كتائيان تيل وخرف الالعليث الأ تأليف الإمام المتألفة محرّدان الورق المطفيش ألجهن الخاس مكتبذالإرتاد

يسمة كِيَّكِ النِيِّلِ وَشِيْهِ الْعِسِّلِيلِ ( الجزء الخامس ) مكتبة الإرثار ص.ب ١١٢٧ - جدة المككة العربية الشعودية

جمقوق الطبث محفوظت

الطبعكة الثكانية ١٣٩٢ه - ١٩٧٢م الطبعكة الثكالثة ٤٠٥هم - ١٩٨٥م

# كتاب البيل وشيف ادالعكي ل

ت أيف بيخ مبياد الري عبد لعرز لميني. رمرالله المستوف شنة ١٢٢٢ه.

شخری کارگران نیارگران وشفاء العنایل

> تأليف الإمّام العَكَّامة محرّبن يوسف لُطفيش رَحِسَهُ الله

> > الجئزء الخامس

مكتبذ الإرثار ص.ب ١١٢٧ - جدة المككة العربية السعودية بنا لااخراجم

## الكتاب التاسع في الحقوق

باب

ُفرِضَ على الولد بِرَّ والديه . . . . .

باب

### في حق الوالدين ومن نزل منزلتهما بالجوارح واللسان والقلب

وقد قال الله جل وعلا: ﴿ رَبُّكُمْ أَعَلَمُ بَمَا فِي نَفُوسُكُمْ ﴾ (١) تهديداً لمن أضمر لهما ما يكرهان إلا البراءة إن استحقاها ، لأن إضمار ذلك معصية ، والمعصية لا يجوز إضمارها ، ولأن إضمار ذلك يؤدي إلى فعله .

( فرض على الولد بر والديه ) : أي الإحسان إليها وموافقتها فيا أرادا ، ويقال : طاعة الوالدين ، كا يقال : بر ممها والإحسان إليها ، لأن معنى طاعتها مطاوعتها ، ولكن هذا اللفظ يختص بما إذا أمراه أو علم بحبها شيئا، وقد ورد

<sup>(</sup>١) الاسراء: ٥٠ .

\_\_\_\_\_

لفظ الطاعة في رسول الله عَلِيْكُمْ وأُولِي الأمر، فعلم جوازها في الوالدين لأن الكل مخلوق وقد ورد أيضاً فيهما: (وإن كافرين) أي مشركين ويدخل المنافقينن بالأولى، أو أراد الكفر الموجود في النفاق والشرك المتوطيء فيهما (لا في معصية الرب تعالى) عن أن يعصى في مطاوعة أحد، وعن كل نقص.

وفي الديوان عنه مُنِالِيَّم : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق »(١) وإنما يطيعها في الواجب والمسنون والمندوب والمباح ، ويطيعها في المكروه أيضاً لأنه غير معصية ، وغير مكلف بتركه ، ولو عصاهما فيه لم يكن آثماً لأن المكروه منهى لأنه .

(وليصاحبها ما عاشا معروفا) أي مصاحبة معروف أو موليا لها معروفا ، فانظر تفسيري ، ومن جملة مصاحبتها معروفا أن لا يخرج عن دارهما إن أراد أن يقيم عندهما ، ولا يقيم في دار وحده إلا إن كانت دارهما معصية لا تترك بنهيه ، فله الخروج عنها إن لم يجد مسلكاً في القعود بوجه أو احتيال بدخول في وقت لا توجد فيه ، ويبرهما جهده من دار أخرى ويرضيها ويلاطفها (بمال) متعلق ببر أو بيصاحب ، والمراد يصاحبها بالنفع بماله أو بمحذوف أي نافعاً لها باله (وبكن ) وجاه (ولين كلام) في ولا تقل لها أف ولا تنهرهما في (٢٠ أي لا تزجرهما عما أرادا أو إلى ما تريد بتغليظ القول ، ولا تكلهها بعنفي ، أو أراد بالنهر مطلق التعنيف بالقول والفعل فيشمل القهر بأي وجه استعمالاً للخاص وهو النهر

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) الإسراء : ٢٣ .

في المام وهو مطلق التعنيف ﴿ وقل لهما قولاً كريماً واخفص لهما جناح الذل من الرَّحة وقل ربي ارحمها كما ربياني صغيرا (١) ﴾ وطلب الرحمة الأخروية لهما مخصوص بما اذا كانا متوليين وكذا الاستغفار ، فمن لم يتولهما دعــــا لهما برحمة الدنيا ، ولا يصرح لهما بالدنيا إذا كان يجزعان بالاقتصار على الدعاء بها ، ومن أجاز الدعاء لغير المتولى بالهداية أجاز أن يدعو لها بها ، ووجهه أنه إنما يتضمن الدعاء بها الجنة على تقدير حصولها لا مطلقاً ، وأن الدعاء بهـــا تقوية للإسلام وجر إليه ، وأن الأنبياء تقول : اللهم اهد قومنا ، وإنه عَلَيْ قال : ﴿ اللَّهُمْ أيّد الإسلام بأحد العمرين ، (٢) ولا يقال المراد التأييد المطلق سواء كان لصاحبه خلاق في الآخرة أم لا، وقد قال: ﴿ يؤيد الله هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم ٣٠٠) لأنا نقول وعده الله أن يؤيده بأحدهما مؤمنا ، ولسماق الحديث ، ولا يقال إنه قال : اللهم أيده بأحدهما مبهماً ولم يعينه فيحتمل الموعود به عند الله ، لأنا نقول: قد أجمل في لفظ أحد العمرين فيشملها مما على سبيل البدلية ، ووجه المنع أن الدعاء لغير المتولى بالهداية جلب للجَنَّة وله وتسبب له إلىها ، وذلك يناقض بغض العاصي والتوقف في الموقوف فيه ، وهذا قول جمهور ، والآية ولو جاءت فيمن بلغا الكبر ، لكن حكم من لم يبلغاه حكمها : ﴿ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسانًا (٤) ﴾ الآية ﴿ وقضى ربكُ ﴾ (٥) الآيـة ﴿ ووصِّينا الإنسان ﴾ (٦) الآية .

<sup>(</sup>١) الإسراء : ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه .

<sup>(</sup>٤) النساء: ٣٦.

<sup>(</sup>ه) الإسراء: ٢٣.

<sup>(</sup>٦) الأحقاف : ١٥ .

( ورضى الرب سبحانه وسخطه بد ) برضاهما وسطخ (سهما) ومن أغضبهما فقد أغضبه ، وقد أمنّ على قول جبريل: « من أدرك والديه »(۱) وفي رواية « أحد والديه فدخل النار أبعده الله » وفي رواية : « من أدرك أحد والديه ولم يدخل به الجنة ولا يجزي والديه إلا أن يجدها مملوكين فيشتريها ثم يعتقها » كذا روي ، ولعبل ثم للترتيب الذّكري لأنها يعتقان بشرائه لهما، أو هي على أصلها من الترتيب في الحكم على أن المراد بالعتق التصريح به بعد وقوعه بالشراء فتكون للترتيب في الحكم باتصال ، لأن الأحسن العجلة بالتصريح لهما بأنه قد اشتراهما إن كانا يعلمان أن شراءهما يعتقان به ، أو بالتصريح بأنها قد عتقا ، أو أم بعنى الواو من عطف لازم على ملزوم، وظاهر هذا الحديث أن من اشترى أباه أو أمه فقد جازاهما ، والمراد جزاء عظيما ، ولكن عليه لهما فضل ، ومثل ذلك ما إذا سعى في أن يملكها بهبة أو أجرة أو أرش أو صداق لأمته ، أو سعت المرأة كذلك ، أو في أن يكونا صداقاً لها أو لأمتها ، والفضل حيث جعله الله .

وقد تقرر في آثار كثيرة أنه لا يفي بحقها ولو فعل لها ما فعلا به ، مثل أن يحملها على ظهره ، ويطعمها ويمسح لها المخاط واللعب والبول والغائط ، ومثل أن تفعل بها بنتها ذلك و ترضعها ، وذلك لأنها يفعلان ذلك ويحبان بقاءه ، وهو يفعل ذلك ويحب موتها ، أولا يشق عليه موتها ، وأيضاً فإن إعتاقها من العبودية كإعتاقها من القتل ، ولا ينتفعان لأنفسها وهما نفع لغيرهما ما لم يعتقا ، فإذا أعتقها فقد كانا لأنفسها ، والظاهر إن فعل بها ما فعلا به بحب ورضى وكراهة موتها جداً كما كرها موته لكان مجازياً لها .

<sup>(</sup>١) رواه النسائي . .

ويدل لهذا ما روي أن رجلًا قال لرسول الله عِلَيْلِيِّ : ﴿ إِنْ أَبُواي بِلْغَا مِنْ الكبر أني ألي منهم ما وليا مني في الصغر فهـــل قضيتهما ؟ قال : لا فإنهما كانا يفعلان ذلك وهما يحبان بقاءك ، وأنت تفعل ذلك وأنت تريد موتها ١١٠ فعلق عدم قضائه حقهما بإرادته موتهما، فمفهومه أنه لو لم يرده بل كرهه لكان قاضياً ، ومثل قصة المرأة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الآتية ونحو ذلك فافهم ، ويحتمل أن لا يكون قاضياً ولو فعل ذلك ولكنه عليه اقتصر في نفي القضاء على التعليل بحبه موتها تنبيها على عظم غفلته وجهالته حيث ادعى الوفاء لهما مع أنه يحب موتها المستأصل لها بالكلية ، فاقتصر على هذه العلة لعظمها وعظم ادعاء أمك أن الوفاء لهما مع وجودها ، فلو قال له : إني لا أحب موتهما وإني كرهته جداً كا كرهاه سواءً ، لقال ﷺ له أيضاً إنك لم تف لهما لأنها السبب الظاهر في وجودك ، ولأن الأم حملتك في بطنها وهاتان الخصلتان لا تمكنان منك لهما مع أنه يبعد أن يكون حب الولد لوالديه كحبها له سواء أو أكثر ، وإذا وجد فقليل والغالب المكس وينص علىما قلت حديث: « لو فعل ما فمل ما أدى طلقة واحدة ، أي من طلقات الولادة ، وهذا يعم أنه لو أعتقها لم يؤد حقهها كاملًا ، وأما حديث: ﴿ لا يجزي والديه إلا أن يجدهما مملوكين ﴾ فمعناه لا يجزيها جزاء عظيما إلا بالاعتاق وليس جزاء وافيا بحقها للإتفاق على وجوب حقوقها بلانقص شيء منها بعد الإعتاق.

ولا يجد عاقسُها رائحة الجنة وهي توجد في مسيرة خمس مائة عام ، قال

<sup>(</sup>١) رواه النسائي وابن ماجه .

<sup>(</sup>٢) روا. البيقهي .

<sup>(</sup>٣) تقدم ذكره.

أنس له عَلِي : ﴿ بِرِ الوالدينِ أحب اليك أم عبادة ألف سنة ؟ فقال : يا أنس قـــد جأء الحق وزهق الباطل ، برهما أحب من عبـــادة ألفي سنة ، (١) وذكر بعضهم أنه يكفي مع برهما قليل العمل ، وأن خير الأولاد من لم يدعه البر إلى الإفراط ولا التقصير إلى العقوق ، وإنما يجانب الإفراط لئلا على بها فينقطم أو يتغيران عليه إذا نقص بعضاً من ذلك ، وتجب مواساتها بالمال إن احتاجًا ، وسخط الله سبحانه وغضبه وإعداده العقاب لأهله فهما صفتًا فعل أو علمه بعقاب يستحقه أهلهوهو النار فها صفة ذات، ورضاه إثابته أو إعداده الثواب لأهله فهو صفة فعل ، وفي الحديث : « من أسخط والديه فقد أسخط الرحمن ومن أغضبها فقد أغضب الرحمن ، (٢) والغضب أشد من السخطفالحديث كناية عن أنه من أضرهما عوقب بمثل ما فعل في الآخرة. ، ومن بالغ في ضرهما عوقب بعقاب أعظم وإطلاقهما على الله حقيقة عرفية مجاز لغوي إطلاق لما هو ملزوم في الجملة على اللازم وهو العقاب ، أو إعداده ولما هو سبب عن المسبب ، وكذا في الرضى ، وعبَّر بالرحمة ليدل على عظم ذلك الفعل حتى كان مسخطاً ومفضباً لمن هو عظيم الرحمة وكثيرها، وعنه عَلَيْكِم: ﴿ مِنْ أَدْرُكُ وَالَّذِيهُ فَدْخُلُ النَّارُ أَبِعُدُهُ الله ﴾ (٣) رواه عن جبريل عليه السلام ، قاله جبريل فقال : ﴿ قُلْ يَا مُحْدُ آمَيْنَ ، فقال : آمين ، وفي رواية : ﴿ وَمَنْ أَدُرُكُ أُحِدُ وَالَّذِيهِ ﴾ وفي روايــة : ﴿ مَنْ أدرك والديه أو أحدهما ، ومعنى قوله فدخل النار أنه دخلها بسببها بأن عقبهما

<sup>(</sup>١) روا. الترمذي .

<sup>(</sup>۲) رواه ابو داود .

<sup>(</sup>٣) تقدم ذكر. .

بدليل الفاء الدالة على السببية ، ويجوز على ضعف أن تكون لمجرد العطف أي أدركها فدخل النار بمعاصيه أبعده الله عن الجنة ومقامات الخيركلها إذ لم يجتهد فيطيعها ، فتكون طاعته لهـما سبباً للتوفيق وعوناً على الخير وعلى اجتناب الشر .

(ويطيعها) أي ومن شأنه أن يطيعها ولو بلا وجوب ( وإن بخروج من أهله) زوجته وغيرها ولو كان لا يجوز لهما التفريق بين الأزواج ، وإذا رأياه مصلحة جاز لهما كا أجازه النبي بين الآي بكر وعمر أن يأمرا ولديهما ( وهاله ان أمراه به ) وإن لم يفعل فلا يأثم إلا إن لزمهما دين لا يجد أن خلاصه إلا من ماله جميعاً بأن يكون لا مال لهما، سواء الدين الدنيوي أو الأخروي ، أو كانت امرأته حراماً عليه ، أو مكروها له القيام عليها ، أو كانت سيئة الخلق ، أو كان فيها فساد دينه أو دنياه ، أو كانت تزني أو تظهر للرجال وتنهى ولا تنتهي فحينئذ يعصي إن لم يطاوعهما لأن ذلك صلاح له ، وأما إن أمراه أن يترك عياله للطبيعة فلا يجوز أن يطيعها لأن ذلك معصية ، ويدل لما قلت ما في حديث : لا أمراك أن تخرج من ملكك وأهلك بحق الله فاخرج » (١) ومن أعتقهما من الزق رُجى أن يُعتق من النار .

( ولا يخرج عنها في غير فرض تعين كحج وطاب قوت وإن لعياله ) أو من لزمته مئونته ( أو ) نفقة و (جهاد راجع أمره إليه ، واحتيج ) فيه

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي .

#### له إلا بإذنها إن احتاجا إليه ، وإلا جاز ولو منعاه ،

(له) أي إليه ككونه إماماً عادلاً احتيج لحضوره ، أو قاءًا بأمر من أمور الحرب لا يقوم به غيره ، ( إلا بإذنها إن احتاجا إليه ، وإلا جاز ) الخروج عنها ( ولو منعاه ) ، أو كان ما يخرج إليه غير فرض متعين مفهوم من قول الربيع: من أراد الجهاد وكان له أبوان، أي أو واحد، فقيران كارهان لخروجه، أي أو كبيران أو مريضان، فأرى إن لم يكن لهما غنى أن يقيم معها فهو أفضل، أي فالإقامة أفضل ، ومعنى أفضل أن كلا منها فاضل بحسب المقل والنظر ، لكن الإقامة أفضل ، فالخروج غير جائز ، وذلك حيث لم يتعين الخروج وإلا وجب .

قال الشيخ : عليه أن يخرج إلى الجهاد ولو كرها إن كان لهما غنى ، كذا فهمه من كلام الربيع، قال الشيخ : لأنها لا يحظران ما لم يحظره عليه الله عليه ، ولو منعاه كالجهاد فإن الله أمره به أي لا يمنعانه بما لم يمنعه الله منه وأمره به ، ولو منعاه كالجهاد فإن الله أمره به ولم يشترط رضى والديه فوجب عليه الخروج إليه إذا تعين واستحسنه له إذا لم يتعين ، ولم تشرط السنة إلا احتياجها إليه لمرض أو كبر أو احتياج فالباقي باق على وجوبه أو استحسانه وإن كرها ، وإن قلت : لعل الضمير في قول الربيع: فهو أفضل عائد إلى الجهاد لأنه مذكر بخلاف الإقامة فإنه مؤنت؟ قلت: قلد بينت السنة أنه لا يخرج إلى الجهاد إذا لم يستغنيا عنه فتمين عوده إلى قوله : أن يقيم ، وتذكيره لأنه لم يصرح بلفظ الإقامة ، وقد قال ابن هشام : يجب تذكير الضمير العائد إلى أن والفعل ، أي إلى المعنى الحاصل منها ولو كانا يسبكان بمصدر مؤنث ، ولجواز أن يقدر المصدر مذكراً أي وإقامه أفضل على حد قوله تعالى: ﴿ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ﴾ (١) للإضافه لأنه مسوغة للتذكير حد قوله تعالى: ﴿ وإقام المعلى اللهم .

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٧٢.

وقيل: لا بد من إذنها ، وإن استغنوا عنه في غير فرض تعين ، ولهما منعه من نافلة حج بعد قضاء فرض قبل إحرام بها لا بعده ، ولزمه إتمامها وإبدالها إن أفسدها ولو منعاه ، . .

\_\_\_\_\_

( وقيل: لا بد من إذنها وإن استفنوا عنه في غير فرض تعين ) وأما فيه وقد استغنوا عنه فلا بد من إذنها ، وإن منعاه خرج ولا إثم عليه ، وأما فيه ولم يستغنوا فإن وجد من يقوم عنه عليه أو عليها فذاك ، وإلا اشتغل بما كان ، وكذا القمود معها أو الخروج إلى الفرض ويؤخر ما احتمل التأخير .

(ولهما منعه من نافلة حج) وصوم وصلاة وعمرة وغيرها من النفل (بعد قضاء فوض) أي أدائه والوفاء به، فهو قضاء لغوي، حقيقة لغوية بجاز عرفي، فإن القضاء في العرف الفقهي استدراك الواجب بعد وقته المقدر له، والأداء فعله في وقته ثانيا فصاعداً لخلل، وتسمى في وقته المقدر له أولاً، والإعادة فعله في وقته ثانيا فصاعداً لخلل، وتسمى الحجة الفريضة حجة الإسلام لأنه لا يتم الإسلام إلا بها لمن أطاق (قبل إحرام بها لا بعده) فإن دخل في نفل له حد كالأمثلة السابقة لم يجز له قطعه لأن قطع العمل إبطال له، وابطاله كثيرة (ولزمه إتمامها وإبدالها إن أفسدها) بعد إحرام بأن حملاه على إفسادها فأفسدها (ولو منعاه)، وقبل: لا يلزمه إبدالها إن أفسدها فلا يبدل إن منعاه، وهو قول في سائر النوافل إذا دخل إنسان فيها فانتقضت لا يلزمه الإبدال، وقبل: يلزمه، ومن قال: تلزم النافلة إذا فيها فانتقضت لا يلزمه الإبدال، وقبل: يلزمه، ومن قال: تلزم النافلة إذا فيها، وإذا كان عنده شيء واجباً وعندهما غير واجبومنعاه فلا يطعها، كالعمرة فإنها واجبة، وقبل: غير واجبة وإن وجب عنده اولم يجب عنده طاوعها في أمرهما بتركه وعليها الإثم في أمرهما ولا عليه إذ لم يجب عنده وإن منعه في أمرهما بتركه وعليها الإثم في أمرهما ولا عليه إذ لم يجب عنده وإن منعه في أمرهما بتركه وعليها الإثم في أمرهما ولا عليه إذ لم يجب عنده وإن منعه

\_\_\_\_\_

أحدهما عن شيء وأباح الآخر فلا يفعل ، وإن منعه أحدهما وأوجب الآخر طلب اتفاقهها ، فإن لم يجده فعل الأحرى ، وقيل : يفعل ما تحبه الأم لأنها أرحم ، ولحديث : « إذا دعاك أبوك وأمك فأجب أمك » (١) كذا ظهر لي في التعليل .

( وله خروج من جهاد لم يلزمه ) لأنه لا حد له ( ولو دخل فيه ) الواو للحال المؤكدة ( إن أمراه به ) بالخروج ولم يكن في خروجه انهزام المؤمنين فإنه يجب عليه الخروج، وإنما عبر به نفياً لما قد يتوهم أنه لا يجوز له الخروج من الجهاد لا لعدم وجوب الخروج ، وإن كان في خروجه إنهزامهم لم يجز له ( لا ) يكون خروجه منه إن أمراه به ولم يكن فيه انهزام ( ك ) خروج بعد ( شروع في حج ولو نفلا ) في عدم الخروج فإنه إن خرج من حج نفل أساء وعصى .

( ويمنعاه ) مجذف النون النصب بأن المضمرة ، والمصدر معطوف على منعه في قوله : ولهما منعه ( من تجرفي ) مكان ( بعد إن كان لتكاثر ) لا إن كان لنفقة أو دين دنيوي أو أخروي ، كالإكتساب لحجة لزمته ولم يجد ما يحج به ، وكالكفارات كذلك ، ويمنعاه من سفر مطلقا إلا لما لا بد منه ، قال أبو سعيد الحدري النبي علي قام إليه وجل أي من أهل اليمن كا يدل عليه ما يأتي فقال :

<sup>(</sup>١) رواه النسائي وابن حبان .

ولا يصح ، قيل : كَيْس من له أبوان أي كال دينه ، ومن ثم وجب تجديد التوبة بعدهما . . . . . . . . . . .

« إني هاجرت ، فقال له النبي عَلِيلِيم : هاجرت الشرك ، هل لك أحد في اليمن ؟ قال : نعم أبواي ، قال : فاذهب فاستأذنها » (١) وهـــذا بعد نسخ وجوب الهجرة ، وإن لم يتوصل أحد إلى دين الله في بلده وجبت عليه الهجرة ليتوصل في أي زمان كان ولو منعه والداه ، فإن أطاق حملها معه أو ترك لهما قائما أو ما يقوم بهما ، وإن لم يطتى ذلك أو أبيا من الخروج معه تركها ومضى ، وظاهر قول الشيخ : وكذلك لهما منعه من الأسفار للتجارة في البعيد أنه ليس لهما منعه من الأسفار للتجارة في البعيد أنه ليس لهما منعه من الأسفار للتجارة في المعد أنه ليس لهما منعه ولكن منعاه لزمه الامتناع ولا يعصهها ، وإذا لم يستغنيا عنه ولزمه ديون الناس ولا يجد وفاء سافر وتركها لمن دونه كابنه وابن ابن أو مثله كأخ أو للمسلمين ، وأما ديون الله فيقوم معها وينوي خلاصها إن لم يستغنيا عنه .

( ولا يصح قيل كينس من له أبوان ) قيل: أو واحد ( أي ) ظرفته وعدم سفهه وذلك (كمال دينه) فإنك إذا أمراك بشيء وأردت أنت خلافه وطاوعاك عليه ، فقل: صبراً لك صبراً ، فهذه إساءة منك ، ( ومن ثم وجب تجديد التوبة بعدهما ) أي بعد موتها أو بعد موت أحدهما فإنه يجدد التوبة في حقه ، ومعنى قول بعض : التوبة بعد الأبوين ، أنها تجب بعدهما كا قال المصنف ، أو معناه أن التوبة الكاملة ثابتة بعدهما ، وأما قبل موتها فقد تفسد بهما .

و «الأثران» عن الشيخ أبي عبدالله محمد بن بكر قال في «الديوان»: وذكر عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن بكر رضي الله عنه أنه قال: التوبة بعد الأبوين ،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم وأبو داود .

\_\_\_\_\_

وقال أيضاً: لا يصح كَيْس من له أبوان ، وقد قيل : إن دعوة الوالدين للولد بالبركة توسم الرزق ، وشتمهما أيضاً كذلك، كالأخذ باليد تعجِّل العقوبة ، وفي « الديوان » أيضاً قيل : لو حملها على ظهره أو أطعمها أو سقاهما أو أضجمها على ظهره لم يتم حقوقهما ، وذكر عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن بكر رضي الله عنه أنه أوصى رجلًا ببر أمه ، فقال : لو حملتها على ظهرك إلى مكة فحججت بها ثم رجعت إلى منزلك ما أديت حقها ، ( ك ) ما يجب بعد ذهاب (فتنة) فتنة الألسنأو القتال (وقحط) وذلك لشدة أمر ذلك حتى لا يبرأ من الذنب من التبس به ولو اجتهد غاية اجتهاده، ومعنى قولنا: من بات في بلد الفتنة هلك منصار فيه كان في مظنة الهلاك فلا يهلك إن لم يركن فيها ، وهذا كقولك : من أكل السم مات، فقد 'يؤكل ولا 'يهلك، ومن قارب السدرة خدشته فقد لا يخدش، وحاصل ذلك أن الرّعْي حول الحمى مظنة الوقوع فيه ، أو معناه من صار فيه قارف سبب الهلاك ، وسببه الدخول في الفتنة فإن لم يدخل فيها فلا هلاك ، وجاز له أن يصير فيه ، ويدل على ما ذكرت قول أحد الشبخين الخارجين منه للآخر القائل : إني أريد هلاك الفريقين جميماً أنت يجوز لك الرجوع ، وقد ذكر أن امرأة بَرَّت أباها في كبره حتى كانت تحمله على ظهرها فمرت بعمر رضى الله إعنه فقال لها : من هذا ؟ قالت: أبي ، قال لها : لو مهدت له لكان أوطأ عليه ، قالت له : فالصبي إذا جاع انطفى ، أي اشتد صياحه تعني ، وهذا لا يصيح ، وإني لأكره أن أضعه في المنزل فيجوع ، ولا أعلم به ، وإني لأصغر أولاده وإن له مائة سنة ، وإني لبكر وقد أدر الله تعالى ثديي لبنا فإذا جاع أرضعته من قريب ، فقال عمر لأصحابه : أتدرون ما بلغت هذه في بر " أبيها ؟ قالوا : نعم ، قالت : يا عمر ما بلغت بره ؟ قال : وكيف ؟ قالت : إنى كنت في مثل حاله صغيرة يتمنى بقائي وأتمنى موته ، فقال : أنـْتِ أفقه من عمر .

( وعقهها من أحزنها ) أي أساء إليها وعصاهما ولم يبرهما ، وهذا أمر شاذ لأنها قد يجزنان وهما ظالمان بإلزامها الولد ما يعسر عليه جداً أو ما لا نفع لها ولا له فيه ( وفتح لمصبح موضياً لها باب للجنة ) إلى الجنة ( كعكسه ) وهو فتح باب النار لمصبح مسخطاً لهما أو لأحدهما ، وفي رواية : « من أصبح مرضياً لأبويه أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة ، ومن أمسى مثل ذلك وإن كان واحد فواحد ، ومن أصبح لها بابان مفتوحان إلى النار أو أمسى مسخطاً لهما أصبح لهما بابان مفتوحان إلى النار أو أمسيا ، وإن كان واحد فواحد ، وإن ظلما وإن ظلما وإن ظلما ه (١) ومعنى فتح باب إلى الجنة أو إلى النار تيسير عمل يوصل إلى الجنة أو الناركا يوصل الباب إلى داخل ، وذلك العمل هو الإرضاء أو الإسخاط فذلك تمثيل استعاري، أو شبه العمل بالباب فاستمار له لفظ باب بجامع الإيصال ، ويجوز حمل الفتح على الحقيقة بفتح الملك الباب كا يؤمر بكتابة السيئات أو الحسنات وقد علم الله أنه ستمحى فيفتحه ، فإذا تحول عن صفته التي فتح بها أغلق في حقه بما ينمه من الدخول دون غيره أو ترك مفتوحاً ولا يطبق دخوله لو جاء ، وإنما قلت ذلك الدخول دون غيره أو ترك مفتوحاً ولا يطبق دخوله لو جاء ، وإنما قلت ذلك لأنه يجتمع آلاف مرضون لآبائهم وأمهاتهم وآلاف مسخطون في وقت واحد وليس للجنة إلا ثمانية أبواب .

وفي ( التاج ) : أن امرأة أحرقت صبياً لها فلما بلغ سأل أن يقطع لها بر هما فمنع ولزمها الأرش ، وبر الوالدين أفضل من الصلاة والصوم والحج والعمرة والجهاد أي غير الفرض ، ( ودعوتها أحد من السيف ) أي تقطع خير الدنيا والآخرة أكثر مما يقطع السيف الشيء ، وكذا تقطع عنه شرهما إذا بر هما .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود .

ومن دعاه والده فلم يجب أو دعاه ، قيل : باسمـــه أو كنيته لا بيا أبت ، أو خانه وقد ائتمنه ، أو مشي قدامه لا لإزالة أذى أو منعه ما سأل وهو يقدر عليه ، أو تعرَّض لشمته وإن بعد موته فقد عَقَّه ،

.\_\_\_\_\_

( ومن دعاه والدم ) الإنسان الوالد سواء الأب أو الأم ( فلم يجب ) عمداً وقد أمكنه ، (أو دعاه قيل) ضعفه اذ لا يصل العقوق بالدعاء بالاسم، والأولى أن يكون عقوقاً بشرط أن يكره الوالد ذلك ( باسمه أو كنيته ) أو لقبه بدليل قوله: ( لا بيا أبت ) ونحوه كيا أبي ويا أبا ويا أب وغير ذلك من لغات التي في نداء أب وأم المضافين للياء ، ( أو خانه وقد انتمنه ) في مال أو يسر أو غيرهما ، ( أو مشى قدامه لا لازالة أذى، أو منعه ما سأل وهو يقدر عليه، أو تعرض لشتمه وإن بعد موته ) ، مثل أن يشتم أبا إنسان فيشتم الإنسان أباه ، أو أحد النظر إليها أو نظر إليها شزراً أو نهرهما ( فقد عَقتُه ) ، والأم كذلك بل أعظم ، ويناديها بنحو يا أمت أو يا أمي وغير ذلك لا باسم أو كنية أو لقب ، والظاهر أنه إن كان قاعداً أو يقوم فيجب ، والواضح أن يجيب ويقوم بحال واحدة، وقد قيل: يشي قدامها ليلا وخلفها نهاراً، والحاصل أنه يمشي خلفها إذا لم يكن أدى أمامها فإن كان مشى أمامها ولو نهاراً ليلاقيه هو دونها وإن خاف مضرة في جانبها مشى فيه، ولا يتكلم في مجلسها إلا بإذنها ولا يرقى سطحاهما تحته لئلا يعلو عليها ، ولئلا تقع عليها الغبرة ، ولا يعلو مكانه مكانها ، ولا يقعد في فراش وهما عليه ، وفي حديث أبي هربرة ﴿ إِذَا شتمت أمهات الرجال شتموهما ، (١) يعني عَلِيْكُم إذا شتمت يا أبا هريرة أمهات

<sup>(</sup>١) رواه البيهةي .

الرجال وآباءهم بدليل قوله : شتموهما وفيه ومن كتب من العاقين رجع إلى الله عاقًا ، وهو تلويح للجزاء على عقوقه ، كما يذكر في القرآن الرجوع إلى الله تلويحًا إلى الحساب والجزاء ، والرجوع إليه بالموت حقيق إذ كان عنده قبل أن يخلقه وإلى الزبانية مجاز لأنه لم يكن عندهم فليحمل على عموم المجاز ، فالمراد التوجه الموجود في كل من الرجوعين ، أو يقدر ورجع إلى الزبانية على أن الرجوع الأول حقيق والثاني مجاز ، أو يقدر وذهب إلى الزبانية وذلك أولى من الجمع بين الحقيقة والجاز ، وفيه حتى الوالد على الولد ضعف في الدنيا ، وفي رواية : ﴿ ضعفين ﴾ ﴾ ولا منافاة ، ففي رواية الضعف ذكر المزيد فقط ، وفي رواية الضعفين ذكر المزيد والمزيد عليه، والنصب على الظرفية بالخبر المقدر أي واجب ﴿ أُنبِتُكُم مِن الأرض نباتاً ﴾(١)أي إنباتاً والمعنى أن أثر حقه مضاعف في الدنيا والآخرة ،فمضاعفته في الدنيا هو أن يحسن اليه أكثر بما لزمه، فهو يثني ما لزمه وببالغ في الخدمة والإحسان وذلك كله هو أثر حقها ، وحقها هو احترامها ومضاعفته في الآخرة مضاعفة الثواب ، وفيه : « دعوة الوالد لولده تخرق السماوات والأرض ، (٢) يعني أنها عظيمة لا تقوم لها السماوات والأرض كأنها جسم حاد ينفذهما ولا يعجز عن ثقبهما لقوته وشدة حدٍّه ، ولوح بذلك إلى أنها توصل إلى الجنة في السماء السابعة أو إلى النار تحت الأرض ، والمراد بالأرض الأرضون السبع ، فأل فيها للاستغراق ، وفيه دعوة الأم أسرع لأنها أرحم من الأب،ودعوة الرحيم لا تسقط،الرحيم بالياء كثير الرحمة،يمني أن من كان كثيرها

<sup>(</sup>۱) نوح: ۱۷.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن حبان .

ودعوة الأم أسرع إجابة ، وبالجلة فكل مباح له إن أَمرَاهُ بـــه فليسرع فيه بالطاعة ، . . . . . . . . . . . .

\_\_\_\_\_\_

لا تسقط دعوته سواء كان أما أو غير أم ، وكلما كان أرحم كان أقرب إلى سرعة إجابة دعائه وعدم سقوطه .

( ودعوة الأم أسرع إجابة ) وبر هما على الوالد ضعفان ، وإذا دعواه فليجبها كما في حديث ، وظاهره أنها إذا اختلفا عليه اتبعها ما لم يكن الصلاح مع الآب ، ولفظ الحديث : وعلموا بنيكم السباحة والرمي ولنعم لهو المؤمنة مغز لها، وإذا دعاك أبوك وأمك فأجب أمك ه (۱) قال السخاوي هو حديث حسن ويقوم من مكانه لوالديه ويسلم عليها ، ولما دخل يعقوب على ابنه يوسف عليها السلام لم يقم له ، فأوحى الله إليه : تتعاظم يا يوسف أن تقف لأبيك فوعزتي وجلالي لا أخرجت من صلبك نبيا ، ولما أوحى الله سبحانه إلى موسى ﴿ فقولا له فولا لينا كه ) قال : يا رب ، أقول له قولا لينا وقد قال فيك ما قال ؟ قال : إنه الذي رباك وأنا أولى بكفايته عنك ، وعنه عليها والديه إذا كانا مسلمين فيكون لهما أجرها ويكون له مثل أجرها من أن ينقص من أجرها شيء ه (۳).

( وبالجملة فكل مباح له ) في حقه بما يجوز له أن يفعل أمراه أو لم يأمراه فلا يطاوعها في إعطاء مال لهما يشتريان به خراً لأنه لا يجوز له صرف ماله في خر أمراه أو لم يأمراه ( إن أمراه به فليمسوع فيه بالطاعة ) ، وإن نهياه عن

<sup>(</sup>١) رواه السخاوي .

٠ ٤٤ : ١٠ (٢)

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم .

وإن نهياه عن معروف كتعلُّم ونكاح وتَجْرِ أو أمراه بهجر غير مستحق له لم يضق عليه ، وليلاطف لهما بتضرع حتى يردهما .

عرّم أو مكروه وجب أن يطيعها، وعن بعضهم: إن من دعاه والده يجري ثم يجيبه ، ولا يكلهها بما يكرهان ، وفي الحديث : « لو فعل ما فعل ما أدى حق طلقة واحدة » (١) أي من طلقات الولادة ، وفي رواية « زفرة واحدة » ، وفي أخرى: « لا واحدة من مائة » ولكن الله يثيب على القليل كثيراً ، وذلك أنها تخدمه تريد حياته ويخدمها مريداً لموتها ، وكذا الأب ، وقد قيل : إذا صلح قيص الوالد على الولد تمنى موته ، وفي الحديث: « إن الله تعالى يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأباكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب ه (٢) وهذا يدل أن حتى الأم أعظم ، وكذا قوله لأبي هريرة: «أحتى الناس بك بحسن الصحبة أمك ثم أمك ثم أبوك (٣)» وكان أبو هريرة إذا غدا من منزله لبس ثيابه ووقف على أمه ، فقال : السلام عليك يا أماه ورحمة الله وبركاته ، جزاك الله عني خيراً كا بررتني كبيراً ، ثم يخرج ، وإذا رجع فعل مثل ذلك .

(وإن نهياه عن معروف كتعلم) وتعليم أو عن ما يحتاج إليه كتسر (ونكاح وتجر أو أمراه بهجر غير مستحق له) للهجر (لم يعنق) لم يتمين (عليه) أن يطاوعها لكن لا يكابرها ولا يعاندها بل يطلبها بلطف أن يجيزا له كا أشار إليه المصنف بقوله: (وليلاطف لهما بتصرع حتى يردهما

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن حبان .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم وأبو داود واحمد .

\_\_\_\_\_

لمراده لا بمكابرة) تعاظم وتعالى عليها في مخالفتها ، فله أن يفعل مانهياه عنه من ذلك خفية عنها إذا أمكنه الإخفاء ، ولا بأس بإظهار ما هو طاعة في نفسه كتعلم العلم لكن لا يواجهها بالعناد ، وقيل : إذا كان عنده علم ما يحتاج إليه أو زوجة أو سرية أو ما يكفيه من مال ونهياه عن الاشتغال بالزيادة كف ولاطفها أن يجيزا له ، وكذا إن كان من يعلم الناس سواه كف عن التعليم ولاطفها أن يجيزا وأما ما كان كالصلوات الخس وصوم رمضان والزكاة فليفعله جهراً ولو كرها.

وفي « الديوان » : إن نذر بطلاق زوجته أو طلبه أبواه إليه لم يلزمه الوفاء به ، ولا يضيق عليه أن يطيعها فيه ( ولا يمنعاه عن طاعة ربه ، ولا طاعة لهما في ترك طاعته ) كتملم العلم ، فيتعلم ولو كرها ، ولا سيا ما كان من علم الحال والفور ، ولا إثم عليه في ذلك ، وكذا إن لم يكن من يعلتم الناس سواه ، وكالصوم والصلاة وغيرهما ، ولو نفلا ، يفعل ذلك عند بعض ولو كرها ولو جهرا ، وبه قال إبراهيم ، وليس كلام المصنف نصاً في هذا لجواز أن يريد أنها لا يمنعانه من ذلك ، وحرم منعها ، لكن إن منعاه امتنع في الظاهر عن غير الفرض ولاطفها أن يجيزا .

(و) لا في ترك (كسب الحلال) ، فليكسبه ولو منعاه ، ولا إثم عليه ، والصحيح أنه يجب عليه أن يمتنع إذا منكاه عنه إذا كان زيادة لا يحتاجها إلا إن يفعل سراً، وليلاطف أن يجيزا ، ويحتمله كلام المصنف بأن يريد أنه لا يحل لحسا منعه ، لكن إن منكاه فلا يعاندهما جهراً ، وإن قلت : كيف صححت

والعدو إذا فجأ المسلمين ، وفي معونة ظالم ، وهما كغيرهما في الولاية والبراءة . . . . . . . . . . . .

\_\_\_\_\_

وجوب الامتناع ، ومع قوله على : « أربعة ليس للوالدين فيهن طاعة : التواضع لله تعالى ، وكسب الحالال ، وترك معونة الظالم ، والغزو لغاز إذا فجأ المسلمين » (١) ؟ قلت : لأني حملت كسب الحالال على ما لا بد منه ، وأما الزيادة عليه فمباحة ، فتمتنع إذا منعاها كسائر ما يمنعانه عنه مسن المباح الذي يؤدي تركه إلى هلاك أو ضر أو فساد دين ، وإن أدى كان من الواجب .

وحمل بعضهم كسب الحلال على ظاهره، فأباحه له، ولو منعاه ولم يكن لا بد منه ، ومثال التواضع لله السجود بوجهه في التراب ويديه ورجليه وثيابه الحسنة، فلا يمتنع إن منعاه ، والغار : الجمع الكثير ، ومثله القليل إذا فجأ من لا يطيقه فإنه يجب عليه الدفع ولو منعاه ، ولا ينافي الحديث ما مر من أنه يجوز له عند و الربيع ، الخروج للجهاد ، ولو كان غير متعين له إذا لم يحتاجا إليه لأن هذا الحديث في أنه لا يطيعها وإنما ساغ و للربيع ، ذلك لأن الجهاد فائدته تعود عليها ، إذ لو تغلب العدو لقتلها أو سلب أموالها أو ضرهما أدخلا به في نفاق أو شرك ، ولم يوجب الخروج لأنه لم يتعين ولم ير أمارة الغلبة .

(و) لا في ترك ( العدو إذا فجأ المسلمين ) ، فيجب عليه دفاعهم ولو منعاه ، (و) لإ (في معونة ظالم ) ، فلا يعينه ولو أرادا إعانته ، ولا يجوز أن يطيعها في ترك واجب ، ولا في فعل معصية ، ولا يخرج عن رأيها وأمرها إلا إن تبيّن له الرشد في خلاف رأيها ، (وهما كغيرهما في الولاية والبراءة )

<sup>(</sup>١) رواه أبو دارد .

·----

والوقوف ( والقيام بالقسط ) من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقول بالحق بلا مداهنتها وتسويتها بغيرهما في الحق ، لأن الناس في سواء ، ولكن يأمرهما وينهاهما وينصف منها لغيرهما باللين ، وإذا وجب عليها حد أو أدب أو حبس ، فالأولى أن يلي ذلك غيره ، وكذا في القتال إن تعرض له أبوه ، فالأولى أن لا يقتله ، وإن فعل ذلك فلا بأس عليه ، ( وقيل : مسالم يعرف حالها عقد لهما الولاية حتى تصح براءتها ، وقيل ) كا مر : (يتوقف) حتى يعلم حالها ، وهو الصحيح .

(و) قيل: من لم يعرف منها إلا الجهل ولا معرفة لها بالدين والورع فله أن يستغفر لها في حياتها لا بعدها ، وإنما صححت الوقوف لقوله تعالى : ﴿ وَلا تَكَفُّ مَا لِيسَ لِكَ بِهِ عَلَم ﴾ (١) ، ولقوله تعالى : ﴿ وَا أَيهَا الذِينَ آمنوا كُونُوا قُوَّ امِينَ ﴾ (٢) النح. . فإذا تولاهما من غير أن يظهر له منها موجبها فذلك ركون وجور ، كا أن الآية دليل لوجوب البراءة منها إذا فعلا موجبها ، ولكون الناس في الحق سواء ، وأما عموم قوله : ﴿ وقال رب ارحمها ﴾ (٣) فخصوص بالنهي عن الاستغفار للمشركين وبأدلة وجوب براءة الأشخاص ، وبقوله تعالى: ﴿ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ﴾ (١٤) ، فجعل

<sup>(</sup>١) الاسراء: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ١٤.

<sup>(</sup>٤) المائدة: ١٨.

### إن تولاهما أظهر لهما مقتضاها، ويخفيه بعكسها،

\_\_\_\_\_

إيمانهم كلا إيمان حيث اتخذوا المشركين أولياء فجعلهم كالمشركين ، فلا يتولون كها لا يتولى المشرك ، سواء كان المشرك المتخذه وليناً والده أو غيره ، وأيضاً وقد صبّر الإتخاذ للمشرك ولما كالشرك وهو نفاق ، فالنفاق كالشرك ، فالوالد كالمشرك في عدم الولاية وثبوت البراءة ، واستدل من أباح ولاية الوالدين إذا لم يظهر منها موجب براءة بقوله : ﴿ فَلَمَا تَبَيِّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُو ۚ ثَلَّ تَبُّ أَ مَنَّهُ ﴾ (١) ، حيث تملق البراءة بتبين أنه عدو لله ، فإذا لم يتبين له حال والديه تولاهما كا استغفر إبراهيم لوالده وأنجز له الوعد به ولم يمنعه من إنجازه ولم يتركه حتى تبين له أنه عدو" لله ، فكذا هذا الذي لم يعلم حال أبويه يتولاهما حق يتبيّن له ، ولو اختلف التبيُّن له والتبين لإبراهيم فإن التبين له هو تبين كبيرة له منها ، وذلك أخذ بظاهر اللفظ من تعليق الإمساك عن الولاية بالتبين ، وخص ذلك بالوالدين ، لأن آية إبراهيم في أبيه ، فلا يرد على صاحب هذا القول أن يجري ذلك في كل من لم يعلم حاله ، والصحيح ما ذكرت من الوقوف ، ( إن تولاهما أظهر لهما مقتضاها ): أي مقتضى الولاية ، أي ما تستلزمه الولاية من الترحم الدنيوي والأخروي ، فالمراد بقوله : وإن تولاهما وإن ثبت عنده وجوب ولايتها فاعتقدها في قلبه وتولاهما ولاية قلبية وإلا فالترحم هو نفس الولايسة اللسانية ، فالمراد كا تعلم من كلامي الولاية القلبية ويظهر مقتضاها في لسانه ، (ويخفيه) الهاء للمقتضى لا على أنه مقتضى الولاية ، ولو كان هو المتقدم في الذكر ، ولكن على أنه مقتضى البراءة فذلك استخدام (بعكسها) أي في عكس الولاية الذي هو البراءة ، والظاهر أنه إن وقف فيها وقد علم أنها يكرهان الوقوف فليخف عنهما ما يعلمان به أنه واقف فيهما ، فالظاهر أن له أن يظهر لهما ألفاظ الولاية تقبة وبريد غير الألفاظ أو بريد غيرهما .

<sup>(</sup>١) التوبة : ١١٤.

وإن هاجرهما المسلمون بموجبه شاورهم في صلتهما إن احتاجا ، فإن منعوه كفّ . . . . . . . . . . . .

( وإن هاجرهما المسلمون بموجبه ) أي بموجب الهجران ، بكسر جم موجب ، كطمن في الدين ، ومنع حق ، وقتل نفس محرمه بلا توبة ، ونشوز عن زوج ، ( شاورهم في صلتها إن احتاجا ) وإلا فلا يصلها ولا يشاور في صلتها ويتركها ، ( فإن منعوم كف ) ، وإن ها جرها على ذلك إمـــــام الجور أو جماعة الجور فكذلك لأن ذلك منه حتى ونصر للدين ، والحتى يقبل من كل من جاء به ، وقد قال عَلِيْ : ﴿ يَوْيِدُ اللهِ هَذَا الدِّينِ بِأَقُوامَ لَا خَلَاقَ لَهُم ﴾ (١) وتجب إعانة من يؤيد الدين ولوجوب طاعة الأمير فيما ليس معصية نما فيه صلاح المامة وتدبيرها ، ولا سيا في أمر الاسلام ، وهذا وارد في الحديث ، ولأن في مهاجرتها على ذلك تقوية للدين وفي حل ما أبرموا من ذلك إهانة له بقدر ما قووا بخلاف ما إذا واصلها قبل أن يهاجروه ، ولأن أثمة الجور نائبة في الحق إذا أتوا به عن أغمة العدل ، ألا ترى أنه يجوز له ذبيحة الكتابي ونكاح نسائه وذبيحة المجوسي إذا كان يعطيان الجزية للجائر الذي يرد عنهم الظلم ، وكذا من يرد عنهم ، ويحل لك قتال المشركين معهم على الصحيح إذا لم يخالفوا الحق فيه وأخذ السهم من الغنيمة معهم والسبي والاستعباد بهم ويزوج من\ا ولي لها أو غاب ولم یکن من دونه أو يزوجها قاضيه ، وإن وكلت أحداً جاز، ولو حاصر جائر أحداً ليخرج منه الحق لم يجز لك منعه فإذا حللت ما أبرم في هجر والدك فقد منعته من إنفاذ الحق فيه ، وذلك كله إذا تبين عدل الجائر ، ولا نكلف سره ، وذلك منه جرى في سبيل المؤمنين ، ومن اتبعه فقد اتبع سبيل المؤمنين

<sup>(</sup>١) تقدم ذكره .

وقيل : لا تلزمه حتى يتوبا ، وإن استرقًا واصلهما بنفسه وماله وأعتقهما ، ويصلهما إن استرق هو بما لا يضر به مالكه ،

فلا يشاقق بمخالفته ، وخص المسلمين بالذكر لأنهم الأصل في إنفاذ الحق والذب عن الدبن والمشفقون بذلك دون غيرهم .

( وقيل: لا تلزمه ) صلتها ( حتى يتوبا ) ولو لم يهاجروهما، وإنهاجروهما بموجبه عندهم كا يعذرون لا بموجبه في الواقع واصلها سراً عنهم ، وإن أراد جهراً فليشاورهم ، (وإن استرقا) بالبناء للمفعول أي اتخــــذا رقيقين أي مملوكين ( واصلهما بنفسه وماله ) وجاهه ، مثال مواصلته إياهما بنفسه أن يخدمها فيا احتاجا إليه ويكبّسهما إذا عييا ويخدم لسيدهما خدمتهما ويستريحا ومثال مواصلتهما بماله أن يعطيهما ما طلباه وما يفرحان به ولو لم يطلباه ،ويحسن إلى سيدهما ليرفق عليهم في الخدمة وغيرها وليعتقهما أو يكاتبهما أو يدبرهما إلى وقت قريب ، ومثال نفعهما بجــاهه أن يكلم سيدهما في الرفق بهما أو في تصييرهما حراين بأي وجه مع طيب نفس السيد ( وأعتقهما ) بما قدر من شرائهما أو من أن يملكه مالكهما إياهما هبة أو أجرة خدمة يخدمها له أو بغس ذلك من وجوه الملك، فإنه إذا كان مالكاً لهما عتقا أو منأن يطلب من مالكهما أن يمتقهما أو من أن يعطى له شيئًا أو يفعل له شيئًا فمعتقهما ( ويصلهما ) حرين أو عبدينن ولدهما ( إن استرق هو ) : أي ولدهما ( بما لا يضر به مالكه ) من خدمة ببدنه بعد الفراغ من شغل سيده ولو بلا إذن منه مسالم عنعه سيده من ذلك ، وإن منعه فليمتنع لأنه مملوك له فهو له لا لنفسه ، وإنما ساغ له ذلك بلا إذن لأن النفوس تسمح فـــا يفعل مماليكها لغيرها مما يقل بدون أن يتركوا أشغالهم ، كما أجازوا قبول عطيتهم مما جعل في أيديهم كفلة جنان جعــل في أيديهم ، وغلة غنم إذا كان في الجنان ، أو في الغنم ، أو جاء بشيء منها لا مما

وإن مرضا كجذام واساهما بماله وبنفسه إن لم يخف تلفها فتنجيتها أولى من نفس غيره ، وإن عقَّهما لموتهما فتوبته الندم والاستغفار

دخـــل دار سيده ، وإذا كان لــه مال على القول بأن العبد يملك المال فليواسهما منه .

(وإن مرضا كجذام) ، أي مرضا مرضا كجذام أو جدري بما يعدو أو يستقذر ، وإن عرض جدريا باشرهما مجدورين ، لأن الجدري لا يتكرر أو كان فيهما ما يستقذر مطلقا ، أو عجزا عن الذهاب للكنيف ، (واساهما بماله و) جاهه و (بنفسه) من غير أن يظهر لهما كراهة أو ضجراً أو استقذاراً ، ومن غير أن يغطي على أنفه من رائحة منهما (إن لم يخف تلفها) أي تلف نفسه ، وإرب خافه (فتنجيتها أولى من) تنجية (نفس غيره) ولو نفس والديه . وفي « التاج » : يؤثر أبويه على نفسه ويعالجها إذا مرضا ، ويديم محاضرتها إن أمكنته ، وإلا أدام عيادتها ويشيع جنازتهما إذا ماتا ويحضر مواراتهما ويواصل زيارتهما ، اه بتصرف ، ويجوز اعتقاد أن المرض يعدو لكنه يعتقد أنه يعدو بإذن الله ، وإنما الحرم أن يعتقد أنه يعدو بنفسه ، وحديث : « لا عدوى » (١) باغا هو في هذا بدليل لا ينزل هائم على مصح والضرر لا يحل ، وحديث : « كلتم المجذوم وبينك وبينه كذا » (٢) ، وقد ذكرت ذلك في مسندي الذي من الله علي به وذكرته مع الأمراض التي تعدو في كتابي الذي سميّته : « تحفة الحب في أصل الطب » وهو نعمة من الله على " .

( وإن عقبها لموتها ) : أي إلى موتها ، ( فتوبته الندم والاستغفار

<sup>(</sup>١) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي .

#### والإحسان لقريب لهما وقضاء ديونهما وإن لله ،

\_\_\_\_\_

والاحسان لقريب لهما) وصديق لهما ، والاستغفار لهما إن تولاهما (وقضاء ديونهما وإن ) كانت ( لله ) ، وإنفاذ وصيتهما والصدقة عليهما ، فإذا فعل ذلك فقد بر هما بعد موتهما ، وفي بعض الروايات : من برهما إذا ماتا أن يصلي عليهما ويستغفر لهما وينفذ عهدهما ويواصل الرحم التي لا توصل إلا بهما ، فإن عقهما قبل موتهما وأدى هذه الحقوق بعد موته فقد بر هما بعد التوبة والاستغفار من تضييع حق عظيم وهو حقهما ، وقد قيل : لو لم يذكر الله حقهما ولم يأمر به لعرف من المعقل ، فكيف وقد ذكره في جميع كتبه .

وعن بعض العلماء : من دعا لوالديه بعد الصلوات الخس فقد أد ى حقهما بعد موتهما ، وذكر أن من أدى عنهما كينا أو وصية فقد بر هما وليتب ، وذكر بعض الصحابة أنه إن بر أخت أمه أو أم أمه فقد بر أمه بعد موتها ، وإن لم يفعل شيئاً من ذلك ، لكن ندم عن العقوق واستغفر ، فذلك توبة ، فإن شاء الله قبلها ، و من حج عن والده بعد وفاته كتب الله لوالده حجة وكتب له براءة من النار .

وروي أن الله كلئم موسى عليه السلام ثلاثة آلاف كلمة وخمس مائة ، فكان آخر كلامه : يا رب أوصني ، فقال : أوصيك بأمك حسنا ، قال له سبع مرات ، قال : حسبي ، قال : يا موسى ألا إن رضاها رضاي ، وسخطها سخطي .

وبات ابن المنكدر يكبّس رجل أبيه وبات آخر يصلي ، وقال : ما تسرني ليلة ذلك المصلي بليلتي ، وعنه عليالي : « نفقة الولد على الوالدين أفضل من النفقة

وحق الأم أعظم . . . . . .

في سبيل الله (١) ، ومن وقدر أباه أطيل أيامه ، ومن وقدر أمــــه رأى في بنيه ما يسره ، وقيل : من عق والديه عقه ولده .

( وحق الأم أعظم ) من حق الأب لما قاسته ، إذ كان داخــل بطنها ، وإذ كان خارجه من أمره ، والحال أنه لا قدرة له على دفع أو جلب ، ولأن الله تعالى قد ذكر في معرض حقها ما لم يذكره في حق الأب ، وهو أنها حملته وهنا على وهن ، وبعد وضعها يلازمها للرضاع ولا ينفصل عنها في عامين ، وأنها حملته كرها ووضعته كرها ، يعني أن كونه في بطنها ومقامه فيه حتى تضعه أمر صعب عليها ، وكذا وضعه صعب شاق ، ولحديث : « لو فعلت ما فعلت ما جازيتها على طلقة واحدة » (٢) ، ولحديث أبي هريرة ، إذ قال : « يا رسول من أحق الناس مني بحق الصحبة ؟ قال : أمك ، فقلت : ثم مَن ؟ قال : أمك، فقلت : ثم مَن ؟ قال : أبوك ثم الأقرب فالأقرب » (٣) ، وحديث : « إذا دعاك أبوك وأمك فأجب أمك » (١٤) ، وفي رواية ، قال لأبي هريرة : « أحق الناس بك بحق الصحبة أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك » (٥) ، وقيل : الأب أعظم لأنه المأخوذ بمؤنته كلها وبجنايته التي هي دون الثلث بلا أمره إذا كان غــير بالغ ، ويجاب بأن ذلك إنما هو في مقابلة كون كسبه لأبيه في الحكم الظاهر، وفيه بحث يأتي إن شاء الله ، ولأن له نزع ماله بالحاجة ، كذا ظهر لي في التعليل والجواب،

<sup>(</sup>١) رواه أبو يعلى .

<sup>(</sup>۲) رواه ان ماجه.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم وأبو دارد .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن حبان .

<sup>(</sup>ه) رواه النسائي والترمذي .

ولزمته صلة الأجداد بتقارب كالأبوين والأخ الكبير كالأب عند فقده ، والعم كذلك والخال والخالة كالأم . . . . . .

وبما رجح به الأب أنه يتولى بولاية الأب ويوقف فيه ببراءة الأب وبالوقوف فيه وأنه يحكم عليه بحكم أبيه في الطهارة والنجاسة من البلل ، وأن الأب هو الذي يزوج بنته وما ملكته لا الأم ، وأن الولد يسبى ويملك بالنظر إلى أبيه المشرك ويجاب بأنه لا مشقة عظيمة في ذلك على الأب إلا السبي لولده ففيه مشقة لكن ليس بيده ولا بإذنه ، وعن الحسن : حتى الوالد أعظم ، وبر" الوالدة ألزم .

وفي « الديوان » : إختلف المشايخ أبو القاسم وأبو خزر يغيلى بن زلتاف رضي الله عنها أيهما أعظم حقا ؟ فقال أبو القاسم : الأم أعظم حقا ، وقال أبو خزر : الأب أعظم حقا ، ( ولزمته صلة الأجداد ) ذكوراً أو إناثاً من جهة الأب والأم ( بتقارب ) ، روي عنه على الله الأخ الكبير بمنزلة الأب » (١) ، وقيدوا بفقد الأب لأن المتبادر من تنزيل الشيء منزلة الآخر فقد الآخر ، ولانه لا يمكن أبوان ليس أحدهما أباً للآخر ، وليس من حيث الاختلاط أو الشركة كما يأتي في محله إن شاء الله ، والأب فيهم واحد في نفس الأمر ، وكذا البحث في قول : ( والعم كذلك ) يكون كالأب لابن أخيه ودونه العمة أو مثله ، وإذا مات الأخ الكبير كان الذي يليه كالأب ، وهكذا ، وكذا المم والخال والخالة ، وكذا إن غاب كان الذي يليه عليه مثله في مثل الشورى ، ( والخال والخالة ) وكذا إن غاب كان الذي يليه وردوا علي أبي ، (٢) ، يعني عمه العباس رضي الله عنه ، وقال : « الخال أحد وعلا الوالدين » (٣) أي بمنزلة الأم ، وقال لحد بن كعب : الخال أب لأن الله جل وعلا الوالدين » (٣) أي بمنزلة الأم ، وقال لحد بن كعب : الخال أب لأن الله جل وعلا

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود .

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي .

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو داود .

نسب عسى إلى أخواله في قوله: ﴿ وَمِن آبَاتُهُم ﴾ (١) أي وهدينا بعض آباء من ذكر من الأنبياء ، وقد ذكر عيسى فيهم، قال: لكل نبي أب وأبو عيسى خاله، والخالة أم، لورود تفسير الأبوين في قوله عز وجل: ﴿ ورفع أبويه على العرش ﴾ (٢) بالأب و الخالة لأن أمه ماتت قبل ذلك، ولا يسمى أبا أو أما غير الآباء والأجداد والأمهات و الجدات و العم و الخال الله المنالة لورود التسمية في الثلاثة في الآثار المذكورة ، لقوله تعالى : ﴿ أدعوهم لآبائهم ﴾ (٣) فإنه يتضمن النهي عن نسبة أحد إلى غير أبيه ، وعلى نسبته نفسه إلى غيره التحاقاً بالنهي عن نسبة أحد إلى غير أبيه و الله أعلم .

وذكر في و الديوان ، حديث العباس المتقدم ، وذكر فيه أيضاً أن عمسه العباس ركب ناقته العضباء فأخبر بذلك رسول الله عليه فقال : و أنا والعضباء للعباس ، (٤) ، وكل من كان من الأقارب أقرب فهو أعظم ، والوالدات بالرضاعة لهما حتى ودون حتى الوالدين بالنسب .

وفي « التاج » : ولا تعلم ، قيل : وجوب صلة الأرحام من الرضاع كالأم منه والإخوة ونحوهم إلا أنا لا نحب قطعهم ووصلهم أفضل ولا يأثم إلا قاطع الرحم من النسب اه. وأوجبها الشيخ، وفي «القناطر»: « روي أن رجلاً كلئم أباه وهو شيخ كبير عند رسول الله إلى هذا يعني أباه يأخذ (٥)

<sup>(</sup>١) الأنمام: ٧٨.

<sup>(</sup>۲) برسف : ۱۰۰ .

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٥.

<sup>(</sup>٤) تقدم ذكره .

<sup>(</sup>ه) رواه مسلم وأحمد .

مالي وينفقه على عياله ، فبكى الشيخ فقال : أي عيال هو يا رسول الله إندا هو أمه وأخته ، فأنشأ يقول مخاطباً لابنه :

غذوتك مولوداً وعلنتك يافعاً إذا ليلة نابتك بالشكو لم أبت كأني أنا المطروق دونك بالذي فلما بلغت السن والغاية التي جعلت جزائي غلظة وفظاظة فليتك إذ لم ترع حسق أبوتي وأوليتني حق الجوار ولم تكن وسميتني باسم المفند رأيسه

تعل بما أجبي عليك وتنهل الشكواك إلا ساهراً أتمل لل طرقت بدء دوني فعيني تهميل إليها مدى ما كنت فيك أؤمل كأنك أنت المنعم المتفضل فعلت كا الجار المجاور يفعل على بمال دون مالك تبخل وفيرأيك التفنيد لو كنت تعقل

فرق له النبي عَلِيْكُم فقال : أنت ومالك لأبيك . .

#### قاعسدة

الولدان موسومان إذا سلمتأحوالها بخلق لازم طبعاً وهو الحذر والاشفاق، وذلك لا يتغير بتغير الحالات، وهذا قد يكسب للوالدين أوصافاً كالجهل والبخل

والجنبن، وبخلق حادث باكتسابه وهو المحبة التي تزيد وتنقص بحسب الحال، قال مثليليم : « الولد أنوط » (١) أي حبه يتعلق بنياط القلب ، وقال عيسى عنستهاد : لكل شيء ثمرة، وثمرة القلب الولد، ولا ينصرفان عن محبته إلا لعقوقه وتقصيره مع بقاء الحذر والاشفاق .

(۱) رواه ابن حبان .

## باب

للولد على أبويه حق و نُهيا عن الدعاء بموته للإفقار ، .

باب فى حقوق الولد

( للولد ) ذكر أو أنثى أو خنثى ( على أبويه حق ) ، قال رجل : « يا رسول الله من أبر ؟ قال : والديك ، قال : ليس لي والدان ، قال : بر ولدك ، فكا أن لوالديك عليك حق » (١) يعني فمن لم يسؤد حقهما فقد عقهما فقد استويا في أصل ثبوت الحق لكل ، وثبوت الحقوق ، لكن حقهما وعقوقهما أعظم كما لا يخفى وذلك هو المراد في الحديث السابق ، وفي قوله عن الدعاء بموته للافقار ) إذ قال : « لا تدع على ولدك بالموت لأنه يورث الفقر » (٣)

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود .

<sup>(</sup>۲) تقدم ذكره .

<sup>(</sup>٣) رواه احمد .

والله أعلم إذا كان دعاؤه عليه بالموت خوفاً من مؤنته ومن الفقر به لمسا عاجل الفوت للفقر عوقب به جزاء وفاقاً ، وأصل الجزاء من جنس العمل، وأما الدعاء بموته فحرام ، ويحتمل أن يورثه لأن الجاهلية تقتل بناتها للفقر وغيره ، ويجوز الدعاء عليه بالموت لمضرة الناس أو الإسلام به .

( ورحم الله والدا أعان ولده على بره ، روي ذلك ) أي رحم الله الخ . والنهي عن الدعاء عليه بالموت ( عنه عليه ) الصلاة و ( السلام ) أي لم يحمله على المعقوق بسوء عمله وحاله وبتحميله من العمل ما لا يطبقه ومن الإعانة على بره يعلمه ما عقوق الوالدين وما عليه من العقاب ، وذكر بعض أن إعانته على بره بأن يعطيه ويحسن اليه حتى يبره ، وقد روي : « إن الأبرار "سمنوا أبراراً لبرهم الآباء والأبناء » (١) بل من حتى الولد على الوالد أن يبره بما يعين على بره ، وعنه عليه الصلاة والسلام : « بروا آباء كم يبركم أبناؤكم » (٢) ويقال : الأدب من الآباء ، والصلاح من الله ، ومن أدب ولده أرغم حاسده ، ومن أدبه صغيراً سر" به كبيراً ، ووجب عليه أن يبره ليكون رشيداً باراً له غير عاق فإن الولد موالف لوالده لاشفاق الوالد عليه ، ومدل على والده لمجبة الوالد له ، فإن كان الولد والوالد جافياً صار الإدلال قطيعة وعقوقاً ، ومن الجفاء به أن يدعو عليه .

شكا رجل إلى ابن المبارك ولده ، فقال : هل دعوت عليه ؟ قال : نعم ،

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه .

قال: أنت أفسدته ، وعنه عَلِيْتُهِ: « يلزم الوالدين من العقوق مـــا يلزم الولد من عقوقها » (١).

(وندب الاحسان للبنات لكونهن به) أي بسبب الإحسان (ستراً من النار غداً) أي يوم القيامة سماه باسم اليوم الذي بعد يومك لقربه وكل آت قريب ، وعنه عليها : « من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له ستراً من النار ، (() ومن حقه عليها تأديبه) بأن يعلمه العلم والفصاحة وفنون العلم ، ويأمره بالطهارة واجتناب النجس ، واجتناب كثرة الأكل ، ويشبه له كثير الأكل بالبهيمة ، واجتناب الأكل بالشمال ، ويشبهه بأكل الشيطان، والأكل عا لا يليه، ويأمره بالبسملة عند أول الأكل وغير ذلك من آداب الطعام، ويعوده أكل الخبز بلا إدام في بعض الأحيان ، ويعوده أكل ما تيسر ولبس ما ستر ، ويعوده الخشونة في الملبس والمطعم وإيثار غيره بالطعام والقناعة وعدم الترفه والتنعم ، وينهاه عن ألفاظ السوء واللعب وكثرة الكلام والخروج ، وعن قرين السوء كالصبي المتعود للتنعم ولبس الفاخر ونحالطسة كل من يفسده ، واللغو وأشعار الفساق ، ويأمره بالتواضع في جميع أحواله وتوقير الكبير والمشايخ والمسلمين والصدق ، فإن الصبي إذا تلطف له القائم به في ذلك تحلى به وتعلمه وارتسم في قلبه لأن قلبه طاهر خال من كل صورة ونقش ، قابل لكل ما ينقش فيه مائل إليه ، وإذا ترك للنفس والهوى والشيطان خرجوا به إلى المضرة فيه مائل إليه ، وإذا ترك للنفس والهوى والشيطان خرجوا به إلى المضرة

<sup>(</sup>١) تقدم ذكره .

<sup>(</sup>٢) رواه البيهةي

الدينية والدنيوية ، وكان الوزر على أبيه والقائم به وهو أمانة عند أبويه ، والله حل وعلا يقول : ﴿ إِن حَلَّمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

( وتعليمه القرآن ) وهو أول ما يعلمه بعد معرفة الله ، يعلمه الفاتحة أولاً ثم ثلاث آيات فصاعداً ، والواجب ذلك ، وكلما زاد كان أحسن ، وينبغي أن تكون الثلاث : سورة الكوثر أو من سورة الإخلاص ، وينبغي أن يتم سورة الإخلاص ، ولا يعلمه القراءة إلا بعد تعليمه الاستعاذة ، وفي « الديوان » : ومن حق الوالد أن يرده في المكتب حتى يتعلم ما يصلي به ويستخرج قراءة إسمه ، ويعلمه ما لا يسع جهله ، والصلاة ومعانيها ، وشرائع الإسلام كلها قبل البلوغ ، ويعلمه الفراسة والسباحة ( والحساب ) واحد اثنان ثلاثة أربعة وهكذا ، وغير ذلك من أمر الحساب بالتدريج .

(وفرائضه) أي ما سيكلف به إذا بلغ ، ويجب عليه أيضاً أن يعلمه ولو بلـغ ، (وما يحتاجه) من صناعة (وصلاح دينه) من المندوبات والمسنونات.

(ودنياه) كالتّجر ، ولو اقتصر أبوه له على تعليم أمر الدنيا عوقب في

<sup>(</sup>١) التحريم : ٦ .

<sup>(</sup>۲) رراه ابن ماجه .

\_\_\_\_\_

الآخرة ورجع إليه الضر، فاعتبر ذلك بالذي لم يعلم ولده القرآن ولا الأدب وعلمه الزراعة، وأوجعه الولد ضرباً يوماً من الأيام فشكاه لعالم فقال: إنه ظن أنك من جملة البقر بقر الزراعة فضربك فاحمد الله إذ لم يكسر رأسك فلا تلومن إلا نفسك إذ لم تعلمه القرآن والأدب.

والمملوك كالولد في لزوم الحق إن كان صبياً وتابع لربه في الطهارة والمخاطبة ولو كان أبوه مشركا (وقيامها به) بالرفع عطفاً على تأديب (حتى يبلغ بحسن التربية ويقدر على الطلب، و) على الرجل (اختيار أخواله) أي أخوال الولد بأن يتزوج من قوم لو ولد ولداً منهم لم يسب ولده بهم فللولد على الوالد حتى قبل أن يلده، وتمام ذلك أن يختار الأصيلة العفيفة، ويؤدبها ولا يهملها مع القيام بحقوقها لئلا تطمع عينها إلى غيره من الرجال فيكون ذلك سبباً لفساد فراشه واختلال نسبه، (و) استرضاعه أطهر ألبان النساء، و (تسميته بأسهاء الأنبياء)، وأفضل أسمائها إسم نبينا من الرجال وهو «محد» و (تسميته بأسهاء الأنبياء)، وأفضل أسمائها إسم نبينا من الماكمية وهو «محد» وأنه من أن يسمى به وأمر أن يسمى بأي القاسم، (۱) ولذلك تواهم يفتحون وأنه من أن يسمى با ولمن أن يسمى بأي القاسم، (۱) ولذلك تواهم يفتحون أو غيرهم: أمحد، بفتح الهمزة وإسكان المي، وروي: أنه «نهى أن يكنى بأبي القاسم» (۱) وأجازه مالك مطلقاً، وخص النهي بحياته من قبل: وهو أقرب، القاسم» (۲) وأجازه مالك مطلقاً، وخص النهي بحياته من قبل: وهو أقرب،

<sup>(</sup>١) رواه أبو يعلى .

<sup>(</sup>۲) رواه النسائى ٠

والصُّلحاء، وندب تفريح صبي . . . . . .

\_\_\_\_\_\_

ومنعه الشافعي مطلقاً وأجازه بعض لن لم يكن إسمه محمد وهو الصحيح عند بعض واشتهر حديث و سموا بإسمي ولا تكنتوا بكنيتي » (٣) ( والصلحاء ) كأعيان الصحابة مثل أبي بكر وعمر وعبد الرحمن والتابعين كجابر ، وأممة المذهب كأفلح وعبد الوهاب ، والأولياء والعلماء كعبد العزيز تفاؤلاً ، وأحسن الأسماء أسماء الأنبياء وأصدقها : عبد الله ، وعبد الرحمن ، وعبد العزيز ، وعبد الهادي ، ونحو ذلك ؛ ويسمي الأنثى بأسماء الصالحات : كخديجة وفاطمة وعائشة وحنة ومنة ، وإن كان سقطاً سماه باسم يكون للذكر والأنثى : كحمزة وعمرة ، وإن انتظر بالتسمية إلى سابع الأيام فمات قبلها سماه ميتاً ذكره بعض قومنا ، ومن حق الوالد على ولده أن لا يسميه بإسمه .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو يعلى .

( وإكثار تقبيله ) ولا يقبل الأنثى، وأجيز إن لم يخف فتنة، وعنه على الهورا و اكثروا فيل صبيانكم فإن لكل فيلة أجراً ه(١) ( والنظر إليه ) قال الهورا و إذا نظر الوالد إلى ولده فسر"ه أي \_ فأفرح الوالد ولده بنظره \_ كان له بكل نظرة ثلاث مائة حسنة ، قبل له : فإن نظر إليه ثلاث مائة نظرة ؟ قال : ذلك أكثر وأطيب ه(٢) ( والبدائة ) بالهمزة بعد الألف إلا على لغة بديء بالياء ذلك أكثر وزن رضي وبفتح الدال كضرب مختوماً بالألف ( بطريف من أنثى ) ما حدث من مأكول جيد ، ومثله غير المأكول ، وذكر بعض أنه يعطي الذكر قبل الأنثى ، وقيل : بالأنثى مطلقاً لحديث : « وليبدأ بالأنثى قبل الذكور فإن الله عز وجل يرق للبنات » (٣) ، لحديث : « وليبدأ بالأنثى قبل الذكور فإن الله عز وجل يرق للبنات » (٣) ، أو قال : « للإناث » ومعنى يرق لهن يريد من الناس أن يرقوا عليهن فينعموا عليهن في البدأة ، أو يخلق فيهن الرقة رقة القلب فأجبروا رقة قلوبهن وانكسارها بالإنهام والبدأة بهن .

وفي « الديوان » : يبدأ باللحم بوالديه ثم الجار ثم الزوجة ثم العبيد ثم الإناث من أولاده ثم الذكور ، ولا يقاس في حق الله من مادة الرقة إلا لفظ بار ، ولأنه الوارد في الحديث ، وقيل : إذ ورد جازت تصاريفه فيه بمنزله مادة رحم ، وله تفضيل أحدهما على الآخر في مقدار ما يعطي ، ولكن يحذر ما يورث البغض بينها مثل أن يبدأ بالأنثى ويعطي الذكر أكثر ، ( ومن رق لها

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبان .

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي .

<sup>ِ (</sup>٣) رواه الترمذي والنسائي .

غفر له وفرح مُفرحها يوم الحزن ، وروي : مَن له ثلاث بنات أو أخوات فكفلهن وسترهن ، وجبت له الجنــة ، فقيل له : ولو اثنتان ؟ فأنعم ، ولو قيل له : ولو واحدة ، لأنعم أيضاً ،

غفر له) لأنه كمن بكى من خشية الله ، ومن بكى من خشيته غفر له ، قال على الله ، ومن أن بكى من خشية الله ، ومن بكى من خشية الله ، ومن بكى من خشية الله غفر الله له ، (١) وإنما كان كمن بكى من خشية الله لأن الوفاء لها مع ضعفها وذلتها خضوعاً لله وإيماناً بالغيب وذلك كخشية الله .

( وقوح مفرحها يوم الحزن ) يوم القيامة ، والماضي مستعمل في الاستقبال تجوزاً : أو نزل يوم القيامة منزلة الحاضر ، قال على و من فرح أنثى فرحه الله يوم الحزن ، (وروي) عنه على الله : ( من له ثلاث بنات أو أخوات فكفلهن ، (۲) أي قام بامرهن ( و ) أعانهن و ( سترهن وجبت له الجنة ) وروي عالهن بدل أعانهن، وفي رواية : « كفلهن وزوجهن ، والستر يعم التزويج ( فقيل له ؛ ولو اثنتان ) أي أو لو كان عند أحد اثنتان فغمل بهن ذلك لوجبت له ؟ ( فأنعم ) قال : نعم ، وفي رواية : « واثنتان » وهي المشهور أي وما اثنتان ، أي وما قال : نعم ، وفي رواية : « واثنتان » وهي المشهور أي وما اثنتان ، أي وما على الاستفهام فيكون المحذوف همزة الوصل ، والحبر أي واثنتان كذلك ، ويجوز حذف همزة الاستفهام والحبر فتوصل الهمزة بعد الواو ، ( ولو قيل له : ولو واحدة ) أو وواحدة ( لأنعم أيضاً ) ، والمشهور : « ولو قلل اواحدة

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود .

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي وابن ماجه .

\_\_\_\_\_

والمراد أنه تجب له الجنة بفعل ذلك مع أداء الفرائض ، وفائدة اختصاص فعل ذلك بإيجابها أن يكون سبباً لسعادته وتوفيقه وقبول سائر طاعته ، وذلك حديث ترغيب يقبل بمن جاء به ولو مخالفاً في سنن أبي داود عن رسول الله على والله من عال ابنتين أو أختين أو خالتين أو عمتين فهو معي في الجنة ، وإن كن أكثر من ذلك فهو مفرح ومسرور ، وفي صحيح مسلم : « قال رسول الله على الله عال ثلاثة من الأيتام كان كن قام ليله وصام نهاره وغدا وراح شاهراً سيفه في سبيل الله ، قال على الله عن كانت له ابنة فهو متعب ، ومن كانت له ابنتان فهو مثقل ، ومن كانت له خمس بنات كان رفيقي في الجنة ، ومن كانت له ست فهو مثقل ، ومن كانت له خمس بنات كان رفيقي في الجنة ، ومن كانت له ست فهو مثله ، ( وكثر الترغيب بنات لم يحجب عن أي أبواب الجنة شاء دخول الجنة منه » ( " ) ( وكثر الترغيب في ذلك ) .

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود .

\_\_\_\_\_

وعلى الأبأن يسو"ي بين أولاده في كل شيء إلا البار فلاتفضيله ، فإن استووا في بره فله أن يفضل منهم في المركب والملبس ونحوهما من يحضر المجالس والوفود ونحو ذلك كا يأتي في محله إن شاء الله .

#### فسرع

يقال: ولدك ريحانتك سبعاً ، وخادمك سبعاً ، ثم هو عدوك أو شريكك ، وفي رواية: ثم حاجبك سبعاً ثم عدو أو صديق ، وليس بحديث ، نعم عن رسول عليه : « الولد ريحانة من الجنة » (١) ، وقال الفضل: « ريح الولد من الجنة » ومن حتى الولد أن يوسع عليه لئلا يفسق ، وعن عمر رضي الله عنه : إني لا كر ونفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله مني نسمة تسبيحه وتذكره ، وقال : أكثروا من العيال فإنكم لا تدرون بمن ترزقون ، وهذا في ذلك الزمان لا في هذا ، وإذا بلغ ستسنين أدّب ، وإذا بلغ سبعاً عزل عن فراشه ، وتباشر المرأة بنتها في لحاف واحد ما لم تجاوز أربع سنين وابنها ما لم يجاوز سنتين ، وقيل : تباشرها ما لم تجاوز سبعاً ، وتباشره ما لم يجاوز أربعاً ، والأب مع الإن كالأم مع البنت عشرة في القولين ، وإذا بلغ ست عشرة ضرب على الصلاة ، « وإذا بلغ ست عشرة في القولين ، وإذا بلغ ست عشرة ضرب على الصلاة ، « وإذا بلغ ست عشرة

(١) رواه النسائى .

زوج ، ثم يأخذه بيده فيقول : قد أدُّبتك وعلمتك وأنكحتك ، أعوذ بالله من

فتنتك ، (١) ، وذلك حديث ، وفي آخر : ﴿ يؤمر بالصلاة إبن ثمـــان ويضرب عليها ابن عشر ۽ (٢) ومحبة الولد طبع وحدوثها حتم .

(۱) رواه ابن حبان .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ٠

## باب

تجب صلة الرحم ولو قاطعاً ، وروي : أسرع الخير ثواباً . صلة الرحم ، والشر عقوبـــة البغي ، وقاطع الرحم كافــــر ،

باب في صلة الأرحام

( تجب صلة الرحم ولو قاطعاً ) قـال الله سبحانه : ﴿ وآتِ ذَا القربى حقه ﴾ (١) و ﴿ اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ﴾ (٢) أي واتقوا قطيعة الأرحام ﴿ فهل عَسيْتُم إِن تُولِيّتُم ... إلى ... أبصارهم ﴾ (٣) و ﴿ يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ... إلى .. ولهم سوء الدار ﴾ ( وروي : « أسرع الخير ثوابا صلة الرحم و ) (٥) أسرع ( الشر عقوبة البغي وقاطع الرحم كافر » ) ووجد

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١ .

٠ ٢٢ : عد (٣)

<sup>(</sup>٤) البقرة : ٢٧ .

<sup>( • )</sup> رواه أبو داود وأحمد .

في مقام إبراهيم كتاب بالعبرانية: ﴿ أَمَا للهُ ذُو بَكُنَّةٌ ﴾ خلقت الرَّحِم وشققت لها إسماً من إسمي ، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته ﴾ (١) .

وفي الحديث تعظيم مكة إذ خصت بذكر إضافة الله إليها إذ هي أعظم البلاد حرمة ، ولأن الأرض بسطت من تحت الكعبة فهي أم القرى والبلاد ، وفيه تهديد لساكنيها منقريش على التقاطع وترغيب في التواصل ليواصلوا رسول الله يَهلِي ويعينوه على التبليغ عن الله جل وعلا ، وفيه إضافة ذو بمعنى صاحب إلى العكم وهو بكة بالباء بمعنى مكة بالم ، ولا يقاس عليه لعزته والمراد بوصل الله إعطاؤه خير الدنيا والآخرة معاً لمن وصل رحمه ، وقد يدّخر للآخرة فقط ، وهو قليل ، والمشقى يصله بالدنيا فقط على صلة رحمه ، والمراد بقطمه قطع خير الدنيا والآخرة ، وقد يقطع خير الآخرة فقط ، والمراد بقوله : من إسمى لفظ الرحن وخصصته لأنه أبلغ في الرحمة من لفظ الرحيم فيبالغ في رحمة من وصل رحمه ، ويدل لهذا حديث : و أنا الرحن وهي الرحمة من البليع وإن شئت فقد رحمه ، ويدل لهذا حديث : و أنا الرحن وهي الرحمة من الرحم شققت لك إسماء من أسمائي ، (٤) المراد الرحمن فقط لأنه المتقدم وأنه أبلغ وأنه ذكر وحده في من أسمائي ، (١٤) المراد الرحم فقط لأنه المتقدم وأنه أبلغ وأنه ذكر وحده في المحديث ؛ وأن الاشتقاق للفظ الواحد لا يكون من لفظين ، وإنما أن يقال الرحم أيضاً بعد ذكر الرحيم إشارة للمعنى لمناسبته الرحمن ، اللهم إلا أن يقال الرحم أيضاً بعد ذكر الرحيم إشارة للمعنى لمناسبته الرحمن ، اللهم إلا أن يقال

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود .

<sup>(</sup>۳) رواه أبو داود.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي .

المراد بالاشتقاق التنسيب المعنوي مع التوفيق بين لفظين ، أو الفاظ ، فحيننذ يصح أن يكون المراد باسم الجم بأن تكون الإضافة للجنس ، ويكون الجمع في حديث أسمائي على ظاهره واقماً على قولك:الرحمن والرحم والراحم والأرحم، ولو لم يذكر في الحديث إلا الأولان أشير بها للآخرين بدليـــل صيغة الجمع ، والمراد بالرحم في الأحاديث الموضع المسمى رحماً الذي يكون فيه الولد أو معناه القرابــة ، يذكر ويؤنث كا في الأحاديث ، وفي رواية : ﴿ وجد حجر حسين حفر إبراهيم الخليل عليه السلام أساس البيت مكتوب عليه بالعبرانية : أنا الله ذو بكة خلقت الرحم وشققت لهــــا إسماً من أسمائي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بَتتُهُ ﴾ (١) أي قطعته ، وروي : ﴿ أنه لما خلق الله الرَّحم قال : أنا الرحمن الرحم شققت لك إسماً من أسمائي ليتعاطف بك العباد ، فوعزتي وجلالي لأكرمن من أكرمك ، وأقطعن من قبط عك ، وكذا أصنع بمن ضيَّع وصيتي وتهاوكَ بحقي ﴾ (٢) ، وفي رواية : ﴿ أَنَا الرَّحْنَ وَهِي الرَّحْمُ شَقَقَتَ لَهُــا إَسْمَا من أسمائي ، أي فمن وصلهـا وصلته ومن قطعها قطعته ، ولله ملائكة في السهاء استعبدهم بالدعاء يدعون : من وصل الرحم فيُصِلْه ' ، ومن قطعها فاقطعه ، (٣)، وفي هذا ترغيب عظم في صلتها وترغيب عظم عن قطعها ، لأن دعاء الملائكة بخير أو شر لا يرد ، وعنه عليه : « من كان قاطعاً لرحمه فلا يصحبنا . . فخرج رجل ثم رجع ، فقال : مــا لك؟ قال : كنت مصارماً لرحم لي فوصلته فعتبته ، فسر َّ بذلك النبي عَلِيَّةِ ، وقال عَلِيَّةِ : إن صلة الرحم مــــناة للعدد ،

(١) تقدم ذكره.

<sup>(</sup>۲) تقدم ذكره .

<sup>(</sup>٣) تقدم ذكره .

مثراة للمال ، عبة في الأهل ، منسأة في الأجل ، وأنها تزيد في العمر » (١) ، وأن معنى زيادتها فيه أن يخرج من صلب وأصلها ذرية يعملون بطاعة فيلحقه علمهم ، وأنها تتكلم بلسان ذلق يوم القيامة : صل من وصلني واقطع من قطعني ، وأن صلتها بقاء لكم في الدنيا ، وخير لكم في الآخرة ، وأن أحب الأعمال إلى الله الإيمان وصلتها ، وأبغض الأشياء إليه الشرك وقطعها ، وقيل : إنها تعلقت بالعرش ، تقول : يا رب قطعت ، ومن أجارها أجاره الله ، وعن كعب الأحبار رضي الله عنه : « والذي فلق البحر لموسى بن عمران إن في التوراة لمكتوبا : يا ابن آدم اتتق ربك ، وبر والدك ، وصل رحمك ، أزد في عمرك ، وأيستر لك في يسيرك ، وأصرف عنك عسيرك » والأحاديث واردة في الأرحام شاملة للوالدين أيضا .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وأبو داود .

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود .

<sup>(</sup>٣) تقدم ذكره .

<sup>( ؛ )</sup> رواه البيهقي .

# والخلف في حد القرابة هل مـا دون الشرك ،

\_\_\_\_\_\_

للشيخ: أن رجلا قال: ويا رسول الله إن لي أرحاماً أحسن إليهم فيسيئون ، وأصلهم فيقطعون ، وأعطيهم فيمنعون ، أفأ كافئهم ؟ فقال عليه إذن يرفضكم الله جميعا ، ولكن أحسن إليهم وإن أساءوا ، وصلهم وإن قطعوا ، واعطهم وإن منعوا فلا يزال لك عليهم من الله ظهير » (١) وأراد بالإحسان الزيادة على الواجب من الصلة ، ومعنى ظهير معين ، وهو توفيق الله أو لطف أو نصر أو ملك يبعثه الله ينصره ، أو جاء على طريق كلام العرب في التجريد كقولك : رأيت من زيد أسداً إذا بالفت في وصفه بالشجاعة ، فكذا الحديث فيه مبالغة في وصف الله تعالى بالعون ، تعالى الله عن كل نقص .

وفي « الديوان » : قيل : من أراد أن يحرز ماله فليصل رحمه ، ومن أمسك لقرابته كلباً ليمنعهم فقد قطعهم ، وذكر في « الديوان » و « الإيضاح » عن عمر أنه كره رفع الأنساب إلا بقدر ما يصل قرابته أي نخافة الخطأ فيهم مع الاستغناء عن الدخول في الزائد على ذلك ، فكرهه لأنه يؤدي إلى إنكار النسب وهو كفر بالله ، وإن دق ، كا في الحديث الذي رويته في صحيحي ، لأنك إذا نسبت إلى من ليس لك فقد أنكرت نسبك ، ولأنه يلزم على الخطأ في ذلك إلزام ما لم يلزم من عقل على الجاني وميراث وحقوق رحم ونحو ذلك ، وقطع ما لزم من ذلك .

( والخلف في حد القرابة هل ) لا حد ً لها ولو دخلت في الشرك لأن المشرك رحم ، ولأنه إذا وجبت صلة المشرك القريب لنسبه وجبت صلة البعيد إذا كان نسب يجمع النسب بينكما ، أو هي ( ما دون الشرك ) ولو كان أقل من أربعة

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني .

أو لسبعة آباءً أو لخمسة أو لأربعة؟ وهو المختار، أو من ترثه ويرثك فقط؟ ولا حد للصلة وهي على القادر، وإن بنفسه، . . .

أو أكثر ، ( أو ) تنتهى ( لسبعة آباء ) أو لعشرة ( أو لخسة أو لأربعة وهو الختار ) أو لثلاثة بدخول السابع والخامس والرابع والثالث في هذه الأقوال؛ (أو) قرابتك التي توجب الوصل هي ( من ) أي قرابة من النح ، أو التقدير هكذا ، أو القريب الذي تجب صلته من النح، أو التقدر هكذا، أو. تنتهي إلى من ( ترثه ويرثك فقط؟ ) والمراد \_ والله أعلم \_ : من ترثه ولو كار لا يرثك ، كبنت أخيك وعمتك فتجب الصلة عليك وعلى من ذكر، لأن الإرث حبل جامع بينكما ، ولو كنت أنت المنتفع به وحدك ومن يرثك ، ولو كنت لا ترثه للجامع المذكور كبنت الأخ تصلك ولو كانت لا ترثك ، فعلى هذا من واقع على نوعين : نوع يرثك سواء ترثه أنت أو لا ، ونوع من ترثه سواء يرثك أم لا ، أو تقدر من في الثاني لدلالة الأول ، أي من ترثه ويرثك ، ثم ظهر أن المراد : من ترثــه ويرثك دون من ترثه أنت فقط ، أو يرثك هو فقط ، إذ لو كان كما ذكرت أولاً لم يحتج إلى ذكر لفظ ترثب ولفظ يرثك ، بل يكفي واحد لأنه صالح في الجهتين ، ولأن ظاهر العبارة هو هذا التوجيه الثاني ، وعلى كل حال ذلك ترخيص عظم ينبغي أن لا تقصده ، وعلى الثاني : لا وصل بينك وبين أخيك إذا كان الأب أو كأن لكل منكما ، وهكذا كل محجوبين إذا حجب كل عن الآخر ، وكذا لا وصل بينك وبين مشرك أو عبد على هـذا الترخيص ، وذلك سواء من جهة الأب والأم ، وأن عدد الأمهات كعدد الآباء ، وان الأم لأمه عليه حق مثل الأب ، وصلة أرحام الرضاعة واجبة وهي دون أرحام النسب.

وفي « التاج » : انها لا تجب ولكنها أفضل من تركها ولا ذنب في تركها اه، بتصرف . ( ولا حد للصلة وهي على القادر وإن بنفسه ) وإن وصل بماله فهو

وتجب في ماله إن خيف هلاكهم بجوع ، والعاجز وإن بشغل عن وصول أرحامه لم يقطعهم إن دان به ما لم يقطع نواه ، . . .

\_\_\_\_\_\_

أفضل ، (وتجب في ماله إن خيف هلاكهم بجوع ، والعاجز وإن بشغل عن وصول أرحامه لم يقطعهم إن دان به )، واعتقد أنه يصلهم متى تفرغ ، والأولى رد الهاء للوصل لأنب أعم من الوصول بالبدن ، إلا إن أراد بالوصول مطلق الاتصال بهم بالبدن أو المال أو بهما أو بالسلام ، (ما لم يقطع نواه).

وفي ﴿ التَّاجِ ﴾ : إن من كره رحمه وصوله إليه بنفسه وصله بسلامه ، وفي الإجزاء بالقلب ، قولان ، وتجزي في الصلة المرة كما تجزي في أعظم منها وأوجب كالتوحيد والصلاة على النبي عِلِيِّ ، وقد يجري فيها الخلاف أيضاً كما فيهما فيجب تجديدها عند الذُّكر أو الخطور بالبال؛ ويجزي الحل من رحمه أو جاره إن لم يصله مع اعتقادها والتوبة ، ورحم الأم كرحم الأب ، ومن قال له أحد : بينناً قرابة من أحدهما وكان بمن يقبل قوله ، أو شهد له ثقة ولو امرأة ، فقيل : يمتقد من صلته بقدر ما أخذ قلبه من قوله بلا لزومها ، ومن سمع من أحد والديه أن فلاناً من أقاربي لزمته صلته وأخذ من وصية الأقرب ، وإن قال ثقة : إنــه من أقارب الميت دخل معهم فيها اه ، بتصرف . ويجب عليه وصلهم ببدنه إذا خيف هلاكهم أو هلاك عضو منهم إن لم يعمل لهم ببدنه كتنجية وطيب"، وأما إذا غنوا عنـ ، فقيل : إن دان بوجوب صلة الرحم ، واعتقد أن بينه وبينهم اتصالًا بالرحم فذلك كحبل بينه وبينهم جامع كاف ، وإذا اعتقد الجفاء لهم كان قاطعاً لذلك الحبل هالك ، وهذا مضمن في قول الشيخ : ما لم يقطع النية عن الوصول ، وإذا استشعر ذلك الحبل ولم ينو أن لا يمشي إليهم ولا أن عشى ، أو نوى أن يمشى صدق عليه أنه لم يقطع النية عن الوصول، ومعنى كونه على نمة الوصول أنه لم ينو قطعه ، ولكنه حتى الله يكفى أن لا ينوى تركه ،

وأفضل الصلة الهدية ، وأضعفها إرسال السلام ، وقد واصلهم من زارهم وسلَّم عليهم وإن بتبليخ إن لم يجدهم بمحلهم ، أو وقف ببابهـــم استحياء من الدخول ، وإن لم يجد بـــه مدخلاً له أو مرسلاً معه

\_\_\_\_\_

بدليل أنه لو مات ولم يصل إليهم لم يهلك بمجرد عدم الوصول ، ( وأفضل الصلة الهدية ) مع الوصول بالنفس والسلام ثم الهدية مع إرسال السلام ثم الهدية وحدها ثم الوصول وحده ثم إرسال السلام وحسده ، وأضعفها نية الصلة عند بحيزها وحدها ، وأما عند من لم يجزها إلا عند الضرورة ، ( وأضعفها إرسال السلام ) في كتاب أو لسان .

وفي و الديوان ، عنه على الله عنه على الله الله الله الخير ، أو أراد بالسلام مطلق التحية الجائزة (وقد واصلهم من زارهم وسلم عليهم وإن بتبليغ ) عنه بأن يقول لهم إنسان : قد جاء كم فلان زائراً وأقراً كم عليهم وإن بتبليغ ) عنه بأن يقول لهم إنسان : قد جاء كم فلان زائراً وأقراً كم السلام (إن لم يجدهم بمحلهم ، أو وقف ببابهم استحياء من الدخول ) ، ولا يازمه أن يأمر مبلغاً إليهم ذلك بعد وصوله لمحلهم مع عدم وجودهم ، وقيل : يازم ، وهو المراد لقوله قبل : وإن بتبليغ ، وإن رجع إليهم مرة أخرى ليلقاهم فأحسن ، ولا يخفى أن الأمر بالتبليغ أحسن من تركه (وإن لم يجد به ) أي في الباب داخلاً قريباً من الباب أو خارجاً (مدخلاً له أو مرسلاً معه ) بكسر السين أي إنساناً مرسلاً هدو معه ولفظ هو عائد وهاء معه للرسول ، وجرت الصفة على غير ما هي له ، ولم يبرز الضمير بناء على جواز عدم الإبراز إذا ظهر المراد ، ويضعف أن تفتح السين وتجعل نائب الفاعل معه لوجود المفعول به وهو المراد ، ويضعف أن تفتح السين وتجعل نائب الفاعل معه لوجود المفعول به وهو

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم .

سلاماً أعلمهم بذلك بعد، وإن رجع فأحسن، وروي: أن الرحم إذا تناست تقاطعت، ومن ثم حفظت العرب أنسابها، . . .

سلاماً ، ( سلاماً اعلمهم بذلك بعد ، وإن رجع ف ) رجوعه ( أحسن ) .

ومن واصلهم بحرام من مال أو كلام يسرهم كاغتياب مسلم لهم ونميمة وبهت بريء لم يكن بذلك واصلاً والمعصية لا تكون طاعة غير أنه يكون باستشعاره قرابتهم واستشعار الوصل واصلاً كالذي اعتقد الوصل وعدم القطع ، وأمامشيه بحرام ففاسد لأن النهي يدل على الفساد فلا يكون وصلاً ، وقيل : يكون وإنما الذي لا يكون وصلاً هو مناولة الحرام ، نعم إذا لم ينو بنفس المشي وصلاً بل بالحرام فقط لم يكن المشي وصلاً بل الاستشعار المذكور ، وتعلم من كلامي أن الوصل يكون بكل ما يسرهم من حلال ولو كلاماً ، فإذا قسال : كيف أصبحت ؟ أو كيف أمسيت ؟ أو نحو ذلك قاصداً لوصلهم فقد وصلهم ، وأفضل من ذلك التسليم عليهم لأنه المسنون المشروع عند الملاقاة الواجب في البيوت ، ومن فعل ما يعد صلة ولم يتقرب إلى الله لم يكن له ثواب ولكنه ينجو من وعيد القطيعة ، ويكون له ثواب الوصل في الدنيا إذا فعل ذلك للقرب .

(وروي) عنه على الله عنه الله الرحم إذا تناست ) (١) غفلت هده عن هذه وهذه عن هذه ؟ وذلك يؤدي إلى النسيان وعدم معرفتها ، (تقاطعت ، ومن ثم حفظت العرب أنسابها ) أي لم تغفل عنها لئلا تنساها ، ولا يجوز حفظ رحم على شك بل لا يحفظ ويثبت إلا من تيقن أنه نسبه أو رحمه ، لكن إن لم يتيقن برحم احتاط لها احتياطاً فقط من غير أن يعلم أحد أنه رحمه ، لئلا يأخذ عنه أنه رحم له ، وذكر بعض أن الأرحام إذا تناسبت تعاطفت .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود .

\_\_\_\_\_

( وقيل : من حلف بعشرين ) حجة ( أو ثلاثين حجة ) أو أقل أو أكثر ( لا يصل رحمه ولا يكلمه فكيف ما واصله ) عمداً أو نسياناً بمال أو بدل ( حنث ) حنثًا واحدًا لا أكثر ، إلا إن قال : كلما وصله سواء واصله بالهدية أو بالزيارة بالكلام أو بالسلام فيلزمه ما ألزم نفسه من الحجات، وقيل: واحدة، وقبل: لا حنث عليه بناء على أن كفارة الحنث على الطاعة هي فعلها ، وكفارة الحنث على المعصية تركها ، وقيل : يلزم الحنث فيها بالتكفير ، وقيل : يلزم في الأول دون الثاني ، ومر بسُط ذلك ، ولا حنث عليه في إعـادة المواصلة أو الكلام بعد ذلك ، إن لم ينو أنه لا يصلهم أبداً ، بـل نوى المرة المخصوصة ، أو لم ينو خصوصاً ولا عموماً وإلا فقولان ؛ وكذا في سائر الحلف على فعل شيء أو تركه إن نوى خصوصاً فعلى نيته ، وإلا ففي تكرير الكفارة كلما حنث ؟ قولان ، وإنما ذكر المصنف كالشيخ الكلام في قوله : ولا يكلمه ، ولم يذكره في قهوله: فكيف من واصله ، إشعاراً بأن مهراده بالكلام في قوله: لا يصل رحمه ولا يكلمه ، هو الكلام الذي ينوي به صلة فدخل في قوله: فكيف ما واصله ، ولو أراد بالكلام الكلام مطلقاً لم يحنث حتى بين الصلة والكلام ، كا لا يحنث من حلف لا يكلم فلانا وفلانا إلا بتكليمها جميعا إلا إن نوى بقوله: لا يصل رحمه ولا يكلمه ، أنه قال ذلك وأراد معنى قولك: والله لا أصله ، والله لا أكلمه فإنه يحنث بواحد ، كا يدل عليه تكرير و لا ، في كلام المصنف ، كما أن من قال : لا أكلم فلاناً ولا فلاناً يحنث بواحد إذا أعاد النفي .

( لا إن حلف لا يصله بقدمه واصله بمعروفه وسلامه ولا يحنث ) ، فإن

واصله بقدمه ، ففي الحنث خلاف ، لأن مواصلته بالقدم طاعة ، وإنما ذكر الرحم ولم يؤنثه لأنه أراد الإنسان ، بل يجوز تذكير الرحم ، ( والواصل بريء من حقه ولو رد عليه ) ما واصل به ولم يقبله بأن يذهب إلى بابه ، فلا يفتح له أو يسلم عليه ولو برسالة ، فلا يرد إليه السلام أو يهدي إليه فلا يقبض ، ولا يلزمه إعادة ذلك بعد ، كا قال إنه بريء ، وإن أعاد فأحسن ، وإن كان لما ردوا عليه نوى أن لا يصلهم أو لا يفعل لهم ذلك بعد فقد قطعهم ، بل يبقى على اتصال الحبل بينهم وبينه ولو قطعوه بالرد ، وحينئذ تعظم المحنة لوجود داعي القطع ، مع أنه لا يجوز قطعهم ، ولو أرادوا قتله فليتق الله ويصل رحمه ولا يغلبه الشيطان عن وصلهم لذلك .

(وإن كان في غير بلده ندب وصوله بقدمه إن أمكنه ، وإلا أرسل إليه ولو سلاما )، وتلزمه صلة الوالدين من مسيرة سنتين ، والأرحام من مسيرة سنة ، ويقال : سر سنتين في صلة الوالدين وسنة في صلة الرحم ، (ولا وقت لذلك إلا ما قالوا : يصله عند مرض أو فرح أو حزن ) بموت أو مصيبة (بما قدر) ، وإن لزمته صلة من جهات فتركها حتى واصله مرة ونواها عنها ، أجزاه إن ذكر له أسبابها ، وإن فرح جاره ، أو رحمه على باطل ، أو حزن على ما لا يحل له ، لم تلزمه صلته على ذلك، بل لا تجوز إلا إن اعتقد أن يصله بالأمر والنهي والنصح في ذلك فحسن ، وإن ذهب إليه فسمع منكراً في منزله ولم يطمع أن يقدر على

وقيل: تلزمه مواصلة أرحامه ولو بغضوه وحقروه وعزموا على إجلانه من بلده فهم منافقون بذلك ، ولو توغّر قلبه عليهم للنهي عن القطيعة ، وليغف عنهم إن أمن على دمه ، وإلا فليلاطفهم برسالة وسلام وإن بكتاب ويسكنهم بهدية وهي أفضل ، . . .

إنكاره فلا يترك صلته بالإنكار والنهي إن أمن على نفسه وعن حكم العيادة بعد ثلاثة واجبة والتعزية بعد ثلاثة تجديد للمصيبة والتهنئة بعد ثلاثة استخفاف بالمودة ؛ (وقيل) : أي وذكر لأنه لا قابل بإسقاط الصلة ببغضهم وحقرهم ونحو ذلك ، (تلزمه) تتأكد (مواصلة أرحامه) : أي ببدنه بدليل قوله : إن أمن على دمه ، (ولو بغضوه وحقروه وعزموا على إجلائه) أي إخراجه (من بلده فهم منافقون بذلك ، ولو توغر) ترقد غيظاً أو اشتد عداوة أو حقدا (قلبه عليهم) .

وقوله: (النهي ) متعلق برتازم (عن القطيعة وليعف عنهم) وقوله: (إن أمن على دمه) عائد إلى قوله: وتلزمه النع وأن لم يأمن على دمه لزمه الخدر ولم يتأكد ببدنه كا قال: (وإلا) يأمن على دمه (افليلاطفهم برسالة وسلام) إن كانا بغير كتاب و (وإن كانا المكتاب ويسكتنهم بهدية وهي أفضل ) ويصلهم وإن قطعوه ويعطيهم وإن حرموه وفي الحديث: وأفضل الصدقة صدقة على ذي الرحم الكاشح و (الكائد أي الذي أضمر لك عداوة وقيل: إذا كانوا بتلك الحال ولو أمن دمه كانت مواصلتهم ولو بالسلام مستحبة لا لازمة ولا ينو قطعهم سواء لم يأمن دمه أو أمنه ويقال: من كان ممنوعاً

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان والترمذي .

وقيل: مَن جاز على قريبته بمنزل ولم يرَها فقد قطعها: ومَن له حاجة عند قرابته ومشى إليهم لطلبها بعض الطريق فأيس منها في نفسه فرجع أو اقتنى كلباً لمنعهم فقد قطعهم، . . .

من صلة قرابته فلينظر إلى الجهة التي كانوا فيها ، ( وقيل: من جاز على قريبته) . أو قريبه ( بمنزل ) أو دخل بلداً فيه قريبته أو قريبه ، ( ولم يرها ) أو لم يره : أي لم يصلها ولو بالدخول عليهما أو بلقائها ، فعبر عن عدم الوصل بعدم الرؤية لأن الوصل والرؤية ملتبسان في الجملة ، أعسني أنهما يجتمعان في بعض الصُّور ، ولأن الرؤية سبب للوصل في الجملة إذا رأيته لم يحسن إلا أن تكلمه كلاماً يسره كالسلام ، ( فقد قطمها ) أو قطمه وكفر كفر نفاق ، ولا يؤخذ بهذا إلا على وجه الرغبة ، وليس في هذا القول تضييق كثير لأن السلام بنية الوصل وصل ، ولأن الكلام الذي يسرعم وصل ، فليقصد بابه ويسلم ولو بما يعمه وكل من في الدار ، بل قيل : إنه إذا نظر إلى منزله بنيّة الوصل أجزاه إذا مرَّ به ، وقيل: لا كفر ولا قطيعة في ذلك إذا لم ينوها أو كان قـــد وصلهما قبل ، ( ومن له حاجة عند قرابته ومشى إليهم لطلبها بعض الطريق فأيس منها في نفسه ) أو لم يطمع فيها ، ( فرجع أو أقتنى كلبا لمنعهم ، فقد قطعهم ) ، أما مسألة الـكلب فظاهرة ، سواء منعهم به بغضاً لهم أو بخلاً عن إطعامهم إذا جاؤوا أو لغير ذلك ، وغير الـكلب مثله كجَمل عقور وحفير ، وأما مسألة الرجوع من الطريق ، فكانت قطماً ، لأن الرجوع ابتداء الصد عنهم الموصل للقطع بعد ، والموصل إلى الحرام حرام ، بل يجب عليه ، إذا أيس أو لم يطمع ، أن يمضي في طريقه إليهم حتى يصلهم لأن رجوعه المرتب على إياسه أو على ترك الطمع ليس كمطلق الرجوع بل أشد وأدعى للحقد ، إذ شرع في الذهاب إليهم ولم يستم وانتقض وخاب، فلو رجع وقلبه سالم عليهم لم يكن حقد إلا أن يقال: إن رجوعه

# ورغب في زيارة القرابة والمرضى بجزيل الثواب،

\_\_\_\_\_\_

منز"ل منزلة من جاز على قريبه ولم يره ، وفيه خلاف سبق ، فإنه إذا كان عدم رؤيته قطعاً له ، مع أنه لم يمش إليهم قصداً لهم ، فرجوعه بعد أن قصدهم أولى بأن يكون قطعاً ، أو لأن إياسه منهم وتركه المضي إليهم في الحاجة ظن سوء بهم ، وظن السوء به قطع ، فإن كان قد تحقيق منهم ذلك أو مثله بما يكون ظنه معه غير جائز ، فلا يكون رجوعه قطعاً لهم ، إلا إن نوى القطع .

( ورغب في زيارة القرابة والمرضى بجزيل الثواب ) ، وفي و الديوان » : قيل : و من مشى إلى قرابته أو ذي محرم منه فسأل عنه أو زاره (١) أعطاه الله أجر مائة شهيد ، وإن سأل عنه ووصله بنفسه وماله كان له بكل خطوة أربعون ألف حسنة ، ورفع له بكل خطوة أربعون ألف درجة ، وكأنما عبد الله مائة سنة ، ومن مشى في قطيعة الرحم غضب الله عليه ولعنه ، وكان عليه من الأجر » ا ه .

ولزائر رَحمَهُ أو مريض بكل خطوة عشر حسنات ، وفي الحسديث : « لو علمتم ما فيهما مسا تخلفتم عنهما والله يكتب بكل خطوة من ذلك عشر حسنات » (٢) ، ولا ينافي حديث الأربعين ألفا المتقدم لأنه فيمن حمل معه مالا له ، وإذا ورد التفاوت في العدد مع اتفاق في المال وتركه فإنما هو بالتضميف ، و يش أن يُضمِّف ما يشاء لمن يشاء ، وإن قلت : لم ذكر العشر لكل خطوة مع أن كل حسنة حسنة بعشر مطلقا نصا في الآية عاماً ؟ قلت: دفعاً لما قد يتوهم أن المشي في الزيارة كله حسنة واحدة ، فنبه على أنه كل خطوة حسنة ، وأيضاً في

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي .

• • • • • • • • •

ذكر ذلك تنبيه على ما قد يغفل عنه ولا ينتبه لخصوصه في عموم الآية ، بـل في ذكره ارتسام في القلب وترغيب منه على الله على ما لا يرتسم لمن قد يمر على عموم الآية ولا ينتبه إلى شمولها هذا .

وفي « الديوان » : وقد قيل : إن من كانت قرابته في موضع لا يصل إلى زيارتهم فلينظر إلى ناحيتهم ، ثم إن ذلك صلتهم ، ومن زار قرابته فله بكل خطوة عشر حسنات حتى يرجع ، وعن رسول الله عليه : « من عاد مريضاً قمد في مخاريف الجنة حتى إذا قام 'وكل به سبعون ألف ملك يصلون عليه حتى الليل ، وأنه إذا عاد الرجل المريض ابتغاء وجه الله خاض في الرحمة ، فإذا قمد عنده استنقع فيها استنقاعاً ، وأن ثلاثة في ظل العرش : عائد المرضى ، ومشيع الموتى ، ومعزي الثكلى »(١) وفي رواية : « وطائع والديه » .

ومن السّنة تخفيف الجلوس في العيادة ، وذكر بعضهم أن حق العيادة يوم بعد يوم أو يوم بعد يومين ، وقيل: إذا دخل العُوّاد على الملك فحقهم أن لا يسلموا عليه فيحوجوه إلى رد السلام ويتبعوه ، فإذا علموا أنه لاحظهم دعوا له وانصر فوا ، وآداب العائد خمسة : خفة الجلسة ، وقلة السوّال ، وإظهار الرقة والدعاء بالعافية له ، وغض البصر عن عورات الموضع ، وعنه عليات : « من عمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو على يده ، ويسأله كيف هو » (٢) » وروي : « أنه كان إذا دخــل على مريض مسح بيده المباركة على وجهه وصدره ، ويقول : أذ هيب الباس رب الناس واشنف إنك أنت الشافي

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان والبيهقي .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو دارد .

وقيل: أمر الأقارب أن يتزاوروا ولا يتجاوروا، ومن أراد أن يكثر عمله فليجالس غير عشيرته، ولا يجاور قرابته من أراد أن تكثر مودتهم، . . . . . . . . . . . . .

····

شفاء لا يغادر سقما » (١) وقيال: « من عاد مريضاً فقال: بسم الله أسأل الله العظم رب العرش العظم أن يشفيك (٢) عوفي بسبب دعائه إن لم يحضر أجله.

#### فانسدة

عن رسول الله عليها : « لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن ربكم يطعمهم ويسقيهم » (٣) وعنه : « لا تأكلوا عند المريض إذا عدتموه ، ومن أكل عنده فذلك حظه من عيادتة » (٤) ( وقيل: أمر الأقارب أن يتزاوروا ولا يتجاوروا) قال ذلك عمر كافي « الديوان » و « الإيضاح » ، لكن فيها عنه : مروا الأقارب الخ ، فإن التجاور يكون سبباً للإستهانة بهم والإفتتان (و) في « الديوان » : ( من أراد أن يكثر عمله فليجالس غير عشيرته ) لأنهم يشغلونه عن العمل أو يفسدونه عليه ، ( ولا يجاور قرابته من أراد أن تكثر مودتهم ) ا ه ، لأن للجديد الطري ما ليس للقديم ، ومن ذلك نهى غير واحد عن استبطان مكة ، فإن التجاور يوجب التزاحم على الحقوق ، وربما أدى ذلك عن استبطان مكة ، فإن التجاور يوجب التزاحم على الحقوق ، وربما أدى ذلك

<sup>(</sup>١) رواه النسائى.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد .

وتجب الصلة وإن على أنثى ، ومن ثم لم يجز لرجل منع زوجته وابنته من وصول رحمما ، وإن منعهما زيارة وأباح لهما سلاماً وهدية فله ذلك لأن ستر المرأة أفضل ، ويجزيها أن ترسل ولو سلاماً

إلى القطيعة والعقوق ، وعن بعض : من تباعد عن قرابته دامت بينهم المودة ، ومن أراد أن يكثر علمه ويكون حليماً فليجالس غير عشيرته ويزرهم زيارة ، فكما تكون المعاداة والتنافس بمجالستهم تكون بالانقطاع عنهم كل الانقطاع ، وقد قيل : الأب أب والولد عمد ، والأخ فخ ، والعم غم ، والحسال وبال ، والأقارب عقارب ، وفي والديوان، : يلزم الرجل حقوق من اشترك معه أولاداً ( وتجب الصلة وإن على أنثى ) بما أمكن لها ، ( ومن ثم لم يجز لرجل منع زوجته وابنته من وصول رحمهما ، وإن منعهما زيارة وأباح لهما سلاماً ) بأن ترسله في كتاب أو على لسان ( وهدية فله ذلك ) وهو في حقها أفضل ، ( لأن ستر المرأة أفضل ويجزيها أن ترسل ولو سلاما ) وحده بلا هدية ، وإن أرسلته وهدية فأفضل ، وإن منعها هدية وأباح سلاماً فلترسله، وإن أباح هدية لا سلاماً فلترسلها ، وإن أباح مشياً إليه مشت ، ولا تفعل ما منع منها ، وقد كان لهــا مسلك لم يمنعها منه ؟ وإن منعها من كل ما يسمى صلاة فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، فلتصلهم بما يكون أقل كرها عند زوجها أو أبيها من هدية أو إرسال سلام ، ولتكتم ذلك إن خافت ، وقيل : لا تفعل ذلك لأن صلتهم موسعة ما لم يضطروا فلتعتقد أنه إذا أمكنت صلتهم ُلهـا فعلت كمن منع من فرض فأخسّره حتى يمكنه كحج وعمرة ، ولها أن تأخذ إذا منعها بقول منقال: من عرف اتصالاً بالرحم وأثبت المهدة بينها أجزاه ما لم ينو قطع الحبل بينها ، وإن ألزمها أن تأخذ بهذا القول وكانت في درجة التقليد دون الترجيح فلتأخذ به ، وإذا اضطروا فلتصلهم بما اضطروا إليه ولو منعها لأن هـذا القول مقيد

بعدم الاضطرار ، وكذا غيره ، والإبن مثل البنت ، واقتصر عليها لأن المرأة أليق بالستر ويلاطفان الأب حتى يجيز ، وكذا الأم إن كانت مانعة ، وتلاطف المرأة زوجها إذا منعها كذلك (وتعتقد) وهي كل (صلتهم وتصل) حتماً ( مخدرة ) أي المستور في خدر ، وهي الشابة ، ولا سيا غيرها ، وهو بفتح الدال ، وإن كسرت فالمعنى صاحبة الخدر أو داخلته وهـــو الستر والماصدق واحد، ( رحمها بتعزية في مصيبة ) كموت وفقد وسلب، والتعزية التصبير ، ( وتهنئة في مسرة ) أي سرور أو فرح وهو بفتح الميم والسين وأما بضم الميم وكسر السين فجائز أيضاً ، ومعناه خصلة مفرحة والتهنئة أن يدعو له أن يكون ما فرح به هنيئًا سهلًا خالصًا غير منغص ، وذلك كقدوم مسافر وتزوج ، غير أنها لا يجوز أن تتزين للنساء وتظهر زينتها لهن وتقعد في العرس (وإن لمن لا تظهر له نفسها ) كابن الحال وابن العم (بوصولها منزله ) ، وظهورها له إن كانت بمن تظهر له أو يعرفها إذا رآهـــا مستترة ، أو يعرف كلامها ولم تخف فتنة في كلامها له ، (أو بتبليغ مع مبلغ له) بعد وصولها منزله إن كان بمن لا تظهر له تطلب من امرأة أو طفل ، أو بمن تظهر له أو من لا تخاف فتنته أن يقول له إن فلانة كانت هنا أو هي هنا جاءت تهنيك أو تعزيك ، وإن ظهرت له بما يجوز لها كوجه يعرفها به جاز .

( ولا تَدَعُ ذلك ) ولا تكتف بسلام أو تبليغ من منزلها في مصيبة أو تهنئة ( إلا لعنر ) كمرض وعمى وعدو ومنع زوج أو أب لها ، وفي « التاج » :

وعلى مخدرة أن تصل رحمها عند مساءة أو مسرة ولا تعذر إن لم تمنع، ولا يأثم نوجها أو والدها إن منعها إن لم يعتقد قطيعة ، ولا يلزمها الترحيب بقادم من سفر ولا تشييع جنازة ، ولا تعذر عن الصلة ولو شابة أو ذات عبال أو بعل إلا بمن ذكر ، أو بخوف أو مرض أو بعمى ونحو ذلك ، وكره لزوج منع زوجته من وصول رحمها ولو بالخروج ، ولا تخرج إلا بإذنه ، وكذا أبوها ، ولا بأس بالتسليم على النساء إذا لقيهن الرجال في طريق،أو على أبوابهن إذا سلمت القلوب من الريب اه بتصرف . وقد تحصل لك أن صلة الرحم لاحد لها وتجزي المرة الواحدة بدون نية قطع لما بعد ، وأنها تجب كلما اضطروا بما اضطروا إليه ولو مراراً بلاحد بحسب الإمكان والتيسير ، وأنها تجب كلما اضطروا إليه ولو مراراً بلاحد بحسب الإمكان والتيسير ، وأنها تجب كلما قبل حدوث ذلك أو قبل الاضطرار ، وإن لم تتقدم حتى وصلهم في حدوث أو قبل حدوث أو اضطرار أجزا عن الصلة العامة ، لأن مطلق الصلة واجب ، وهذه الصلة الواقعة عند حدوث أو اضطرار نوع من مطلق الصلة الواجبة ، وفيها تطييب الخاطر عا يزيد عن الصلة المطلقة أو يساوي .

## باب

لزم وليّ يتيم وعشيرته القيام به وبماله ، ' . . . .

\_\_\_\_\_

باب

# في حسق اليتم

وهو من مات أبوه دون بلوغ ، ومن الدواب من ماتت أمه

( لزم ولي يتيم وعشيرته ) جمعهم مع الولي لأنهم يقيمون الولي عليه وإن لم يقيموه لزمه القيام به و وسواء مات أبوه في بلد ولده أو غيره (القيام به و جماله) والوصي محاطب بذلك قبل العشيرة ، فإن لم يقم به مع القدرة عصي ، فإن ضاع شيء في بدنه هلك أو ماله ضمنه ، وعلى العشيرة القيام به إذا لم يقم به ، أو احتاج في أمر إليه وإلى العشيرة جميعاً قاموا به جميعا ، وإلا ضمنوا جميعا العشيرة والولي ، وحاصل ذلك أن حق اليتيم واجب كل من قام به أجزا والمخاطب به الأقرب فالأقرب ، فإذا لم يقم به أقامته العشيرة له ، وإن لم يفعلوا أو امتنع أو هرب لزمها حتى يقيم له صالحاً ، وإلا لزمها الضمان ، ولزم يفعلوا أو امتنع أو هرب لزمها حتى يقيم له صالحاً ، وإلا لزمها الضمان ، ولزم يفعلوا أو المتنع أو الهارب إن أطاق ، وإذا لم تقم به العشيرة لزم من علم به ممن ذلك المتنع أو الهارب إن أطاق ، وإذا لم تقم به العشيرة لزم من علم به ممن

-- ۲۰ -- (ج ٥ -- النيل - ٥ )

\_\_\_\_\_\_

يليهم في نسب ما ، وإلا فأهل المنزل الأقرب فالأقرب منزلًا ، وإلا فأهل بلد يلي ذلك البلد ، وذلك أن القيام به فرض كفاية ، ولو كان المخاطب به الأقرب فالأقرب وكل مسبوق في القرب يزعج سابقه إلى القيام، فإن قام هذا السابق، وإلا قام المسبوق وإن لم يقم أزعجه من بعده ، وهكذا .

وإذا لم يزعجه ضمن السابق والمسبوق ، وإن زعجه فلم يقم ضمينا ، ولا ضمان على من لم يعلم به ، وقيل : إنما يضمن ممن لزمه القيام من قريب أو بعيد الصلحاء فقط ، ووجه إلزام الكل أنه قدلزم غير الصالح أن يكون صالحا ، وأن يقوم ، فإذا فلى غير الإقامة أجزاه وبقي عليه أن يكون صالحا ، وإن لم يقم غيره فلا كفى غير الإقامة أجزاه وبقي عليه أن يكون صالحا ، وإن لم يقم غيره فلا منجي له من الضمان ، ولو لم يكن صالحا ؛ وفي « الديوان » : المشيرة ما دون عشرة آباء أو سبعة أو خسة أو أربعة ، أو ما لم يقطعهم الشرك ، أو ولو قطعهم الشرك أقوال ، وإنما يضمن من العشيرة إذ لم يستخلفوا له الرجال البلغ الأحرار ، وأما النساء والعبيد والأطفال والمجانين فليس عليهم شيء ، وأما الموالي فهم من العشيرة ا ه. ، ويأتي ذلك إن شاء الله في الوصايا ( وهو من الصلة ، وإن لم يكن له ولي أو غاب ) أو امتنع أو جن أو عجز لمرض أو كبر أو غيرهم ، أن كان خيره أبنا أو أشرك ( فعلى من حضر من المسلمين ) العشيرة وغيرهم ، لأن غيرهم أيضا خاطب ، وخص المسلمين لأنهم المتأهلون لذلك والمنتفعون به عند الله ، أيضا خاطب ، وخص المسلمين لأنهم المتأهلون لذلك والمنتفعون به عند الله ، أو استخلف عليه أولى ( وعلى العشيرة استخلاف قائم أمين ليتهم في المنتفل عليه أولى ( وعلى العشيرة استخلاف قائم أمين ليتهم في أولى ) أو استخلف ومات الخليفة أو غاب أو جن أو عجز أو أو أستخلف أو أو أستخلف أو أو أستخلف أو أو ألم ألمين ألمي ألمين أل

ولو لا مال له إن حضرت ، وإلا فعلى الحاكم أو الجماعة ذلك ، وإن أقام له جبّار وكيلاً يقوم به وبماله فتصرّف وحفظ لم يضمن إن ضاع منه شيء فيا فعل ، لا بتضييع منه أو جرور ، واستحسن له أن يتم فعل الجبار بالمسلمين ، وإن لم يفعل أو لم يتموا له ذلك أو نهوه عنه ولم ينته وقام يتصرف فيه لم يضمن ،

أو لم يقبل الخلافة أو لم يتأهل لها ، (ولو) كان ( لا مال له إن حضرت) أي المسيرة ، وإذا رجع خليفة الأب بطل خليفة غيره ، وان استخلفت العشيرة بلا حضرة المسلمين جاز ، ولا يجوز المكس إلا إن رضيت العشيرة ، وقيل : جائزة ولو لم ترض ، وظاهر و الديوان » : اختيار الأول وهو الصحيح ، نعم إن أبت العشيرة أن تستخلف أو أبت إلا منهو لا يصلح استخلفوا أو أجبروها على استخلاف صالح ، والأولى أن يستخلف الأقرب من العشيرة ، ويجزي الأمين في الأموال وأولى منه الأمين في الدين ، (وإلا فعلى الحاكم أو الجماعة ذلك ، وإن أقام له جبار وكيلاً يقوم به وبماله فتصرف ) ببيع وشراء وكراء وكراء لا بتضييع منه أو جور ) وكذا لا يضمن ما ضاع قبل التصرف ، كا لا يضمن والأمين في المان عليه ، إذا لم يكن بتضييع ولو غير أمين ، ما ضاع بعده ، وكذا لا ضمان عليه ، إذا لم يكن بتضييع ولو غير أمين ، والأمين في المال جائز كأمين الديانة والولاية كا قال الشيخ : أميناً مع المسلمين في قبض ماله الخ ، أي أميناً عنده .

( واستحسن له ) أي للذي أقامه الجبار ( أن يتم فعل الجبار بالمسلمين ) بأن يطلب منهم أن يجو زوا فعل الجبار أو يعقدوا له عقدة مستأنفة ، ( وإن لم يفعل أو لم يتموا له ذلك أو نهوه عنه ولم ينته وقام يتصرف فيه لم يصمن ،

ولا يحل لهم منعه من ذلك ) وأغوا (إن كان ثقة قوياً) ما لم يقيموا سواه ، فإذا أقاموا سواه لم يجز له البقاء على الوكالة ولو عرف من نفسه العدل ، (وقد فرض القيام به على الكفاية ) فكل من قام به فقد قام بالحق ، ولا يجوز نقض القيام بالحق ولو كان القائم به غير متولى لأن القيام به أمر به المسلمون وغيره ، فإذا قام به غير المسلمين فقد أدى فرضا واجباً عليه ، فكيف ينقض ويجوز الحضور لاستخلاف الجبار إذا استخلف أمينا ، ولو كان الشهود غير أمناء أو استخلف غير الأمين والشهود أمناء ، وقيل : لا في هذه الصورة وهو الصحيح ، وإذا كان الشهدود والخليفة غير أمناء فلا يجوز الحضور ، واستخدلف المسلمين .

(وإن اتهموه جاز لهم نزعه وإقامة خير منه) ، وكذا إن كان لا يصلح للخلاقة ، وإن علموا أنه خائن أو مقصر لزمهم إقامة غيرها إن استطاعوا ، وإنما لم تلزمهم إذا اتهموه إتهاماً فقط لأنه قد دخل الوكالة بأمر جائز في الظاهر، والجائر قائم مقام العادل في المسألة التي عدل ، وإقامة الوكيل عدل وخيانته أو تقصيره غير متيقن فلم يلزمهم إبطاله مع عدم اليقين .

( وإن أقاموا وكيلاً سواه فهو أجوز ) وعليهم الإثم ( وأحمن من فعل الجبار ووكيله ) ولو لم يتهموه ولم يكن غير صالح لها ولوكان ثقة قوياً فإنـــه

----

يبطل إذا أبطلوه ، ولو كان لا يحل لهم نزعه ، والذي وكلوه أثبت ، ( وبطلت وكالته إن علم بوكيلهم ) وضمن ما فعل بعد العلم وبطل فعله ، إلا إن أجازه وكيلهم ، أو بلغ فأجازه أو أجازه المسامون ، (وإلا جاز ما فعل بلا غلط ) أراد بالغلط مخالفة الحق كالربا ( أو جور ) وقال أبو المؤثر : لا يبطل توكيل الجبار إن أقام صالحاً إلا إن سبقه توكيل المسلمين ،أو كان معه في وقت واحد ، فحيننذ وكيلهم ثابت دون وكيل الجبار ، وإذا باع وكيله مال اليتيم لإنسان ، وباعه وكيلهم لآخر ، حكم لمن سبق بيمه ولم يعلم بوكالة الآخر ، وإن لم يتبين السبق ولم يرج بيانه ، أو تبين اتحاد الوقت فسخ ، وإن رجي البيان بلا فساد الجبار في قول أبي المؤثر ، أو قول غيره ثم تبين الاتحاد في وقت البيع ، أو أيس من البيان ففيعنل وكيل الجبار باطل ، لأنه إنما يصح منه ما تمحض لا مــا شك فيه، وكذا فِعْل وكيله ووكيلهم في التزويج، وكذا وكيل طائفة ووكيل طائفة ، وقيل : إن كان الجبار قائمًا بالبلدة ومنافعها فلا ينزع وكيله ولا يبطل بتوكيل المسلمين غــيره ، وجاز لهم توكيل آخر معه إلا إن كان خائناً أو لا يصلح فيجوز نزعه ، أي لا يمتنع فصدق بالوجوب وعدمه ، والمراد الوجوب إن أطاقوا بلا تولد فتنة ، ومقتضى قول أبي المؤثر : أنه إذا أقام الجبار وكيلا وأقام المسلمون وكيلا بعده بطلت وكالة وكيلهم ولوكانوكيله صالحاً للوكالة الأن الجبار في ذلك قائم بالحق فلا ينقض ، ولا سيما إن خيفت الفتنة ( وكذا إن تفرقوا ) أي المشيرة أو المسلمون إن لم تكن المشيرة أو امتنعت ( فأقامت كل

\_\_\_\_

طانفة وكيلاً بلا علم بفعل الأخرى ، فالأول هو الوكيل ، ولا يرد فعل الآخر ولا يصنعن ما لم يعلم ) بتوكيل غيره (أو يغلط) أراد بالفلط مخالفة الحق ، كممل الربا ، وكذا الأول إن غلط بطل ما عمل بالفلط ، وإن لم يعلم الأول أو كان الاستخلاف في وقت فالكل وكلاء .

وإن اتفقت العشيرة على تعيين واحد جاز ، وإن لم يصلح الأول أو كان غير أمين فالوكيل تاليه ( والمتطوع بقيام به بلا مقيم له لا يضمن ما ضاع إن عدل ورأى صلاحاً فيا فعل ) ولم يقصر ، إلا إن كان وكيل غيره لم يعلم به أو علم به ، ( وجاز ) أي لم يمنع فيصدق بالواجب وهو المراد، وذلك رد على من قال نزعه لا يجوز ( نزع قائم وإن خليفة أب إن خان أو ضيع ) أو جن أو عجز ، وفي الارتداد خلاف إن تاب ، وقيل : لا ينزع خليفة أب ولكن يضم إليه من يصلح ، والمحتسب ما للوكيل إن كان بفعل الصلاح ولا ضمان عليه ، وقيل : إن لم يكن له ولي ولم تكن له عشيرة ولم تكن جماعة المسلمين أو كان ذلك ولم يوكلوا له ، وقيل : لا يجوز المحتسب أو وكيل الجائز الدخول في ماله إلا إن كان ثقة ، وإلا ضمن التلف .

•

وأجاز أبو سعيد أن يحتسب له غير الثقة إلا في دفع المال أو قبضه فلا إلا الثقة ، وفي « التاج » إن للحاكم أن يحكم ببينة المحتسب ، وله ما للوصي ، إلا في اليمين ، وقيل : لا يجوز الإحتساب إلا عند عدم الحام ، وجوز عند عدم الحكام ، وجوز عند عدم الوكيل ، وقيل : ليس على الحاكم أن يجبر على الوكاله أحداً في اليتيم أو المعتوه إن لم يكن له مال ، بل يه ذلك بنفسه ، إلا فيما لا يمكن له ، فله أن يأمر الثقة بالقيام فيه ويجبر عليه لأن السلطان ولي من لا ولي له ، وإن لم يحد من يثق به ولم يمكنه أن يتولى بنفسه في مال اليتيم أمر ونهي فيه واعتقد أنه متى قدر أو وجد فعل ، وإن كان اليتيم في حد الحتان فأمر القائم به الحتان فلم يزد ولم ينل الحشفة فعات فلا قصاص ولا دية على أحدهما ، وإن زاد الخاتن وأصاب الحشفة فعليه لا على آمره ولا عاقلة أحدهما .

وقال ابن محبوب: إن مات البتيم بالختان ضمن الآمر إن لم يكن وليا ، وإن علمه الختان غير وليه ضمنا معا ، ويلي أمر ختان من لا ولي له الحاكم أو الجماعة إثنان فصاعداً ، وروي عنه عليه الله ي و من تولى للبتيم له أو لغيره فاتقى الله فيه وأحسن إليه كان معي في الجنة كهاتين وجمع بين وسطاه وسبابته » (١) يشير إلى أنه عليه إنما يفوقه بدرجة النبوة ، وما يترتب عليها فقط ، ومثل ذلك حديث الشيخ ، و والديوان » : « من ربتى يتيماً له أو لغيره كنت أنا وهو في

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وأبو داود .

\_\_\_\_

الجنة كهاتين وأشار بإصبعيه (١٠) زاد الديوان: السبابة والوسطى ، والزيادة في الحديث مقبولة من كدل فكيف من عدول على أنها من الحديث ، ويبعد أن يكون ذلك من كلام و الديوان ، إدراجا التبيين ، وقدم الشيخ قوله: كهاتين على قوله: في الجنة ، ويحتمل أن تكون الإشارة في الحديث إلى مطلق المخالطة في الجنة والاقتران به ميالي دون إشارة إلى التفاوت ، وأولى من ذلك كله أن يكون مشيراً إلى ذلك جميعاً ، ومعنى كون اليتم له: أنه وليه لزمه القيام به أم لم يلزمه ، كابن أخيه وابن عمه ، ومعنى كونه لغيره: أنه غير وليه كيتم الأجنبي ، وروى البخاري: السباحة والوسطى ، وسميت سباحة لأنه يسبح بها ، وقيل : استوت إصبعاه عيالية حين قال ذلك تأكيداً لأمر كفالة اليتم ، ومبالغة بأن كافله قد استوت درجته مع درجة رسول الله عيالية ثم عادت إصبعاه كاكانت ، وهذا لا يثبت بالاحتال بل يحتاج رسول الله عيالية في إثبات قرب المنزلة أنه ليس بين الوسطى والسباب

وروى الطبراني عن أم سعد : « معي في الجنة كهاتين إذا اتقى » ، وهو قيد لا بد منه عندنا ، ويحتمل أن يريد قرب المنزلة حال دخول الجنة لا فيها ، لما أخرجه أبو يعلى عن أبي هريرة : « أنا أول من يقرع باب الجنة ، فإذا امرأة تبادرني \_ أي لتدخل معه أو على إثره \_ فأقول: من أنت ؟ أنا امرأة تأيمت على

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وأبو داود والترمذي .

أيتام لي » ويحتمل أن يريد سرعة الدخول وعـلو المنزلة ، والحكمة في ذلك أنه على بعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم ، وهم أهل زمانه ، فأرشدهم .

وكذا كافل اليتم قائم بمن لا يعقل أمر دينه ودنياه ، فتقاربت منزلتها أو تشابهتا إذا قام بأمر اليتم وعلمه دينه ، وفي رواية : «كافل اليتم له أو لغيره » قال ابن حجر : ومعنى قوله : له ، أن يكون جداً أو عما أو أخا أو نحو ذلك من الأقارب ، أو يكون أبو المولود قد مات فقامت أمه مقامه ، أو ماتت أمه فقام أبوه في التربية مقامها اه . ، وفيه تسمية من ماتت أمه يتيماً إلحاقا بمن مات أبوه ، ومن وضع كفه على رأسه رحمة له كتب له مسا أخذت بكل شعرة حسنة ، وعيت له بكل شعرة سيئة ، وقال : « اتقوا الله في الضعيفين اليتم والمرأة »(١) .

«ومن ربى يتيما من أبوين مسلمين حتى يستغني فقد وجبت له الجنة البتة» (٢) و « من آوى يتيما أو أقام به احتساباً وقع أجره على الله ، ولا يضيع أجر من على له ، وخير بيت من المسلمين بيت فيه يتيم محسن إليب ، وشر بيت من المسلمين بيت فيه يتيم عسن إليب ، وقال عز من قائل: ﴿ إِن الذين يأكلون أموال المسلمين بيت فيه يتيم يُساء إليه ، وقال عز من قائل: ﴿ إِن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ﴾ (٤) ويقام له ثقة وإن اليتامى ظلما ﴾ (٤) ويقام له ثقة وإن بأجرة من ماله ولا يضربه على الصلاة إلا أمه، وتضربه على الدواء إن امتنع منه ،

<sup>(</sup>١) رواه النرمذي وابن حبان والبيهةي .

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه .

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٠٠

<sup>(</sup>٤) النساء: ١٢٧.

• • • • • • • • •

وفي تركه ضرر له ، وجوز لكل من قام به أن يضربه عليها وأن يؤدبه إن رأى صلاحاً في تأديبه ، ولمعلمه ضربه على التعلم والأدب ، وجاز أن يهده بالإساءة والضرب إن كان صلاحاً له ، ولو ربطه وأراد به صلاحاً لم يلزمه شيء وإن محتسباً ، ولو أثر الحبل فيه من تجدابه ولا ضمان عليه .

### فصل

جاز لقائم يتيم ، وإن أمه أو وليه أو متطوعاً لا خليفة أن يبيع من أصله إن احتاج بقدر الثمن والحاجة ، . . .

#### فصـــــــل

(جاز لقائم يتيم وإن أصه) ولو لم تقعد عليه (أو وليه أو متطوعاً لا خليفة) بالنصب ويجوز للخليفة بالأولى إلا أنه لا يلزمه أن يعلم أولياءه أو الصلحاء لأنه خليفة ، ولو كان يستحب له ذلك فيكون استثنى الخليفة لأنه لا يلزمه الإعلام ، وكأنه وال ، وإن كان أمه أو وليه متطوعاً ولم يكن خليفة (أن يبيع من أصله إن احتاج بقدر الثمن) أو بالغلاء لا بالرخص ، إلا إن لم يجد إلا الرخص ، (و) بقدر (الحاجة) يبيع بقدر ما يصل به إلى وقت يوجد له فيه طعام ، أو يوجد ما يحتاج إليه ، ولا يؤخر البيع حتى ينقضي طعامه مثلاً بل يشرع ، وعنده شيء من الطعام إذ لا يعلم ما يعترض موانع البيع أو موانع عجيل الثمن أو موجبات الخصومة ، هذا مراد الشيخ بقوله: وعنده شيء من الطعام ،أو أراد أنه يبيع بقدر ما يكفيه إلى وقت الحاجة باحتياط أن

# بعلم أوليائه إن كانوا ، وإلا فالصَّلحاء إن لم يكن حـــاكم عــــدل ، . . . . . . . . . . . . . . . .

\_\_\_\_\_

يبقى عنده بعد الوقت شيء من طعام ، وإن لم يجد إلا بيع أكثر من الحاجة وإلا سم ببخس فليبع ما وجد بيعه بلا بخس ، ولو أكثر ، والمرجع إلى صلاح البتم ، ( بعلم أوليانه إن كانوا ) ، وإلا فبعلم العشيرة ، ( وإلا ف ) بعد لم ( الصلحاء إن لم يكن حاكم عدل ) وإن كان كفى علمه ، أو أمر هو بالبيع ، وأجازه بعض بعلم الصلحاء ، ولو وجدت العشيرة ، وبفعل القائم به ولو بلا علم العشيرة أو الأولياء ، وإنما يحذر في ذلك ما ليس بصلاح الميتم وما يعود ضره على فاعله ، والأحسن أن يكون بنظر الولي والصلحاء مما ، وإن لم يكونوا فأهل الرأي والمشورة ، وإن باع بالرخص البين أو بالحاباة أو بالغبن أبطل الحاكم أو الجماعة أو الأولياء أو العشيرة البيع .

وذكر الشيخ أبو محمد ويسلان رضي الله عنه: أن رجلا مات بجبل نفوسه ، وقد استخلف على ابنه خليفة ، فباع الخليفة غلة زيتون ذلك اليتم بثلاثة دنانير، فعلم بذلك أبو مهاصر رضي الله عنه ، فرأى في بيعه محاباة فطرد منه المشتري فأخذ الأجراء لذلك الزيتون ، يعني بالزيتون الثار فخرطوه وجمعوه فأمر بسه وطحن ، فأعطى منه الأجرة ورفع منه نفقة اليتم سنة ، ثم باع منه بعد ذلك كله باثني عشر ديناراً فشكا به خليفة ذلك اليتم إلى جماعة المسلمين ، فقال له أبو مهاصر : يا معشر المسلمين من يسأله الله عن هذا أنا أو فلانا ؟ يعني خليفة ذلك اليتم ؛ وصار فعل أبي مهاصر سيرة لمن بعده من المسلمين في مثل هذا لأنهم قالوا للمسلمين حسن النظر اه. .

قال الشيخ: ألا ترى أنه رحمه الله أبطل فعل الخليقة إذ لم يوافق الحق لأن

\_\_\_\_\_

هذا كله من القيام بالقسط على العموم لقوله تعالى : ﴿ وأن تقوموا لليتامى بالقسط ﴾ (١) ورواية الشيخ : وباع الخليفة غلة زياتين ذلك اليتيم بالجمع ، وتلك الرواية بالإفراد ، ولعل المراد فيها الجنس ، فتوافق رواية الجمع ، أو المراد في رواية الجمع الأغصان الكبار من زيتونة واحدة ، سمى كل غصن زيتونا ، ومعنى قال أبو مهاصر : يا معشر النح قال: في شأنه ، ومعنى قوله : من يسأل الله عن هذا ؟ من حيث القيام مجقوق اليتامى وغيرهم من أمور العامة ، وإلا فلو لم يفعل لسأله الله لم لم يقم بالحق في ذلك ، وسأل الفاعل لم فعل .

وإذا كان القيام بحق اليتم واجباً على العموم ، فلو باع محتسب ماله أو تصرف فيه لمصلحة فضاع بلا تضييع لم يضمن ، ولو كان في نفسه خائناً ظاهر الخيانة ، أو كان متهماً، لأن الناس في الحق سواء ، فلا نلزمه إلا ما نلزم غيره من تضييع وتعدية ، قاله الشيخ .

وقال ابن جعفر: يضمن لأنه بمن لا يقيمه المسلمون و كيلا لليتم فيضمن ما تقدم إليه بلا أمر منهم ، قال الشيخ: ولعل هذا في الحكم ، وإذا تقدم المحتسب لمال يتم مع وجود الولي أو السلطان بلا أمر منهم ، فقيل: يضمن ما فسد لأن مسبوق بالولي والسلطان ، أعني أنهم مقدمون عليه في ولاية ذلك ، وبطل فعله إن لم يوافق صوابا ، وقيل: لا ضمان عليه لأنه مأمور معهم ، وظاهر الشيخ القول الأول إذ شرط عدم وجود الولي والسلطان في تقدم المحتسب ، إلا أن يقال شرطه بحسب الغالب أنه إذا وجد لم يتقدم هو وسابقاً إليه ، وإن تركاه تقدم هو ولا ضمان عليه إن لم يتعد ، ثم رأيته صرح بعد بالأول إذ قال : وإن باع الذي

<sup>(</sup>١) الناء: ١٢٧.

### ويشهدهم على بيـع وإنفاق عليه ،

يكفل اليتم أصل اليتم بغير رأي جماعة المسلمين من أهل البلد فهو بمنزلة من باع بحضرة الحاكم ، وبيعه مردود ، رواه عن أبي المؤثر ؛ ولا يبيع الأصل إلا إن لم يجد عروضاً ، ولا يبيع أكثر بما يحتاج إليه ، وأجيز بيع الأصل مع وجود غيره ، وبيع أكثر بما يحتاج من جهة الصلاح .

(ويشهدهم على بيع وإنفاق عليه) ، وإن لم يجد الولي والصلحاء أشهد خير من وجد من أهل الجلا، ومراده بالإشهاد على ذلك أنه يشهدهم أنه باع وانفق عليه ويتبين العدل في الإنفاق بعد ذلك وعدمه ليتيم أو غيره فيقام له بحقه ، وإن أشهد أنه ينفق كل يوم كذا فهو أحوط ، وليس المراد أنه كلما أراد أن ينفقه أشهد ، وجاز له بيعه بلا مناداة إن رجا له فيه صلاحاً ، وقيل : يجوز للوصي بيعه بلا مناداة إن كان برأي الحاكم ، وبوفاء في الثمن ، وقيل : لا يباع إلا بالنداء ، وليس للحاكم أن يبيعه إلا بالنداء ، أربع جمع ، ومن أراد بيع مال اليتيم ولا يلزمه فيه در ك من مشتريه قال له عند العقد : أبايعك هذا ولا علم لي به ، ولا ضمان علي قي در كه وظهور عيبه ، فحينئذ لا ضمان عليه ولا على اليتيم .

ولا يبيع إلا نقداً أو عاجلاً ، وإن باع نسيئة "ضمن إن لم يوف له ، وجوز أن يبيع نسيئة إن رأى صلاحاً ، وضمن إن لم يوف له ، وعن بعض : إن باعه بمساومة وغبنه العشر انتقض ، وتم إن كان أقل ، وقيل : إن غبنه الحنس أو كثر وإلا كما إذا غبنه السدس تم"، وإن حمله إلى مكان يغلو فيه مع غير ثقة ضمن إن تلف بغير غالب ، والأحسن لمن ابتلي به في هذا الزمان أن لا يخاطر بسه

\_\_\_\_\_

وينظر له أوفر في بلده ولو رجاله أكثر منه في غيره مع الخطر ، وإن حمله على غيره وكان أوفر فصلاح له ، كذا في « التاج » .

والمدار على العافية وعدمها، وموضع السلامة، وموضع التلف، كالبحر؛ وقسال ابن محبوب: إن كان له حب أو غيره ولا نفاد له إلا في البحر ولم ينفق في موضعه، وخساف وصيّه تلفه فحمله فيه وتلف فإنه لا يضمنه، وإن ترك له أبوه مالاً في الزنج فلوصيه أن يوكل ثقة في قبضه ويوصله إليه في البحر، ولا ضمان إلا إن ضيع إذ لا يصل إلا من البحر، وقد روي أن عائشة أعطت مال البتم في البحر لمن يسافر به، وكذا غيره من بعض الصحابة ولو في البحر.

(وان لم يكونوا تولى ذلك بنفسه وعدَلَ ) وأشهد من رجا فيه خيراً إن وجده احتياطاً كا مر ، (وإن قام اليتيم بعد ونازعه ) بأن قال : لم تبع ، أو قال : بعت بأخش ، أو قال : بعت برخص ، أو قال : لم يحتج لبيع (فيا باع بصحة ) في بيع (وقدر الثمن والحاجة فلا سبيل عليه ) إذا تبين أن مثل ذلك الثمن الذي ادعى انفاقه ينفق على ذلك اليتيم في مثل تلك المدة (غير أنه يحلفه إن شاء ما خانه ).

( وقيل : لا يباع أصل يتيم إلا بخليفة أو وكيل ) من أبيه أو من الحاكم أو

## ويرد فعل محتسب فيرجع مشتر عليه بالثمن ، وهو على

•

المسلمين أو العشيرة ، وصححه الشيخ ، وهو قول أبي الحواري ، وهذا في الأصل لا في العروض ، وإن لم تتيسر الوكالة أو الخلافة واحتاج ولا عروض له فليقرض له من قام به من ماله أو مال غيره أو يداين له ، وإن لم يجــد إلا بالرهن من أصل اليتم إذ لا يترك للجوع أو للمضرة ، ويبيع أصل اليتم الإمام أو السلطان أو الحاكم بعدل وحفظ له ولو بلا وكالة أو خلافة ، وبلا نظر المسلمين إذا لم يجدهم ينظرون له ، وإذا بطل بيع أصل اليتم لكونه من المحتسب بلا رأي جماعة من المسلمين أو من الحاكم مع وجودهم ، وأنفق عليه لحقه المشتري بالثمن وأخـــذ هو من مال اليتيم مثل ما أَنْفَق إن وجده ، وإلا فحق يجد ، وكذا إذا بطل لكونه بلا وكالة أو خلافة ، وأنفق عليه بائعه لحقه المشتري بالثمن ، وأخذ من مـــال اليتم ما أنفق ، وإن قال : أنفقت كذا عليه من مالي، أو من ماله في جملة عيالي، وتبيُّن أنه أقام في عياله مقدار ما يأتي على ما ذكره أخذه من ماله، وكذلك إذا أنفق على عيالَ اليتيم كزوجته وعبيده ووليــــه الذي يلزمه نفقته ، وذلك إذا أخذ اليتيم بفريضة وهي مقدار معلوم 'يطعم به اليتيم ويصرفه عليه في مقدار معلوم من الزمان من مال اليتيم أو من ماله على أن يأخذه من مال اليتيم ، وأما إذا لم يأخذه بفريضة ولا شهادة على كفالة فيلحقه المشتري بالثمن ، ولا يلحق هو اليتم بما أنفق الآن بيمه باطل ، فإنفاقه من ثمنه كإنفاقه من مال نفسه لا يلحق به اليتم ، بل يعد متبرعاً من ماله ، وقد ذكر المصنف بعض ذلك بعد ، وقيل : يجوز للأم إن قمدت عليه عن التزوج .

 اليتيم إن أشهد على ذلك ، وإلا تُعدَّ متبرعاً بما أنفق عليه ، وغير الأصل القاعد فيه من كان بيده فجاز بيعه ، والأصل معروف له فلا ينتقل لغيره إلا بوجه صحيح ، وقد أمرنا بالإشهاد عليهم إذا دفعنا لهم أموالهم بعد بلوغهم ، وكذا كل من بيده شيء ببيان فلا يخرجه

اليتيم إن أشهد على ذلك) المهود من إنفاق ثنب عليه ، ولو في تزوج ، كان الإنسان اليتيم أنثى أو ذكراً ، (وإلا "عد متبرعاً) متصدقا من ماله (بما أنفق عليه) وضمن له ثمن أصله ، وقيل : لا ضمان عليه ، ولا رجوع عليه لليتيم إذا صحت الحاجة والبيع بقدر الثمن ، ولو لم يشهد على الإنفاق وهو الصحيح الذي لا يجوز خلافه ، ويحتمل أن يريد بقوله : إن أشهد على ذلك أن أشهد على البيع بقدر الثمن فيكون البيع بقدر الثمن ، وبقوله : وإلا ، وإن لم يشهد على البيع بقدر الثمن فيكون الإشهاد عليه كافيا في رجوعه على البتيم ، ولو لم يشهد على الإنفاق ، فيكون المصنف جاريا على الصحيح ، ولا يجزي قول المشتري : إني اشتريت ؛ (وغير الأصل القاعد فيه من كان بيده فجاز بيعه ) ولا رجوع لليتيم فيه بعد بلوغ ، ولو علم أنه لليتيم وصح البيع فيه لضعفه وقوة اليد ولو لم يتوثق البائع على بيعه ، وإذا كان عرض بيد أحد فهو له لا لمن بيده قبله إلا بيبان ، بخلاف الأصل فإنه لمن كان بيده أولا إلا ببيان ، بغلاف الأصل فإنه على بيده أحد بلا ناقض لها (والأصل معروف له فلا ينتقل لمن كان بيده أولا والأصل معروف له فلا ينتقل له . عليه مدة الحيازة في يسعد أحد بلا ناقض لها (والأصل معروف له فلا ينتقل له . عليه وقول المؤاخل على الأول إلا بوجه صحيح ) ، وقيل : غير الأصل في ذلك كالأصل إذا علم أنه له .

( وقد أمرنا بالاشهاد عليهم إذا دفعنا لهم أموالهم بعد بلوغهم ) وإيناس الرشد منهم ، ( وكذا كل من بيده شيء ببيان فلا يخرجه ) إلى صاحب أو من

إلا به ، ومن استخلف على وصيَّته رَجلاً وجعلها في ماله وعلى أولاده آخر فباع خليفة الوصية فدًّاناً . . . . . . .

\_\_\_\_\_\_

أذن صاحبه بالإخراج إليه (إلا به) ، وإلا ضمن إن وقع الإنكار فيكون قد ضيع ماله ، ولا يجوز في الحكم شراء مال اليتم أصلاً أو غيره إلا إن صح أنه باعه فيا جاز بيعه فيه ، وجاز في الإطمئنان إن كان ثقة لا يبيعه إلا في ذلك ، وجاز شراء عروضه وحيوانه من ثقة محتسب له ، ومنع في حيوانه إلا بوصاية أو وكالة ، وإن باع ماله غير وصيه ثم طلبه بعد بلوغه كان له ، إلا إن بين أنب أنفقه في مصالحه أو ماله فحينئذ يثبت بيعه إن كان البائع بمن يقوم بمصالحه ، وجاز أن يشتري من هذا المال ويؤكل منه بمن كان بيده ، ولا يباع في خراج ، وجاز شراؤه من ثقة صحت وكالته إن قال إنه باعه في مئونته حتى يعلم أنه باعه في غير لازم ، أو فيا لا يباع فيه ، قيل : ولا يباع أصله إلا ما ينفذ في وقته لقضاء دين أو قوت يوم لا غير ، وإن كان مع أمه فباعت من أصله لمئونته وحاجته جاز الشراء منها ، وإن لم تكن ثقة إن أمنت وقد احتاج ، وقيل : لا ، ولا يشترى إلا من ثقة ، وقيل : إلا من وصي أو وكيل ثقة ، وقيل : لا يبيع المحتسب إلا الحيوان إن كان ثقة لمروض التلف لها واحتماجه .

( ومن استخلف على وصيته رجاد وجعلها في ماله ) بأن قال مثلا : هي متعلقة بمالي كله حتى تنفذ ، أو قال : تنفذ من كذا و كذا من مالي ، مثل الفدان الذي بموضع كذا ، أو رهنت فيها مالي ، وإن لم يقل مثل ذلك صح فعل الورثة في المال بالقسمة أو البيع ، ويضمنوا الوصية ، ( وعلى أو لاده ) ومالهم رجلا ( آخر فباع خليفة الوصية فدانا ) من مال الميت وهو في عرف النفوسيين أكبر بما يقولوا له « تغدا » ، ويطلق في استعالهم على أرض الحدث ، وقد يطلق أيضاً على ما يشملها ويشمل الجنان ، وذكر السيوطي في

وحسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة و : أن الفدان أربع مائة قصبة و والقصبة عشرة أذرع و ( منه باستقصاء بمناداة قبل ثبوت خلافته والخصام على الوصية عند الحاكم ) هذا الظرف متعلق بثبوت و أو بالخصام و ويقد ر مثلا للآخر ( فلا يعارضه خليفتهم ) لعلمه بخلافته على الوصية و بجعل الميت وصيته في ماله و فالبيع صحيح ولو كان الميت قد ترك غير الأصل وباع الأصل وذلك لجعله وصيته في ماله على العموم و وإن جعلها في مخصوص منه وخالفه بطل البيع و لكن لا يتركه إلى ذلك ) من أول بل بربصه ( وليأمره بفعل ما جاز له حتى يشبت أمره عنده ) أي عند الحاكم و يأمره بالتوثق عند الحاكم بالإشهاد والكتابة و فلا يترك للأولاد إشكالاً بعد و إن لم يعلم خليفة الأولاد بالأشهاد والكتابة و فلا يترك للأولاد إشكالاً بعد و ونع عنه المشتري حتى يصح ذلك و إن لم يعلم الوصية في ماله فلخليفة الأولاد معارضته و ودفع المشتري على أن يعطي مناب الوصية في ماله فلخليفة الأولاد معارضته و ودفع المشتري على أن يعطي مناب الوصية عن اليتيم من سائر مال الميت بلا بيع أصل أو من عروض أو من مال نفسه قرضاً عن اليتيم و

( ولا يدفع المشتري ) ولا الحاكم أو غيره ( اليتامى من الفدان بعد بلوغهم ان دخلوا له فيه ) السلام بمنى على ، أي إن دخلوا عليه ، ومعنى دخولهم عليه فيه انتزاعهم إياه منه ، أو اللام على أصلها متعلقة بمحذوف حال من هساء فيه بناء على جواز تقديم الحال أو نائبه على صاحبه المجرور بحرف غير زائد ، ( إن

اشترى من الخليفة كذلك ، ولم يوثق لنفسه ، ولا يهب قائم يتيم من ماله ولا يطعم غيره إلا من واجب صدقة فيه ، . . .

\_\_\_\_

اشترى من الخليفة كذلك) بدون ثبوت أمره عند الحاكم ، وقبل الوصول إليه (ولم يوثق) أي الخليفة أو المشتري ، وإيثاقها ذهابها إلى الحساكم بإحضار شهادة الخلافة ، ويغني عنه قوله كذلك (لنفسه) بإشهاد على الاستخلاف ، وفي بعض النسخ : وإن لم يثق لنفسه ، ووجهها أن الواو للحال ، وإن مخففة لاشرطية ، كأنه قال : وإنه لم يوثق لنفسه ، بل يرجع المشتري على البائع إن لم يكن له شهود على أنه باع له ، وإن كانوا صح البيع ، وإذا لم يكونوا فرجع الأصل لليتامى وضمن وكيل اليتامى ، ولا يرجع عليهم أن يعطوه لينفذ لأنه قد أنفذ .

(ولا يه قائم يتيم) ولو وصيا أو خليفة أو أما (من ماله ولا يطعم غيره الا من واجب صدقة فيه) كزكاة زرعه وغره ، فإنه يؤديها ولا يتركها في ماله إلا هبة الثواب ، فإنه يهبها من مال اليتيم على ما سبق ، أو يجلب لها نفعا ؟ ومعنى قول الشيخ : ليس أن يهب شيئاً من مال اليتيم أنه لا يهب من عروضه ، ومعنى قوله : ولا يقطع غيره أنه لا يعطي غيره أصلا من أصوله أو بعضه ولا يعطي غيره أصلاً أو بعضه على أن يستغله ، يقال : قطعً من أرضاً أعطاه إياه ، أو المعنى ليس له أن يهب شيئاً غيره من مال اليتيم ولا يقطعه عن اليتيم بوجه من وجوه القطع كإفساده ، وعلى هذا فغيره مفعول بآخر ليهب .

قال أبو العباس أحمد بن محمد رحمه الله : وقيل : في خليفة اليتيم والمجنون يجوز له أن يعطي الصدقة بما لهما في يده ، وقيل : لا ، وقيل : يكتب كل لازم في المال حتى يبلغ أو يفيق ويعلم ما لزمه ، وقيل : له أن يجمل المعروف بمسا

\_\_\_\_\_

استخلف عليه إن رآه أنفع له ، كما إذا صرم نخله أن يعطي منه كالناس ، وكذا في الحصاد ، وكل غلة ، لأن في منمه سبباً لمضرة المال ونزع البركة منه ، وقيل : يعطي منه كل واجب فيه من المخلوق لجار ورحم ونحوهما بمن له حتى في ذلك ، وقيل : له أن يضيف ويطعم على قدر مسا رأى فيه من صلاح المال ، وقيل : يعطي منه كل ما جرت به العادة من ضيافة أو غيرها بما رآه الصلحاء من أهل المنزل أو الحي على قدر ما رأوه ، لأن في ترك ذلك انجرار المضرة إلى المسال ونزع البركة منه ، وقيل : يصيب في مال الغائب ذلك أيضاً اه .

وإذا فعل شيئاً من مال اليتم كالضيافة فترتب على ذلك نفع أو مال فليحسب لليتم ، وأجاز بعضهم أن يعطي ما دون دينار من مال يتم لأمه إن قمدت علمه .

قال الشيخ خميس: وعلى الوصي إخراج زكاة ثمار اليتم بلا خلاف ، ومن رأى شيئا عند يتم أو غائب ثم بيد من زعم أنب اشتراه ، فإن أمكنه تحوله إليه بحلال فله تصديقه ، وقيل: لا حتى يصح انتقاله ، وإن أعطى القائم بسه شيئا من ماله لاحد فله أخذه إن كان ينال اليتم من مال القائم مثل ذلك ، أو أكثر ، (وله أن يخالطه) ولو لم يكن مراهقا (إن رأى صلاحاً له) مثل أن يخلط طمامه بطمامه كثمر وزرع ومطبوخ وغير ذلك إن كانت لليتم في ذلك فائدة ، وإن لم تكن له فائدة في ذلك ولا ضر لم يكن حراماً.

( وأكل فضل طعامه إن ) لم يصلح لبيع ولا ادخار أو ( كان يعمل له ) مثله

# أكثر ، ويقرض من مـاله لنفسه إن احتاج، ويرد إذا أيسر ،

\_\_\_\_\_

( أو أكثر ) سواء كان عمله الذي يعمل له عطاء أو خدمة أو نفعاً ما .

( ويقرض من ماله لنسفه إن احتاج ) لا لتكاثر ( ويرد إذا أيسر ) ، ولا يبرأ حتى يصرفه في حاجة اليتيم كخلاص دينن أو زكاة أو قرض أو نحـو ذلك من الحقوق في مال اليتم ، أو في اليتم كالأرش إذا جناه اليتم والإفساد في مال الناس ، أو يصل يده بعد بلوغ أو يد خليفة آخر ولو جعل معه خليفة واحداً وله أن يطلبه الحاكم أو الجماعة أو نحوهما أن يستخلفوا له أو يوكتَّلوا من يقبض عنه ، فإذا طلب ذلك فلينظروا ، فإن رأوا ذلك صلاحاً فعلوا وأعطاه ، فإذا أعطاه فله أن برده في يد الأول فيكون كسائر ما بيده لا يضمنه إلا بتضييع ولا يبرأ برده في الوعاء ، وقيل : إن رده فيه بنفسه لا بد له أو ثمنه براً ، وقيل: يبرأ مطلقاً برده في الوعاء ، وإن أقرض لتجر مع عـــدم احتياج فلليتم الربح ورأسالمال لأن هذا ليس معروفًا، وقد قال الله تعالى: ﴿ فَلَيَّا كُلُّ بِالْمُمْرُوفَ ﴾(١) والمعروف عام يشمل القرض عند الاحتياج ، ويشمل أخذ الأجرة على قــــدر العناء ، ومن كان له أصل كثير أو عروض ، واحتاج أن يقرض من مال اليتيم جاز له ، والأحَبّ أن يبيع العروض ، وقد فسّر الشيخ المعروف بالقرض ، ثم فسره بالفعل الشامل للعطاء والخدمة والنفع مطلقاً إعلامــــاً بأنه عام إذ قال : وجائز له أن يأكل فضل طعام اليتيم إذا كان يفعل له أكثر من ذلك ، لقوله تعــالى : ﴿ وَمِنْ كَانَ فَقَيْرًا فَلَيَّا كُلُّ بِالْمُعْرُوفَ ﴾ ويعني بقوله : يفعل له أكثر من ذلك ، أنه يُعطمه أكثر أو ينفعه أكثر أو يخدمه أكثر، فشملت الآية الأجرة ، وأما الغنى فليستعفف اذا قل تعبه حتماً ، وإن كثر أو عظم فله عناؤه أيضاً إن

(١) النساء: ٦.

شاء ، كذا قلت ، ولا تعمل به إلا إن وجدته موافقاً للصواب ، وإنما قلت هذا تحرجاً لظاهر الآية في عموم الاستعفاف ( ويحالته بعد بلوغه ) احتياطاً عن أن يكون له عليه حتى لا يعلمه ، أو المراد أن يحالله في القرض من ماله مع أنه قد رد ، وله أن يأكل منه بمعروف بقدر ما عناه ، ولا يجب عليه الرد إذا أيسر إلا إن أكل أكثر بما اعتني فيه ، وينبغي التعفف عن ذلك لمن لم يعسر ، ويجوز أن يريب المصنف بالقرض القرض للأكل ، ويكون قوله : ويرد إذا أيسر استحسانا ، وأن تكون الواو بمعنى أو في قوله : ويحالله بناء على جوازه وهو خطأ عند ابن هشام ، وزعم بعض أنه إن أقرض منه للأكل وجب عليه الرد إذا أيسر .

(ويعطي أجرة معلمه) كا يجوز للمعلم أخذها كَبَرْي الأقلام وتسطير الألواح ونحو ذلك ، أو كا لا يجوز كتعليم العلم والفروض والديانة ، فإن لقائمه أن يعطي على ذلك ولو كان لا يحل للمعلم الأخذ على ذلك ، وأجاز بعضهم تعليم القرآن بأجرة ، وجاز الإعطاء والأخذ على طريق العادة في التفريح بهدية وتطييب النفس والإعانة على الخير ، (وطبيبة) وغن الدواء (والمخاصم على حقه والمحرز) أي الحسارز ، وجاء به من التحريز أو من الإحراز للمبالغة ، ويأمر (لماله من ماله) ويركب دابته إذا ذهب بها لصلاحها أو صلاح ماله ، ويأمر بذلك (إن احتاج لذلك ويفديه من عدوه) إذا أخذه العدو أو الجائر أو أراد أخذه ، ويفدي ماله بعضه (ويحسب عليه إن أعطى ذلك ) المذكور من أجرة

من نفسه ، وجوز له بيع أصله وشراء عبد أو جمل لخدمته وبيع طرف وشراء داخل أو قريب إن رأى صلاحاً في ذلك ، ويجعل ليتيمة ما تحتاجه في تزويج كطنفسة . . . . . . . . .

المعلم وما بعدها كله ( من نفسه ) ليأخذه بعد بلوغه ، ويشهد عند الإعطاء على ذلك لئــــلا يقوم عليه اليتيم أو وارثة ، وجاز أن يأخذه من ماله قبل بلوغ ، وإن أعطى على اليتيم من ماله ولم ينو أن لا يرجع ب على اليتيم ولا أن يرجع فله عندي الرجوع لأنه لا يفوته ماله إلا إن فوت على نفسه بإعطائه على اليتيم مثلاً لوجه الله ، أو على طريق نفع اليتيم مثلاً للرقة عليه أو نحو ذلك .

( وجوز له بيع أصله وشراء عبد ) أو أمة ( أو جل ) أو غيره ( لخدمته ) أي خدمة الأصل أو لمنفمة اليتيم كحمل ماله ، وجاز فيسل أرضه وحرثها وقطع الفسيل من نخله وبيعه وإعطاء الأجرة من ماله لكل من يخدمه أو يخدم ماله ، كتذكير نخل وصرمه وقطع ثمره وحمله ودوس ذرعه ، فإن كان الأصلح اليتيم أن تحرث أرضه له ويعطي أجر الحارث ذهبا أو فضة أو جزءاً من ثمارها فليفعل ، وإن كان الأصلح له أن يعطيها لمن يحرثها لنفسه ويعطي اليتيم أجرة أرضه ذهبا أو فضة أو غيرهم فعل ، ويشتري له السهاد ولو نجسا ، لأنه طاهر الأصل بخلف الفائط والدم ، ( وبيع طرف ) أو بعيد من الأصل نخلا أو شجراً أو أرضاً أو داراً أو بئراً ، ( وشواء داخل أو قريب ) ولو لم يكن في البعيد خوف أو مضراً ق إلا كونه بعيد بحسب النظر والمصلحة ، كما قال ( إن رأى صلاحاً في ذلك ) ، والحاصل أن مال اليتيم والغائب والمجنون والمسجد ومال الوقف والزكاة والأمانة والوديعة علمه فما يصلح له .

\_\_\_\_\_

كانت لا تصل للتزوج إلا بذلك ونحوه ، ( وماعون وحلي ) ، وطعام بما تحتاج إليه لغيرها ، ويؤكل أو يفرق إن كان لها فيه صلاح ، أو كانت لا تصل للتزوج إلا به ( من قيمة أصلها ، ورخص له إطعام الناس من ماله ) : أي من مال الإنسان اليتم ذكراً كان أو أنثى فإن أحكامها واحدة ، ( إن كان يخلف له من ماله هو أكثر من ذلك ) ، أو مثله ، وإنما شرط بعضهم الأكثر في هذا ونحوه ، ولو كان يرد لأنه قد انتفع أو أراد الحوطة .

( وقيل ؛ إذا بلغ فطلب ما أدى عنه وصية ) أو خليفته أو وكيله أو قائمه المحتسب ( لجبار ، أو طلبه وارثه بعد موته قبل البلوغ فعلى الوصي أداء ذلك لطالبه ) ، وعلى هنذا فلا يعط الجائر ولو كان يأخذه كله إن لم يعط ه وكذا من لزمه ضمان من منال اليتم لبيعه بحيث لا يثبت البيع كا من ، أو نحو ذلك ، فإنه يعطيه إذا طلبه بعد بلوغ ، أو يعطيه للوارث إن منات قبل بلوغ ، أما لو مات بعد بلوغ وعلم بذلك ولم يطلبه ، فلا يصح لوارثه أن يطلبه ، وكذا ما أعطى عنه من ماله فداء لماله يدركه بعد بلوغه ، ويدركه وارثه بعد موته غير بالغ ، (قلت ، ولا يخفى ما فيه من الشدة ، والأرفق خلافه ) ، وهو أنه لا غرم على قائم باليتم أو محتسب فيا أعطى من مال اليتم مداراة على وهو أنه لا غرم على قائم باليتم أو محتسب فيا أعطى من مال اليتم مداراة على

\_\_\_\_\_

اليتم ، أو على ماله ، وصر ح بهذا في التبيين ، (أو يحمل ) بالرفـــع عطفاً على الجلة الإسمية ، أو بالنصب عطفاً لمصدره على خلاف ، (على ما إن أعطى له) أى للجبار ( ذلك ) « ما ، مصدرية و « إن ، زائدة للتأكيد ، أو بالعكس ، أو ﴿ أَن ﴾ بفتح الهمزة زائدة ، و ﴿ ما ﴾ للإعطاء ، وضمير محذوف أي أعطاه ، كما تقول: تعجبت بالإعطاء الذي أعطيته زيداً درهما ، وهـذه الهاء مفعول مطلق ( تطوعاً ) : أي ذا تطوع ، أو متطوعاً ، أو مفعول مطلق لـ أعطى مضمناً معنى تطوّع ( منه بلا إجبار منه ) من الجبار ، ( عليه ) أي على الإعطاء ، أو يقال: صاحب هذا القول ألزم من عنده مال اليتيم أن لا يناول منه الجائر ، بل يترك الجائر أن يأخذ منه بنفسه ، فإذا ناوله لزمه ضمان ما ناول ، وهذا أيضاً شاق ، إذ قد لا يرضى الجائر إلا بأن يناول له ، إلا أن يقال : إذا لم يرض بالمناولة ناوله ولا ضمان ، ويبحث في هذا أنه لا يطلب رضاه بمال اليتم ، والتطوع اكتساب الطاعة ، وإنما سمى الإعطاء للجبار تطوعاً ، مع أن الجبار لم يأمر به فضلاً عن أن يكون طاعة لمشابهة إعطائه بلا أمره بإعطائه بأمره ، وأنب في قوة الطاعة ، لأن من شأن الجبار الأمر به ، أو لأنه إظهار لكونه لو أمره لأعطاه ، أو تسمية للمطلق وهو الإعطاء الجرد بالمقيد ، وهو الإعطاء بعد الأمر به.

وذكر بعض: أنه يجعل لليتيم الخادم ، والضحية يطعمه منها ، ويدخر له ، ويتصدق منها على نيته لليتيم ، لأن ذلك شأن الضحية ، وكذا في « الإيضاح » ، يضحي له إن كان ماله واسعا ، ويستخدم له إن كان بمن يخدم ويتخذ له ثياب المهد على قدر ماله بلا بيسم أصل لذلك ، وتتخذ له منيحة اللبن ، وأنه تجسوز

خالطة المراهق إن صلحت ، وكان فيها توفير لطعامه ، ويخلط حبّه بجبه ، ويأكلان معا ما لم يأخذ أكثر بما أعطى ، ويطنى الماء لمال اليتيم إن وجد ، وإلا اشترى له ، ويقبل قول الوصي : هذا من مالي ، ولو كان لليتيم مثله ، وإن قالت خالة اليتيم : أكلفه من مالي ، وقالت عمته : أكلفه من ماله ، فليكن فيا هو أصلح ، وإن كان يعقل اختار ، وجاز صبغ ثياب اليتيم إن كان يسر ولا يضر ماله ، وشراء النعل والطيب له ، ويتعاهد اللحم في كل شهر أو بالنظر ، ويشترى له في الأعياد ما اعتاد عند أبيه ، وما يحتاج إليه على قدر ماله ، وترفيه بلا إسراف من فضل الغلة ، ويشترى له ما هو غال إن مرض .

بأصل والقسم بالخيار وزراعة ماله من وصيه في ذلك كله خلف ، وللمحتسب في ذلك كله خلف ، وللمحتسب في سُلُ أرضه ولا ضمان عليه فيا مات، ومن عنده أمانة له وسلم منها لكافله بقدر مثونته وسعه ، وإن استحله بعد بلوغه فأحله وقبل منه فلا رجعة له بعد على الأمين ، فيها خلاف إن لم يقبل حله ، ولا يحط عن المشتري مال اليتيم إلا بعيب ، ولا يقبل ولا يولي إلا لجر منفعة أو دفع ضر .

وتجوز له المصالحة في ماله إن كانت أولى وأوفر من اليمين ، وتجب اليمين إذا بلغ الحاكم ، وإن كان وصيه خائناً ضم إليه الحاكم آخر ثقة ، وإن كان له وصيّان فمات أحدهما أقام له آخر ، وليس للوصي أن يوصي فيه إلى غيره إلا إن أذِن له الموصي ، ويجوز دفع خوص نخله وحطبه لكافله إلا إن كان بيعه أوفر، وإن حدث له مال فهو وكيل فيه ، والغائب كاليتم ، ويجوز بيم نخلة اليتم ولا يكون ترك شفعته مزيلا لحجته عنها ، ولا ضمان على محتسب في صلح إن تولد ضرّ إن لم يقصر ، وذلك كالإختتان ، وقيل : لا حسبة ليتم فيا يتولد منه ضر .

وإذا عصر صبي \_ ولو غير يتم \_ شيئاً ونواه خمراً أو ما لا يحل ، فلا نية له وليرفعه القائم به ليكون خلا ً ، وزعم بعضهم : أنه يضمن المحتسب الثقة ما باع من الغلة إن لم يبع بكيل أو وزن ، ويجوز كراء منازله وماثه والكراء له ، وللأم بيع أصله إن كان في حجرها ، ولا وكيل له أن تبيع منه في مئونته ، وقيل : هي كالأب مطلقاً إن مات أبوه فلها بيع الأصل في مصالحه ، ويدفع إليها الثمن ، وقيل : يدفع إليها بقدر ما يحتاج ، والأكثر أن تؤمر بأن تستدين له وتنفق عليه شهراً ثم ينظر السعر ويسلم إليها بقدر ما أنفقت عليه .

\_\_\_\_\_

وينبغي أن لا يتمرّض إنسان لعمل نخل يتم إن كان قابض ثماره غير ثقة ، قال بعض: يبيع ثمار اليتم بسعر يومه مما ترجى زيادة سعره ، ويخاف نقصه ، ويشتري له مسا يحتاج إليه ، وقيل: يدع له من ثماره ما يحتاج إليه قبضا ، وقيل: يترك لسنة ويبيع الباقي ، والصحيح أن ينظر له الأصلح ولا ضمان عليه ، وتجوز معاملته بكيل أو وزن وشراء ، ما يباع في السوق ، ومن طعام وإدام وسماد وكراء دابة ، ولكافله أن يزرع أرضه كالناس ، ومنع أبو عبد الله وكيله أن يفاسل في مساله أو يقايض به أو يقاسم بغير استهام ، وقيل: يجوز ذلك ، وقيل: يفاسل ولا يقايض ولا يقساسم بخيار ، وقيل: يقايض ولا يقاسم .

ومن حكن أو قص ليتم ، فلا ضمان عليه فيا أخطا ، وقيل : يضمن ، وكذا صبي غير يتم بلا إذن أبيه ، وكذا مثل الحلق والقص ، ولا ضمان على حامل صبي على دابة إن كان حمله من مصالحه ، ولا ضمان عليه إن صرع ، ومن ختن ليتم إحتساباً فزاد على مشله فات منه لزمته ديته في ماله ، وقيل : على عاقلته ، وقيل : لا ، إذا قصد صلاحه ، واليتيمة مثله ، وقيل : تلزم الدية لأن ختنها مكرمة ، ومن رأى يتيماً يعمل في ماله فنهاه وتقدم عليه أن لا يعمل فلا عليه ، وإن رضي بعمله فله الأجرة ، وإذا قوي اليتم جاز استعاله في طلوع النخل والزجر وغيرهما ، وتدفع إليه أجرته لأنه مجد من يحفظ ، وقيل : لا يستعمل في مخوف ، وفي لزوم ضمانه قولان ؛ اختير عدمه ، وقيل : تندفع أجرته لقائم به ، وإلا فعليه ديته إن أجرته لقائم به ، وإلا فعليه ديته إن مسات ، وعن وعزان » : لا يترك على يتم حلي يخاف تلفه ، وإن لأنثى ، ولا يثقب أذن الصبي والصبية ولو أبوهم أو بإذنه ، وقيل : تثقب ، ولو ليتم

# ومن لزمه حق ليتيم فأطعمه منه أو كساه، . . . .

في صلاحه ، وروي : « ثقنبوا آذان صبيانكم خلاف اليهود » ، قبل : من ثقبت لولدها بلا إذن أبيه ، فمات ، فديته لأبيه ، وغيره بمن يرثه ، وإن اتفقا فهات ، فللوارث دونهما ، وإن ثقب له غيرهما بلا إذن الأب فعليه الأرش وهو نافذة ، وقيل : عليه من الدية ما أنقص الثقب ولو كان عبداً من القيمة ، وإن ثقب بلا إذن نائبه فهات ، فالدية له ولأمه ومن يرثه .

وأجاز أبو الحسن تثقيب الصبي بلا إذن أبويه ، وقيل : يجوز لأمه مسالم ينهها أبوه وإن نهاها فثقبته في كل أذن أربعة فدية ، الأذن في ثلاثة ، ويعد الرابع جرحاً ، ولو أنثى .

وأجاز ابن محبوب تثقيب الجارية دون الغلام للأم بلا إذن الأب إن لم ينهها ، وقيل : لا تثقب له أمه بــــلا إذن وصيّه القائم بمصالحه ، وإلا سلّمت الأرش إليه ، ومن أمرته الأم بتثقيفه فلا يتقدم إلا إن علم إذن الأب لها ، وقيل : إن علمها لا تدخل فيا لا يسع جاز .

ولا يباع أصل اليتم ليعطى منه الخراج للجائر ، واختلف هل يعطى من غلته وسائر ماله الخراج ؟ واستحسن بعض أن لا يتعرّض له ، والقول بالمنع غير ظاهر ، فإن الخراج لا بد منه ، ولعل المراد أنه يترك ، يأخذ إذا لم يقدر عليه ولا يناول ، ولا سيا إذا كان إن لم يعطوه أخذ الكل أو أكثر بما لو أعطوه ، فإن الواضح أن يعطوه ، وظاهر بعض أنه يجوز بيع أصله للخراج إبقاء عليه ، ويأتى بسط في باب الهبات إن شاء الله .

( ومن لزمه حق ليتم فاطعمه منه أو كساه ) أو أعطاه في واجب ماله أو

\_\_\_\_

في مصلحة ماله ( برىء منه ، وقيل : حتى يبلي الكسوة ) ، بـل ينفق عليه غن ما خلِق منها ( وهو الأعدل ) ، وقيل : لا يبرىء حتى يعطيه في يـده بعد بلوغ ، أو يعطيه وصية ومن قام به إن كان متولى أو أمينا ، (ولا يدفع له ماله حتى يبلغ ) ، ولو بإقراره إن أمكن بلوغه ، ولا إنكار له بعد ، أو بقوله : بلغت مبلغ الرجال أو أنزلت النطفة أو خرجت مني أو الجنابة أو نزلت مني أو نجو ذلك ، أو أنا جُنب ، أو كنت جُنبا ، أو اغتسلت منها أو ولدت ، والمرأة بقولها : إني حائض أو حبلى أو بالغة أو حامل ، وقيل : لا إلا بالأخير، وبقولها تنزل النطفة عند الجاع ، أو أنزلتها؛ لا بقوله : أنا رجل أو احتلمت أو أنزلت الدافق ، أو أصابتني الجنابة ، أو غسلت من الجنابة ، ولا بقولها عند بعض أنها تنزل النطفة عند الجاع ، وفي أنها أو أنه بلغ مبلغ الرجال أو النساء خلاف ، ويبلغاه بما شوهد منها من أمارات البلوغ .

(ويؤنس) يبصر (رشده وهو حفظه لماله) بعد الباوغ ، وقيل: حفظ دينه ، وقيل: يختبر بالمبايعة ، فإن رغب في الزيادة وعن النقض ، دفـــع إليه ماله ، وإن كان بمن لا يخالط اختبر بإحسان القصد في المال في المعيشة ، والجارية بحفظ الغزل ، وإن ظهر السفه أمسك الباقي عنه وتولي عليه ، (ولا يبرأ دافع له قبله ) أي قبل البلوغ ولو أنس رشده ، ويفيدنا هذا أن محاللة اليتم وتبرئته أحداً من ماله لا تجزي مَنْ عليه الحق لـه إذا لم يؤنس رشده وقد بلغ ، كا لا يعطى ماله بعد بلوغ ، وقبل رشد ، ومن أعطاه قبل ذلك ضمنه (وضمن تارك

يتيم بلا خليفة حتى ضاع ماله .

يتيم بلا خليفة حتى ضاع ماله ) والله أعلم وأحكم ، ويجوز استخلاف الأب على ولده ما لم يبلغ ، وأما البالغ ولو مجنوناً فلا إلا مع اثنين من العشيرة .

#### فانسدة

وفي « الأثر » : وسألته عن امرأة قمدت على أولادها ثم تزوجت ، هل لها أن تأكل من أموالهم وتكسي منه ؟ قال : نعم .

### فصل

إن رأى قادر مال مسلم أشرف على تلفه ، لزمـــه حفظه ،

فصل

(إن رأى قادر مال مسلم) أي موحد (أشوف على تلفه) سواء تلف بعضه أو لم يتلف ، سواء كان متلفه يتعلق به الضان أم لا ، كَسَيْل وسبع (لزمه حفظه) لواجب حق الإسلام والنصح لعامة المسلمين وخاصتهم ، والتعاون على البر والتقوى ، مثل أن ترى شاة أو دابة أشرفت على الموت فتذكيها لصاحبها إن كان صاحبها يصدقك في أنها أشرفت عليه ، أو كان لك شهود ، وإلا وكان صاحبها يكذبك ويعارضك بالضهان فيلا يلزمك أن تذكيها ، ومثل أن ترى خبزاً على مقلاة أو في تنور أشرف على الإحراق فتصلح ذلك ، ومثل أن ترى دابة تفسد أو تأكل مال إنسان فتطردها ، ولا يلزمك ما أفسدت أو أكلت في طردها ، ومثل أن ترى طفلا أو مجنونا أو بالنا عاقلا يفسد مالاً أو يأكل وقدرت فتنجيه ، إلا إن لم تعلم أن المال لغيره ، وإن علمت للذي يفسده من وقدرت فتنجيه ، إلا إن لم تعلم أن المال لغيره ، وإن علمت للذي يفسده من لمن حفظه لواجب القيام بالقسط لليتامى ، وكذا إن علمت الدابة لصاحب يتم لزمك حفظه لواجب القيام بالقسط لليتامى ، وكذا إن علمت الدابة لصاحب يتم لزمك حفظه لواجب القيام بالقسط لليتامى ، وكذا إن علمت الدابة لصاحب يتم لزمك وقيل : إذا صح أن الحيوان مريض فلا ضان على من يدعى شرفه على المناه على من يدعى شرفه على

وكذا من سمع قوماً يتوعدون بقتل أحد، يلزمه إنذاره وإعلامه، فإن توانى حتى قتلوه لزمته ديته في ماله وحده، . . . . .

\_\_\_\_\_

الموت ، قال بعض المشايخ : يذبح ولو أبى صاحبه ولو حضر ، وإن لم يحفظه ضمنه ، وقيل : لا يلزم إلا إن كان متولى

( وكذا من سمع قوماً يتوعدون بقتل أحد ٍ ) موحد ، أو بضربه ولو غير متولى ظلماً أو لا يدرى أن ذلك حق ، والأصل أن ذلك فلا يلزمه أن ( يلزمه إنذاره وإعلامه ، فإن توانى حتى قتلوه ) أو ضربوه ( لزمته ديته ) أو أرشه ( في ماله وحده ) دون عاقلته ، ويرجع بها على القاتل ، وإن أداها القاتل فلا عليه إلا التوبة ، وقيل : ليس عليه حفظ المال ولا الإنذار ولا دية ولا ضمان ، وإن كان أن أخبره سبق إلى المتوعد فيقتله فلا تخبره ، وإن أخبرته لزمك مــا سبق إليه وفعله ، وقيل : لا فالأولى إن كان أن أخبره لم يسبق إلى الشر لم يخبره ، وأولى من ذلك أن تخبره أن يتحرز عن نفسه عن موضع كذا ، أو يوم كذا ، ولا يخبره بمن يتوعد فحينئذ لا يقصد أحداً بسوء إذ لم يعلم من يتوعده ، ولعل هذا مراد المصنف لما فيه من الحوطة ، وإذا علم من قتله أو ضربه أو أكل ماله أو أفسده لزمه الإخبار إن لم يخف على نفسه قتلًا أو ضربًا ، أو إرزاء في مال كثير ، ولو لم يكن معه شاهد آخر ، وإن كان إذا أخبر به علم به الجائر وجاوز فيه الحد وفعل ما لا يجوز فلا يخبر به، وإن أخبره فتعدى لزمته التعدية، وقيل : لا ، وإذا كان ذلك له ، ولا ينصف له إلا الجبار المتعدى ، فقيل : له أن يخبره ولا عليه في تعدُّيه وينوي الوصول لحقَّه فقط ، وقيل : لا يخبره به ، وإذا كان يصل إلى الحق بلا جبار وأخبر الجبار لزمه مــا تعدى ، فإذا لزم إنذاره لقتل أو ضرب فهل يلزم لسرقة أو غضب إذا سمع من توعد بذلك؟

-----

قلت : نعم ، لوجوب حفظ ماله ، وهذا من جملة حفظه ، أعني إنذاره بما توعد من غصب أو سرقة لماله حفظ له .

(وكذلك لو لم يرشد الطريق) أي إلى الطريق أو ضمن ، يرشد ممنى 'يعلم بضم الياء وإسكان العين وكسر اللام (مسترشده) سواء ذلك الإسترشاد في صحراء أو في قرية أو بلد إلى مكان في القرية أو البلد أو إلى مكان في غيرهما ، (أو لم) يطعم مستطعمه أو لم (يسق مستسقيه لزمه) الدية وحده (إن هلك بذلك) ، وكذا إن لم يطلبه وقد علم أنه على ضلال من الطريق أو جوع أو عطش مهلك، وكذا لزمه الضهان فيا أصابه من ذلك بما هو دون الموت، كذهاب عضو ، ولك أن تشترط على من استطعمك أو استسقاك أن يغرم لك إذا وجد غن ذلك أو مثله بسعر ذلك المحل ، وقيل : بما اتفق معه ، وإن أبى إلا بغير غرم فاعطه ، وقل له : تغرم ، فإن أبى فهلك أو تضرر فلا ضمان عليك ، وإن أبى أخذ فأبى من الغرم فلك الغرم من ماله سِراً إن لم تجد بحكومة لعدم الشهادة مثلا ، ولم تجد بنفسه .

واللازم من الإرشاد أن يصف له ، وإن كان لا يعقل بالوصف لزمه المشي معه داخل الأميال فقط ، وقيل : لا تلزمه التنجية إلا من السبع ونحوه من غير الإنسان ، قال العلامة الحاج يوسف في « ترتيب اللقط » : وقال فيمن ترك مكفوفاً حتى وقع على حفير متعمداً أنه ضامن لديته ويعتق رقبة ، وكذلك من ترك إنساناً حتى أشرف على الهلاك وهو قادر على تنجيته ولم ينجه فهو ضامن ويعتق رقبة .

### وقيل : إنما يلزمه حفظ المال إذا صار عنده كأمانة بوجه ،

\_\_\_\_

وفي والديوان »: من طلب دلالة أو طعاماً أو شراباً فأعطوه أو دلتوه فقد نجوا ، وإن قالوا : هذه الطريق وهم لا يعلمونها فعضى عليه فتلف لزمتهم ديته ، وإن مر بهم وقال لهم : زودوني وأطعموني فأبوا فخرج فهلك بالجوع فلا عليهم، وهو خلاف ما للمصنف والشيخ ، فإن عليه الضان عندهما ، وإن قعد معهم وطلب إليهم الطعام مرة بعد مرة وامتنعوا حتى هلك ضمنوه .

ومن طلب من أهل قرية دليلا فأبوا أن يعطوه فانطلق وضل وهلك لزمتهم ديته ، وإن طلب إليهم كلهم أن يدلوه على الطريق في بلدهم فأبوا أن يرشدوه فهلك لزمتهم ديته ، وإن طلب إليهم أن يسافروا معه ليدلوه فلا يلزمهم ذلك ، ومفهومه إن طلب الدلالة داخل الأميال لزمهم المشي معه للدلالة ، إن لم يعقل بالوصف ، لأن داخل الأميال بمنزلة البلدة ، وإن طلب الدليل الأجرة فله داخل الأميال على أهل المنزل وخارجها على طالب الدلالة إذ لم تلزمهم بالمشي إلى خارجها ، وكذا كل فرض كفاية إذ أبى منه كل أحد تبرعا لزمت المطلوب لطالبها عليه إذ لم يكن ديانة كأذان وإمامة ، كذا أقول .

( وقيل : إنما يلزمه حفظ المال إذا صار عنده كامانة بوجه ) كالتقاط واستعارة وكراء ، وكونه بيده بشراء علم بانفساخه بعد ، والرهن المقبوض ، ومثل أن يقول له : إحفظه على ، أو انظر إليه أو نحو ذلك فيسكت بدون أن يقول لا ولا نعم ، فيمضي صاحب المال في سبيله ظانا أو شاكا أنه يحفظ له، ومثل أن يقول: خذ مالك ، يظنه له ويسكت المقول له مع علمه بأنه مال للقائل نسبه له غلطا ، أو ظن أنه له فسكت وعلم بعد مضي القائل أنه للقائل .

وليجتهد بنصح إن لزمه ، ولو لزم ذلك مطالقاً لضاق علينا ترك مال الغائب ونحوه ، ولما قيل: إن الحاكم مخيَّر في الدخول في ماله وعدمه ، وأضيق منه مال اليتيم إذا خِيف ضياعه عند مشاهدته ولم يفرض حفظه على كل عين ، بل خوطب به القادرون

(وليجتهد بنصح إن لزمه و)، يدل على هذا القول أنه (لو لزم ذلك مطلقاً لصاق علينا) أي كان حرجاً وإثماً ولو لم يصر عنده بمنزله الأمانة ( ترك مال الغانب ونحوه) كالماجز بمرض أو حبس ( ولما قيل: إن الحاكم مخير في الدخول في ماله وعدمه) لأن الحجة له أن لا يدخل فيه إذ لم يكن أمانة عنده ولا كأمانة والحجة عليه أيضا أن يدخل لأنه راع 'يسال عن صلاح رعيته من القيام به ، ولما تقابل الدليلان خيروه استحسانا وفي تخييره ترجيح للأول ، ويرجح الثاني عموم اللفظ في قول عمر : أخساف أن أسأل عن شساة إن ضاعت في شاطىء الفرات .

(وأضيق منه مال اليتيم إذا خيف ضياعه عند مشاهدته) أي مشاهدة المال (ولم يفرض حفظه على كل عين بل خوطب به القادرون) والمخاطب به أولا الحاكم والقائمون بالأمر إذا قدروا ، وبعدهم كل من علم وقدر ، وإذا لم يقم الكل ضمنوه كلهم ، لكن المراد بالقادرين في كلام المصنف الحاكم ونحوه من أهل القوة وأهل التقدم والألزم تناقض كلامه إن حمل على كل قادر ، فإنه ساق الكلام على أن لا يلزم كل قادر حفظ المال ، وقد قيل في قوله تعالى : ﴿ وأن تقوموا الميتامي بالقسط ﴾ (١) أنه خطاب الناس كلهم ، وقيل : لأولى الأمر

<sup>(</sup>١) النساء: ١٢٧.

## إن لم يتعلق ضمانه بأحد بعينه .

والحاكم وأهل التقدمة ، فإن لم يقوموا لزمهم الضان وحدهم ، وقبل : مع العامة القادرين ( إن لم يتعلق ضانه بأحد بعينه ) ، فإن تعلق بأحد بعينه لم يسلزم القادرين سواه ، ويبحث الخصم بالتزام ذلك كله ، وهو أن كل قادر على تنجية مال لزمه حفظه .

وجواز دخول الحاكم في مال الغائب وعدم دخوله إنما هو القول بعدم لزوم حفظ الأموال فهو قول الحصم، وعلى النزاع ، فلا دليل فيه ، و كذا القول بلزومه عشيرة الغائب فقط أو عشيرة البتيم فقط ، أو بلزوم عالصالح منهم فقط ، والموجب للحفظ يقول : إن حفظه من كان في ضمانه فذاك ، وإلا وضاع لزم كل من علم به وقدر على حفظه ، وكذا في النفس ، وقيل : بالتفصيل بين أن يكون القاتل من بني آدم أو من غيرهم ، وأقول إذا كان حفظ المال لحق الإسلام والنصح للعامة والخاصة والتعاون على الخير كا قسال على التيني : «كونوا على الخير أعواناً » (١) فلا فرق في لزوم الحفظ والضمان على القادر إذ لم يحفظ بين أن يحضر صاحب المال أو من كان في يده بنحو الأمانة ، وبين أن لا يحضروا ، فلزم المشاهد لتلفه أو إشرافه على التلف أن ينقذه من التلف إذا لم يقدر صاحبه ، أو من كان بيده على إنقاذه ، ولا سيا إن كان لليتيم بيد أحد فلم يقدر على حفظه ، فإن في إنقاذه حتى الإسلام والنصح والتماون والقيام بالقسط المذكور في قوله فإن في إنقاذه حتى الإسلام والنصح والتماون والقيام بالقسط المذكور في قوله تمالى : ﴿ وأن تقوموا لليتامي بالقسط ﴾ (٢) ، والإصلاح له المذكور في قوله تمالى : ﴿ وأن تقوموا لليتامي بالقسط ﴾ (٢) ، والإصلاح له المذكور في قوله تمالى : ﴿ وأن تقوموا لليتامي بالقسط ﴾ (٢) ، والإصلاح له المذكور في قوله تمالى : ﴿ وأن تقوموا لليتامي بالقسط ﴾ (٢) ، والإصلاح له المذكور في قوله تمالى : ﴿ وأن تقوموا لليتامي بالقسط أون عاة وجوب الحفظ إذا لم يحضر صاحب تمالى : ﴿

<sup>(</sup>١) رواه مسلم .

<sup>(</sup>۲) تقدم ذکرها .

<sup>(</sup>٣) تقدم ذكرها.

## وقد يكون هذا أيضاً في مال البالغ . . . .

\_\_\_\_\_

المال أو من كان بيده عـــدم قدرته لغيبته ، فإذا حضر ولم يقـــدر فكأنه غـائب.

وأقول أيضاً: إن الذمي الذي يعطي الجزية يجب إنقاذه و إنقاذ ماله و إنذاره إذا سمع متوعداً لقتله أو ضربه أو سرقة ماله أو غصبه لوجوب مطلق رد الظلم عنه ، قال أبو العباس أحمد : كل ما يجب على الرجل من تنجية نفسه أو تنجية غيره أو منعه من الفساد ولم يفعل ذلك حتى هلك نفسه أو جسد غيره فهو ضامن ويكفر بذلك ، وإن كان الذي ضيع من يرثه من الناس بطل ميراثه لأنه بمنزلة قاتله ويبطل وصيته ، إلا إن كان القاتل من بني آدم فلا يبطل ميراثه ووصيته بتركه في القتل ولزمه النهي .

وإن تركه للحية حتى قتلته، أو العقرب حتى لسعته، أو تركه للحر أو للبرد حتى هلك، أو تركه يأكل السم، أو دلته عليه فأكله فمات، فهو ضامن وعليه الدية دون القود، وإن أوقع نفسه في 'مضر" ونجا عصى، وإن هلك هو أو عضو منه كفر، كاقتحام الحريق، ومنهم من يرخص إن فعل ذلك طمعاً في تنجية نفسه أو تنجية غيره مع خلاص نفسه.

ويجوز له القتال على غيره وعلى ماله أو مال غيره ولو خاف تلف نفسه أو كثر العدو ، وهو مأجور ، وهذا في قتل الآدميين فقط ا ه. .

وعن بعضهم: من لا ثوب له يواريه وتجوز بـــه الصلاة فعلى المسلمين ستره بثوب يصلي به أيضاً وإلا أثم ، ( وقد يكون هذا ) أي هذا المذكور من لزوم الحفظ على القادر والضان إن لم يحفظه ( أيضاً في مال البالغ ) العاقل ومال الصبي

إذا خيف تلفه بكرغرق أو حرق أو عطش من قبل الله إن قصّر قسادر على حفظه وإنقاذه حتى تلف تعلق به ضمانه ، وقيل الله ضمان في مثل هذا على مشاهد له ولو قادراً أو مقصّراً ، وقد أثم ، كمن لم ينكر منكراً وقد قدر عليه . . . . .

\_\_\_\_\_

له أب (إذا خيف تلفه ، بك غرق أو حرق أو عطش ) كمطش عبيد أو جمال أو غيرها لا عطش زرع أو نخل أو شجر ، (من قبل الله إن قصر قادر على حفظه ) متملق بقادر ، (وإنقاذه حتى تلف تعلق به ضافه ، وقيل : لا ضمان في مثل هذا على مشاهد له ولو قادرا أو مقصرا ) أو بمنى الواو ، أو أراد بالقادر من قدر قدرة محضة ، وبالمقصر من قدر بمض قدرة وقصر عنه ، فتكون أو على أصلها (وقد أثم كمن لم ينكر منكرا وقد قدر عليه ) أي على إنكاره مثل أن يتسبب للإنسان البالغ العاقل في إغراق مال أو حرقه أو عطشه أو نحو ذلك ولم ينكر عليه من رآه فقد كفر ، والتشبيه في مطلق الإثم وإلا فأم هذا كبير ، وإثم من قصر في التنجية بما هو من قبل الله عز وجل لا يدري العلماء ما هو عند الله أصغير أم كبير .

ومن قدر على تنجية نفس أو مال بلسانه فعل ، ومن قدر على تنجية ذلك بيده ولا يقدر بلسانه أو لا ينفع كلامه فعل ، وإن لم يطتى إلا أن يكلم ولا ينجيه بكلامه تكلم ، وكان كلامه من مطلق النهي عن المنكر .

وقد اختلفوا فيمن علم أو ترجح عنده أن كلامه لا يقبل هـل يلزمه الأمر والنهي ؟ الصحيح عندي اللزوم لأنها إشهار للإسلام وتقوية له ، ولو لم يؤخذ كلامه ، فإن ذلك شأن رسول الله ﷺ يأمر وينهي ، ولو علم أو رجح أنه لا

نعم، لعلَّ ذلك في الأنفس محـــل اتفاق في ضمان ، وأثم إذ لا عوض فيهـــا كالمال ، على أنه قيل : القادر على تنجية النفس من ظالم بمال أو احتيال آثم إن قصر لا ضامن لتعلقه بقاتله . . .

بؤخذ عنه ولأنك لا تعلم لعله يحدث له قبول بكلامك، وحجة من قال: لا يلزمه ذلك ، قوله تعالى: ﴿ فتولُّ عنهم فما أنت علوم ﴾(١) ولكنه محتمل ذلك ، ويحتمل أن الممنى أتركهم لا تشرع في قتالهم ، ( نعم ) تصديق لما بعدها ، وكثيراً ما يستعملها المصنفون كذلك ، ( لعل ذلك) الذي هو وجوب التنجية (في الأنفس) الآدمية الإسلامية ولو عبيداً موحدين ( محل اتفاق في ضمان و إثم ) ، قلنا : لا اتفاق في الضان : ومعنى كون وجوب التنجية محلاً للإتفاق في ضمان وإثم أنه يلزم الضمان ، والإثم على ترك التنجية ، أو يقدّر مضاف أي لعل ترك المذكور من التنجية أو ترك الإنجاء ، ( إذ لا عوض فيها ك) ها أن في ( المال ) العوض ولا احتمال فيها كما قال الشيخ، يعنى أنها لا يمكن أن يتحملها أحد ويتكفل بها تحملًا وتكفلًا يبرىء غيره منها ولو كان غيره قادراً ، كما قبل في المال ، ولا إباحة بخلاف المال ، فإن صاحبه قد ينجيه ، ومع ذلك فإذا لزمك تنجية مال لم يجز لك التقصير عنها على نية أن تضمن لصاحبه لأن ذلك إسراف وتضييع للمال ، إلا إن كانت في تنجيته له مشقة أو صرف مال بقدره فله أن يدفع المشقة باله فيدعه يذهب ويضمن ، أو يصرف ماله ضماناً في عدم حفظه (على ) أي لكن ، فعلى للإستدراك على إدعاء الاتفاق ، وعلى الإستدراكية لا تعلق بشيء ، (أنه قيل: القادر على تنجية النفس من ظالم) أو صغير أو مجنون ( بمال أو احتيال) أو بجسده ( آثم إن قصر لا ضامن لتعلقه بقاتله ) إن كان بالنا

<sup>(</sup>١) الذاريات : ٤٥.

عاقلًا ، وبالماقلة إن كان صغيراً أو مجنوناً ( وهو حسن )، وهو قول أبي المباس في غير واحد من كتبه ، وقيل: يضمن ، ( نعم يضمن حريقاً وغريقاً ونحوهما ) كهديم ومقصود بسبع وحية وعقرب ونحو ذلك بمــا لا يتعلق فعله على غيره ، ويحرم عليه تنجية غيره من نحو الحريق إذا تيقن أنه يموت بالتنجية ، (قادر ) على الدفع عنه ﴿ إِن تركهم اتفاقاً ﴾ بل فيه خلاف أيضاً ، ولا اتفاق في الدية إلا سلطان أو دونه بمن لا يعصى ، ولزم ضانه مسلط دابته أو دابة غيره عليه ، وملقياً عليه مثل حية ، وملقياً له على مثل حية إتفاقاً ، لكن للولي قتله إن أراد ، وقيل : لا يقتل بتسليط دابته بل يعطي الدية ، ولزوم ضمان البعض إذا ملك بعض الإنسان كازوم ضمان الكل إذا ملك ( وقد يكون هذا في المال أيضاً ) الإشارة لوجوب الحفظ والضمان لا بقيد الاتفاق ، وقد للتحقيق ، وإنما ذكره مم علمه بما مر ليقويه ويعلله فإنه قد ذكره في قوله: أشرف على تلفه الخ، وفي قوله: كأمانة النح، إلا إن قيل: أراد بالقولين ما عدا المسأله كتلف بلا سبب إنسان و ككونه مثل أمانة بالتقاط أو غيره ( إن تعدى عليه ظالم والمشاهد قادر على الدفع عنه فلم يفعل فتلف لزمه )، تأكيد لدليل الجواب الذي مو قوله: وقد يكون هذا في المال أيضاً ، وإن جعلنا الإشارة لوجوب الحفظ كان جواباً ، ( صمانه لواجب القيام ) أي لواجب هو القيام ، أو للقيام الواجب ( بالعدل

على كل قادر في محل قدر فيه فليس له أن يقصر عن مقدوره ولأنه إذا صار بهذه المثابة) أي المنزلة وهو إسم مكان ، وأصله موضع الاجتاع بعد التفرق (صار عنده كالأمانة لعجز أهله) أو من كان بيده (عن الدفع) وهم حاضرون، (أو لغيبتهم) عنه ، (أو لغدم قادر مثله معه عليه هناك) ، ولو كان غيره معه قادراً لزمها، وقوله: لعجز أهله عن الدفع يقوي ما مر من قولي: إن الضان يلزم من قدر ، ولو حضر صاحب المال إذا لم يطق التنجية صاحب المال ، وأن التنجية لازمة حينئذ من قدر ، (والأمانة يضمنها مضيعها) فكذا هذا يضمن ما هو عنده كالأمانة ، لكن ضانه مختلف فيه ، وضان مضيع الأمانة متفق عليه (اتفاقا).

ويبحث الخصم بأنه لا يسلم أن المال إذ ذاك عنده بمنزلة الأمانه ، وهو بحث واضح ، وعدم الدافع عنه لا يصيّره كالأمانة ، وأن الأمانة إنما لزم ضانها من أطاق الدفع عنها لأنه لما قبلها أمانة كان قبوله التزاماً منه أن يحفظها ، وإذا لم يحفظها وقد قدر فقد نقض ما التزم فعوقب بالضمان ، وكان تقصيره خيانية فلزمه ضمانها كا يضمن من أخذ منها ، وكا يضمن السارق ، مخلاف مسألة الباب فإنه لم يجعل المال بيده أمانة فضلاً عن أن يقبله ، وعن أن يكون قبوله التزاما لحفظه ، وعن أن يكون عدم حفظه نقضاً لما التزم ، وعن أن يعاقب بالضمان ،

\_\_\_\_

وعن أن يكون تقصيره خيانة يلزم بها الضان كا لزم الخائن ، والصحيح أن من قدر على تنجية مال ولم ينجه لا يلزمه ضانة كذا قيل ، وقد يبحث فيه بأن الضان إنما يكون من فعل أحد أو من لزوم حفظ المضمون له ، وهذا الذي ضاع النفس أو المال ولم ينجه مع قدرته ليس فاعلا للقتل ولا لإفساد المال ، ولا آمرا بهما ولا فاعلا فعلا ترتبا عليه كسلب أحد من ثيابه أو سلب طمامه حتى مات فليس في ضانه فضلا عن أن يضمنه ، وكون المضمون لا دافع عنه لا يلزم منه كونه كأمانة ، فلا ضمان على قادر على تنجية نفس أو مال ولم ينجه ، وكذا إن مات جوعاً فإنه ليس على مشاهده قبل ذلك نفقته فضلا عن أن يقال يضمنه إذا لم ينفقه إذا مات ، هذا هو الصحيح ، غير أنه عاص بعدم تنجيته ، وأن بخيل ، هذا ما ظهر لي والله أعلم .

(وحق المساكين واجب ، وقد أمرنا بالاحسان إليهم والمسانعة لهم ) أي الملاينة أو إهداء الطعام أو الشراب إليهم ، وذلك عطف خاص على عام ، ولك أن تقول : المراد بها واحد فالعطف عطف ترادف (وفي ذلك أجر عظيم ) وللذمي المسكين حق دون حق المسكين الموحد ، وحق المسكين المتولى أعظم من حق المسكين الموقوف فيه ، وحق الموقوف فيه أعظم من حق المتبر أمنه ، وحقه أعظم من حق المسكين الذمي ، ولا حق لمسكين مانع حق ، أو طاعن في الدين ، أو قاعد على فراش حرام ، أو قاتل نفسه ، أو نحو ذلك إلا إن تاب، وفي الصدقة على المسكين وغيره يضاعف الأجر إلى سبع مائة ، كا في قوله تعالى: وفي الصدقة على المسكين وغيره يضاعف الأجر إلى سبع مائة ، كا في قوله تعالى: وفي الصدقة على المسكين وغيره يضاعف الأجر إلى سبع مائة ، كا في قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٦١ .

المذكورة لمن يشاء ، ويضاعف لمن يشاء دون ذلك حتى يكون عشراً فقط ، ويحتمل أن يكون المعنى يضاعف لمن يشاء أكثر من ذلك كأربع عشرة مائة ، قال الله تعالى : ﴿ وبالوالدين إحساناً ﴾ (١) و ﴿ آت ذا القربى ﴾ (٢) و ﴿ إما تعرضَنَ عنهم ﴾ (٣) و ﴿ فأما اليتم فلا تقهر ﴾ (٤) و ﴿ آتى المال على حبه ﴾ (٥) و ﴿ الذين في أموالهم حتى ﴾ (٢) و ﴿ اعلموا أن ما غنمتم ﴾ (٧) ﴿ أرأيت الذي ﴾ (٨) ﴿ ما ملككم في سقر ﴾ (٩) ﴿ وبل لا يكرمون اليتم ﴾ (١٠) الآيات. ﴿ إن تبدوا الصدقات فنع عيو إن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ﴾ (١١) و ويكفر عنكم من سيئاً تك ﴿ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ﴾ (١١) لا تعمدوا إلى الخبيث قاصدين الإنفاق منه ﴿ ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ﴾ (١٠) أي والحال

(١) تقدم ذكرها .

(۲) تقدم ذكرها.

(٢) الاسراء: ٢٨.

(٤) الضحى: ٩ .

(ه) البقرة : ١٧٧ .

(٢) الممارج: ٢٠.

(v) الأنفال : ١ ؛ .

(۸) الماعون : ۱ .

(٩) المدثر : ٢٤ .

(١٠) الفجر : ١٧.

(١١) البقرة : ٢٧١ .

(١٢) البقرة : ٢٦٧ .

(١٣) البقرة: ٢٦٧.

أنكم لا تأخذونه في دين لكم أو حق ، إلا أن تزيدوا على ثمنه الرديء ، نزلت في رجل دحث مَلِيَّةٍ أصحابه على الصدقة ، فأتاه بعذق حشف فأمر به مَلِيَّةٍ فعلتُق على باب المسجد فكل من جاء قال: ما فعل هذا العذى ؟ أي ما نفع ، أو ما أثر ، أو من تصدق به ؟ وهو استفهام تعجب أو نفي، ولما نزل ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية ١٠١ الآيـة : عمد رجل مسلم إلى أربعة دراهم ما يملك غيرها فأنفق درهما ليلا ودرهما نهاراً، ودرهما سراً ودرهما علانية ، فدعاه عَلِيْ فقال له : أنت الذي فعل كذا؟ فقال: إن كان الله أطلمك على شيء فهو ما أطلعك الله عليه ، فقال : نعم أطلعني الله على فعلك ، والذي نفسى بيده ما تركت للخير مطلباً إلا طلبته ، ولا عن النار مهرباً إلا هربته ، إذهب فقد أعطاك الله ما طلبت وآمنك بما تخوفت ، قال في « الديوان ، : وقيل إنه أبو ذر رحمه الله ، اه. قال : قومنا : إنه على ، وقيل : إنه أبو بكر تصدق أربعة آلاف درهم ليلا وأربعة آلاف سراً وأربعة آلاف علانيــة ، وعنه عليه عليه أحييني مسكيناً ، وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين ، (٢) وكان سلمان عليه السلام مع ما أوتي من الملك إذا دخل المسجد فرأى مسكيناً جلس إليه فقال: مسكين جلس إلى مسكين، وما من كلمة تقال لعيسى عليه السلام أحب إليه من أن يقال له : يا مسكين ، وقال كعب : ما في القرآن من يا أيها الذين آمنوا فهو في التوراة يا أيها المسكين ، وقال نبي : يا رب

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٧٤.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود .

• • • • • • • • • • •

كيف لي أن أعلم علامة رضاك عني ؟ قال : علامة ذلك أن تنظر كيف رضى المساكين عنك .

وجمله الحقوق لهم أن لا يتكبّر عليهم لفقرهم ، وأن يعطوا أموالهم وهي الكفارات والزكاة وغير ذلك بما سبيله الفقراء .

باب

ُفرِضَ حق الجار لصحة ما ورد فيه ، .

\_\_\_\_

باب في حق الجار

(فرض حق الجار لصحة ما ورد فيه) قال الله جلا وعلا: ﴿واعبدوا الله ﴾ (۱) الآية وقال رسول الله على الجار على جاره كحرمة أمه ، وليس المؤمن من بات شبعانا وجاره جائماً ، وما من امرى الله بريئا منه ، وأنا بريء منه ، وروي : طاويا – وعلم به ولم يطعمه إلا كان الله بريئا منه ، وأنا بريء منه ، وكذا إن بات جائماً وجاره جائع ، وعنده ما يعطيه ولم يعطه ، والجار قبل الدار ، والرفيق قبل الطريق ، (۲) والمعنى : أعطر الجار قبل أهل الدار كا مر عن « الديوان » ويحتمل أن يكون المعنى إذا أردت شراء دار أو سكونها بكراء أو عارية فانظر قبل ذلك في جارها ، هل تصلح مجاورته أم لا ، كا قال

(١) النساء: ٢٦٠

<sup>(</sup>۲) رواه ابن حبان .

والرفيق قبل الطريق ؟ وقيل له على النار »(١) وذكروا أن الجار الفقير يتملق بجاره وتؤذي جيرانها ، فقال : هي في النار »(١) وذكروا أن الجار الفقير يتملق بجاره الغني يوم القيامة ، فيقول : يا رب سل هذا لم منعني معروفه وسد بابه دوني ، وقال رسول الله على الله على الله واليوم الآخر فليكرم جاره ، ولا يؤمن عبد ، حتى يؤمن جاره بوائقه » (٢) وإذا رميت كلب جارك فقد آذيته ، وصلة الأرحام وحسن الجوار يعمران الديار ، ويثريان المال ، ويحسنان الحال ، ويزيدان في الأعمار ، ومن ترك ذلك انقطعت به الأسباب وصار أمره إلى ويزيدان في الأعمار ، ومن ترك ذلك انقطعت به الأسباب وصار أمره إلى تباب ، وعنه على الله ، وأول خصمين يوم القيامة جاران ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ولا يؤذ جاره أبداً » (٣) والمراد في بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ولا يؤذ جاره أبداً » (٣) والمراد في ذلك ونحوه من كان مريداً للإيمان الكامل فليكن كذلك ، ويتحصل من ذلك ان من كان كامل الإيمان ، فهو متصف بالشفقة على خلق الله قولاً بالخير أو مكوناً عن الشر ، أو فعلا لما ينفم ، أو تركا لما يضر .

وأتى رجل لابن مسعود فقال: إن لي جاراً يؤذيني ويشتمني ويضيق علي فقال له: فاذهب فإن هو عصى الله فيك فأطع الله فيه ، وأتى رجل إلى جابر فقال له: يا أبا الشعثاء إن لي جاراً يؤذيني ، فقال: إنما تؤذيك نفسك أصلح الذي بينك وبين الله حتى يعطف الله بقلب جارك عليك ، و « نهى علي أله أن يبول الرجل في أصل جدار جاره» (٤) ، و « غزا غزوة ، ولما بلغ محل النزول

- ۱۱۳ - (ج ه - النيل - ۸)

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وابن ماجه .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم وأبو داود .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو يعلى .

نادى الأكل: من كان مؤذيا لجاره فلا يصحبنا ، فقال رجل: ما آذيت جاراً قط غير أني أبول في أصل جداره ، وقال له: لا تصحبنا » (۱) ، وهذا تصريح بعظم حتى الجار أو كالتصريح ، ورمز إلى أن حقه واجب ولو في المنزول فى الصحراء ، و وجاء رجل إلى النبي عليليم فشكا إليه جاره ، فقال له: إصبر ؛ ثلاث مرات ، ثم قال له في الرابعة: إطرح متاعك في الطريق ، ففعل ، فجمل الناس يمرون عليه فيقولون: مالك ؟ فيقول: آذاني جاري ، فيقولون: لمنه الله ، فجاءه جاره فقال له: ردد متاعك لا والله لا أوذيك أبدا (۲) ، وقال عليه أذى جاره أورثه الله داره » (۳) ، وفي رواية: « من آذى جاره أورثه الله داره » (۱) ، وفي رواية : « من آذى جاره أورثه الله داره » (۱) ، وفي رواية : « من آذى .

ويقال: ركوب البحر خير من مجاورة جار السوء، ونهى أن يحقر عطية جاره ولو كراع شاة محرقا، وروي: بجر محرق للمجاورة، أو رفعه على أنه خسبر لمحذوف، وروي: فرسن شاة بكسر الفاء والسين وإسكان الراء بينها - ، وهو ما يلي الأرض من رجل الجمل، وفي رواية: فرسن شاة، ولا يستحقر المعطي أيضا ما أعطى، وذلك مبالغة، إذ لم تجر العادة بإهدائه، ولفظ الحديث: ويا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرق، (٤)، وهو نهي للمهدية أو للمهدى إليها أو لهما، وهو أولى، ولا محمل على المهدى إليها إلا بجعل اللام بمعنى من، وخص النهى بهن لأنهن مادة الحب

<sup>(</sup>١) رراه أبو يعلى .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود .

<sup>(</sup>٣) رواه وابن ماجه .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي .

## وهو إمّا له حق الجوار فقط ككافر ،

.....

قال ابن حجر: المراد بالتوريث أن يجمل له سهما من المال مسع الأقارب وقيل: ينزل منزلة من يرث بالبر والصلة والأظهر الأول ، فإن الثاني قد استمر والحبر مشعر بأن التوريث لم يقع ، قال ابن أبي جمرة: الميراث حسي ومعنوي ، فالحسي مراد هنا ، والمعنوي ميراث العلم ، ويمكن أن يلاحظ هنا ، فإن مسن حتى الجار أن يعلمه ما يحتاج إليه ، وإسم الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق ، والصديق والعدو ، والغريب والبلدي ، والنافع والضار ، والقريب والأجنبي ، والقريب داراً والأبعد ، وله مراتب بعضها أعلى مسن بعض ، وأعلاها ما اجتمعت فيه الصفات الأول كلها ، ثم أكثرها ، وهلم إلى الواحد ، وعكسه من اجتمعت فيه الصفات الأخرى كذلك فيعطي كلا حقه بحسب حاله ، وقد تتمارض صفتان فأكثر فيرجح أو يساوي .

( وهو إمّا له حق الجوار فقط ) بكسر الجيم على القياس ، لأن مصدر جاور ، وهو مع ذلك قليل ، والكثير الفتح ( كافر ) أي مشرك ، الكاف

<sup>(</sup>١) رواه البيهةي .

# أو حق الجوار والإسلام كمسلم ، . . . . . . .

\_\_\_\_\_\_

إما الأنواع الذهنية أو الأفراد الخارجية ، وإلا فلا نوع لنا في الخارج جار له حسق واحد إلا الكافر الذي هو جار ، وإنما فسترت الكافر بالمشرك لأن المافر المنافق له حقان : حق الجوار والاسلام وحق توحيده ، لأن المراد بالإسلام وبالمسلم في قوله: (أو حق الجوار والاسلام كسلم) التوحيد والموحد ، سواء متولى أو متبرأ منه ، أو موقوف ، ولو فسترنا الكافر بما يشمل المشرك والمنافق والإسلام بالتام والمسلم بالموفي لجاز ، فيكون للمنافق حق واحد ، وهو حسق الجوار لنقصه إيمانه بأعماله ، وكذا الموقوف فيه ، وعلى الوجه الأول صاحب الحواشى أبو عبد الله محد بن عمرو بن أبي ستة ، وهو مرادي بأبي ستة في بعض المواضع ، وعلى الثاني و التاج ، للمصنف ، إذ قسال : روي أن الجار ثلاثة : جار له حق كالذمي والفاسق الخ ، فتكون الكاف على ظاهرها لوجود الفرد ، وللموحد الموقوف فيه حقان : حق التوحيد ، وحق الجوار ، وإن كان قريباً وثلاثية .

وفي و الديوان ، ما يشير إليه ، ونصه : وأما الذي له حقان ، فالجار المسلم وليس بقريب ، أو كان قريباً وليس بمتولى ، فله حتى القرابة وحتى الجوار ، ففهومه أن الذي ليس متولى لو كان غير قريب لكان له حتى واحد ، وهو حتى الجوار ، بل نص عليه أيضاً في قوله : وأما من له حتى واحد ، فالجار الذي ليس بقريب ولا بمسلم فله حتى الجوار فإنه أراد بمسلم المتولى بدليل مقابلته المسلم بالذي ليس متولى في القسم الذي له حقان ، وأما المنافتى الذي أسر الشرك ، فليس له إلا حتى الجوار وحستى القرابة إن كان قريباً ، والمشرك مطلقاً كذلك .

وقيل : لا حتى في الجوار له إلا لكتابي وبجوسي غير محاربين ، وقيل :

# أو ُهما وحق القرابة أيضاً كجار مسلم قريب ، . .

\_\_\_\_

لا حق لمجوسي في الجوار، وعلى الأول يكون حق الموفي من حيث الإسلام أقوى من حتى المنافق كذلك ، وأما حقها من حيث الجوار فسواء ، وهكذا حــق الجار من حيث الجوار لا يتفاضل ، وعلى الثاني يجوز أن يريد بالكافر المشرك ويدخل المنافق بالكاف ، وأما الكاف في كمسلم ، فكذلك للأفراد الخارجية أو الأنواع الذهنية أو للنوع الخارج ، على أن المرَّاد بالمسلم الموفي ، وأدخل المنافق بالكاف ، ولنا مـن له حقًّان ، لكن في غير صورة الإسلام كمشرك قريب جار كالحار المعتنق \_ بفتح التاء \_ المشرك ، فإن له حقتين : حق الجــوار ، وحتى كونه مولى له ، ولإدخال الجار المشرك المعتبق \_ بكسر التاء \_ ولإدخال الجار القريب المشرك ، وحق الموحد يتفاوت ، فالموفي حقه أعظم كالنصيحة يجب عليك نصحه ، وغيره لا يجب عليك نصحه ، (أو ممما) أي حتى الجوار بالإثنين أو له ، ولمقدر مضاف للإسلام ، ( وحق القرابة أيضاً كجار مسلم ) أي موحد مطلقاً أو أراد به الموفي ( قريب ) قرب نسب ، وهذه الكاف كالتي قبلها ، ولنا من له ثلاثــة حقوق غير هذه كجار مسلم معتق ـ بفتح التاء أو ومن له أكثر كجار مسلم قريب ممتق كذلك ، وكجار المرأة مسلم قريب لها ولزوجها ، وعلمها أن تبرُّ قرابة زوجها المعتق لها .

قال بعضهم: الجاريشمل: المسلم والكافر، والعابد والفاسق، والصديق والعدو، والغريب والبلدي، والنافع والضار، والأقرب والأجنب، وأقرب دار أو أبعد وله مراتب؛ فأعلاها من فيه الصفات الأول كلها ثم أكثرها وهلم إلى الواحد، وقد تتعارض صفتان فأكثر، فيرجح أو يساوي، فالعدد في

\_\_\_\_\_

الحديث ليس للحصر ، وإن قلنا : إنه أراد الحصر ، فالحق للأوصاف المذكورة فيه، ويتقوى بزيادة غيرها وما تقدّم من أن بين المعتــق والمعتـِق حق المولوية إنما هو قول .

وقال في دالتاج، بينها حق الجوار فقط ، اه بالمعنى ، والجار ذي القربى، الجار القريب نسباً ، والجار الجنب الذي ليس رحماً ، وقيل : الجار ذو القربى قريب الدار ، والجنب بعيد الدار .

( ومن الاسلام كف الأذى ) امتثالاً للواجب عن كل أحد ، ولا سيما ( عن الجار ) والإحسان إليه ( ولو بحوسياً أو وثنيا ، والجوان بالمساكن ، وإن ) بالسفن أو ( في رحلة مسافرين ) موضع رحلتهم أي الموضع الذي ينزلونه ويرتحلون منه لعدم وصولهم إلى الموضع المسافر إليه ، ( ونزولهم ) أي موضع نزولهم بعد الوصول ، ويحتمل أن يريد بالرحلة والنزول مساكن الرحلة والنزول ما لم يرجعوا إلى أوطانهم ويصلوها ، ويحتمل أن يريد أن حتى الجوار بالمسكن وإن في ارتحال ونزول أن يعين جاره في الرحلة عن موضع أو في النزول فيه ويحسن إليه ، وذلك كله جائز ، وأعم منه أن يريد أن حتى الجوار لازم في الإرتحال وما بعده إلى النزول في موضع آخر ، وهكذا في النزول وما بعده ، فيلزم حسق الجوار إذا كانا في مشي ، ولو مشى كل على انفراد لأنها سيحتمعان في النزول .

( والخلف في حدِّه ) أي حد الجوار ( قد مر ٌ ) في الفصل الثالث من الباب

الثاني من كتاب الأيمان والكفارت ، فحد الجوار عند بعض أربعون ذراعاً من كل جهة ، وهو قول أبي عبيدة ، وقيل : أربعون بيتاً كذلك من كل جهة ، وقيل : أربعون داراً كذلك من كل جهة في القرى : « شكا رجل جاره إلى رسول الله يَتَلِينَ ، فأمر منادياً على باب المسجد ألا إن أربعين داراً جار ، (۱) كأن الشاكي لم يعده المشكو منه جاراً لعدم قربه ، أو هو قريب متصل لكن نبّه على عظم حق الجوار حتى أنه ليتجاوز إلى حد أربعين ، فكيف بالقريب المتصل ؟ والله أعلم .

ويعد البراح وفي الفلاة قدر قبس النار بقدر ما يشعل عادة من توسط في عظم الشعلة وصغرها وتوسط في سرعة الوقود وتماديه، سواء وقع الإقتباس أم لا منها أو من بعضهما ، وقيل : قدر ما تدرك رائحة القدر ، وقيل : قدر ما تدرك رائحة القدر ، وقيل : قدر ما تدرك رائحة اللحم المشوي ، كا روي أن سبب ذهاب بصر يعقوب عليه السلام أنه شوى لحم جمل فوجد جاره رائحته ولم يعطه منه ، وقيل : ما يحميه كلب بأن يحفظه بنباحه إذا جاء أحد إليه ، أعني إلى ذلك الموضع ، وقيل : قدر صوت المغرف فيبعد باستعماله صفاً مثلاً في سقف البيت بعض بعد ، ويقرب في غير ذلك ، وإذا كان يسمع تارة من موضع وتارة لا ، وتارة تدرك رائحة القدر ، وتارة لا ، فإذا لم يسمع أو لم تدرك ، فقولان في لزوم الحق له كا هما في كل ما إذا لم يعلم الجار بما حدث لجاره ، وإذا كان لا يستعمل أحدهما رائحة في قدر ولا مغرافاً يسمع له صوت ، فبمقدار ما يراح أو يسمع لو كان ذلك ، وقيل : الجار واحد وذلك كله من كل جهة ، وذكر بعضهم أن الجسوار عشر

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود .

بيوت من كل جهة ، وقيل: سبعة من كل جهة ، وقيل: ثلاثة من كل جهه ، وقيل: لا يعتبر الخراب ولا يعد في الجوار ولو خرب بعد العمران ، ويعد في الجوار أهل الذمة والعبيد ، وكل بيت كان أقرب كان حقه أوجب يتصور الجار أماماً في سكة غير النافذة وبغيرها.

( وقيل : هو في البيوت إذا سطرت يمينا وشهالاً إثنان يمينا وواحداً شهالاً وباليمين ) أي الجار في اليمين إذا سطرت فيه ( فقط أو الأمام ) فقط ( إثنان وبالشهال ) إذا سطرت فيه فقط ، ( وخلف ) إذا سطرت فيه فقط ( واحد ) وإن اتصلت بعد اثنان أو أكثر أعطاهم كلهم ، وفي سعائر الجهات الست .

( وكالبيوت والدور الخصوص والأخبية والقباب ) في تلك الأقـــوال كلها ، واقتصار الشيخ فيها على قول بأن اثنين يمينا وواحداً شمالا ، وعلى قول بأن واحداً يمينا ، أي وواحداً شمالاً أيضاً اختيار للقولين فيها ، وأولهما خير من الثاني عنده ، والقباب تكون من جلد وغيره، أو اقتصر على القولين لاقتصار والدوان ، علمهما .

( وقيل : إن اختلطت لا إن سطرت ) هذا الشرط مستأنف ، وجوابه هو قوله : ( فلا يعد ) بتقدير المبتدأ ، أي فهو لا يعد ، وإن جعلت الفاء زائدة

في الجواب لصلاحيته شرطا جاز ، فلا يقدر المبتدأ ، سواء نوى إسكان يمسد جزماً على الجواب أو لم يَنو بأن تهمل عنه الأداة لعدم عملها في شرطها لفظاً مع قربه منها أو تجعل « لا » ناهية ( من خلفه ولا من أمامه جارا إلا إن كانت بينهما كُورة ) فهما مسطرتان ، والباقي غير مسطر ، ( يتناولون منها ) أي تصلح للتناول منها سواء تناولوا منها أو يتناولوا وصلاحيتها بأن يكون وسعها بقدر ذلك ، وقربها بقدر ما يصلها المتناول ويأخـــذ ، وإن كانت توصل من جانب دون آخر لم يلزم بها شيء لأنها معطلة فلا عليهما ، وما ذكرت هو الذي يظهر لي ، وصورة الجوار من قدام أن يكون في سكة غير نافذة أو يسقف على الطريق فيتصل بك من قدام في السقف ، أو تسقف أنت إليه كذلك فيلزم حق الجوار مطلقا ، أو إن كان بينكما كوة تتناولون منها ، وفي ﴿ الديوان ﴾ : وأما الدار التي خلفه والتي قدامه فليست بجار إلا إن كان بينهن كوات يتناولون منها حوائجهم ، وكذلك إذا كان الحائط الذي بينهما قصيراً يتناولون منه حوائجهم ، أو انهدم الحائط الذي بينهما فإنه يكون بعضهم لبعض جاراً ، وإما إذا كانت الكوة لا يتناولون منها حوائجهم فلا يكون بعض لبعض جاراً ، اه ؟ وهو قابل للتأويل الذي ذكرت بأن يقال : أراد بقوله يتناولون منها إنما تصلح للتناول؛ وبقوله: لا يتناولون أنها لا تصلح للتناول؛ وإنما أوَّلت ذلك لأنه لا معنى لاشتراط التناول ، بل يكفى قبوله وصلاحه وإعراضهم عن التناول منها لا يصيرها كالعدم ، بل يصيرها كالعدم ضيقها عن التناول أو علوها حتى لا توصل .

( أو انهدم الحائط الذي بينهم ) حيث كانت كوة وحائط أو لم تكن كوة

\_\_\_\_\_

كدور الطين وبيوته ومساكن العود والقصب ، خلافاً لمن قال : يعد منهما ولو لم تكن كوة ولم ينهدم الحائط ، وإنما يتصور الجار من قدام في سكة غير نافذة ولو فصل الطريق وفي الشارع والنافذة إذا سقف على الطريق فكان بينهما جدار فقط من فوق السقف ، وبيوت شعر ونحوه مستقبلات إلى جهة أو جهات إذا وضعن بلا بلا تدوير .

وقال في و الديوان » : وكذلك الخصوص والبيوت غير مسطرة ولا متتابعة وكانت مختلطة ، فاثنان عن اليمين وواحد عن اليسار ، ومنهم من يقول : واحد من اليمين وواحد من اليسار وواحد أمامه ، ومنهم من يزيد في البيوت خلفه ، وأما الدار إن كانت غير مصطفة ولا متتابعة وكانت مختلطة ، فإنما يكون لها جار ، إثنان عن اليمين وواحد عن اليسار .

(وعليه ، فالجار ثلاثة ، إثنان يمينا والابتداء منه ) من اليمين (في كل شيء ) حسن أولى من خلافه ، وإنما وصفت الشيء بالحسن والأولوية لا خراج ما كدخول الكنيف فإنه يقد م فيه الأيسر و كنزع النمل فإنه يقدم فيه الأيسر ، (وواحد شمالاً) ، ويعتبر اليمين والشمال بالخروج و كذا خلف وأمام ، وإن اتصل بجانب واحد بيوت ملتصقة به أعطى الأول عند الذهاب بالإعطاء ثم الذي يليه ، وذلك يمين، وقيل : يعطيهم كلهم لأنهم ملتصقون ، ووجه الأول ما ورد من الإعطاء للأقرب ، ويناسب القول الثاني أنهم سواء في الشفعة ، والدليل على أن اليمين ما كان يمينا عند الخروج أن قدامه ما كان قدامه عند الخروج قطما ، فإذا ثبت أن ذلك هو قدام فما كان يمينا لقدام فهو اليمين ، ولأنه

والله قعد فشرب لبنا فعد بهنه هو ما كان بمينا في قعوده ذلك ، ولأن الأولى في اعتبار اليمين اعتبار ما هو يمين حال الخروج للإعطاء كا اعتبره والله على حال إعطائه لبنا لمن يشرب، ولأن من جاور داراً فيها بيوت مسكونة بعيالات إنما يكون عليه حق الجوار لمن يكون بيمينه إذا دخل عليهم دارهم بالإعطاء عند بعضهم ، فتراه اعتبر اليمين بالدخول عليهم بالدار فافهم ، والأولى اعتبارها حين خرجت من دارك ، ( فإن كان بيت فوقه فليعط يمينا فشمالا ففوق ) كل ذلك واحد واحد والى كل جهة ( فتحت إن لم تكل ثلاثة ) بأن لم يكن بيت فوقه أو لم يكن يمينه أو لم يكن بيت فوقه أو لم يكن يمينه البيوت في جهات اختير ثلاث الجهات ، فأعطي في كل جهة بيت ، وإن وجد جهتان فيها بيوت أعطى لفضلاها بيتان وللآخر بيت كاليمين مع اليسار ، وكاليسار مع خلف أو قدام ، وكقدام مع خلف .

ولا يخفى أنه لا يلزم من كون الجار ثلاثة ، إثنان يميناً وواحد شمالاً أن يعطي من فوقب مع اليمين ، والشال ومن تحته معها إن لم يكن بيت فوقه ، فالأولى أن يقول : وإن كان بالواو إلا إن جعل الفاء هنا لغير السببية ، إلا إن أراد بقوله : وعليه فالجار ألخ أن صاحب هذا القول يعتبر ثلاثه بيوت ، فإذا وجدت فلا بد من إعطائها ولا عليه في الباقي ، وعن بعضهم أذه يعطي اليمين فالشال فالفوق والتحت فالأمام فالخلف .

( وقيل : يعطي يمينا إلى أربعة ، وشهالاً إلى ثلاثة ، وأماما لاثنين وخلفا

\_\_\_\_\_

لواحد ) وكذا يعطى فوق وتحت لواحد إذا أعطى إليها ( وقيل ؛ البدئة من أقربها ) أى اليمين والشال ( بابا إليه ) ولو كان بعيد الباب أقرب جوار بأن كان بابه من طريق آخر لقول عائشة : ﴿ قلت : يا رسول الله إن لي جاربن فأيها لهذا أنها أثبتت لنفسها جارين ، والجار له حق ، فتبيَّن أنها تسأل عما تبدأ به ، ويحتمل أن تريد أن لها جارين أحدهما بعد الآخر ، وسألت عمن تعطى ومن لا يلزمها ، فقال : تعطى أقربها باباً ، يعنى ولا يلزمك الآخر ، ويستدل به من قال: الجار واحد من السمين وواحد من الشال ، لكن فيه الاحتمال ، ولو كان هذا هو المتبادر من اللفظ في السؤال والجواب ، غير أن لفظ الجــــار حمله على الشرعي أولى من حمله على اللغوى المطلق، وفي الاحتمال الثاني يكون أخذ الجارين من سؤالها لغويا مطلقاً والآخر شرعياً ، وقبل : الجار قدر ما يبلغ صوت المغرف ، وقيل : يعطى عن اليمين واحداً ، وذكر بعضهم أنب يحسب بيته في الأربعين وغيره من الأعداد المذكورة ، وقيل : لا ، وإن من بيته وحده أو عند بيوت أقل منها يعد في الأرض قدرها ، وأنه يعتبر الأوسط في البيوت عرفا ، ولا يلزمـــه أن يطوف بمنازلهم ليعتبر وصول الرائحة ، وصلة الجار أوجب من بينك وبينه خمسة آباء.

( ويعد فيه ) أي في الجوار ( عبيده إن تُرُوجُوا غير إمائه ) بل إماء غيره أو حرائره اللائي لسن عياله كأخته وعمته وخالته ، وإنما عدهم لأجل أزواجهم اللائي لسن إماءه ولا عياله ، وكذا يعد إماءه إن تزوجن غير

\_\_\_\_

عبيده لأجل أزواجهن ( لا أطفاله ومجانينه ) ولو بلغا ، أو حدث جنون بعد بلوغ ( إن زوج لهم إماءه كعبيده ) الذين لم يتزوجوا ، أو تزوجوا إماءه أو من يكون عياله كبنته ومن لزمته نفقته في الحال ولو لم تكن زوجة عبده كممته الفقيرة ، وذلك بناء على أن شرط المنت تنزيه لا قيد ، وإلا فالطفل لا يلحقه المنت ، ( وبناته البالغات إن كن تحته غير متزوجات ) ولو كن عند أزواج وبين منهم إن لزمته نفقتهن لمدم غناهن عنه ، وقيل : تعد بنته البالغة جارة ولو لم تزوج قط .

وذكر في «التاج» أنه يعد بيوت بماليكه وبماليك جيرانه ، وقيل : يعد في المعران لا في الخراب ، وأن على العبيد صلة مولاه إن أسكنه وحده كعكسه ، وأنه يتفقد الإنسان حال جاره إن لم يعرفه محتاجاً أو ذا غنى وكذا رَحِمَه ، ولا يقطع يلزمه السؤال عمن لم يعرفه رحماً حتى يعلمه ، ويعطي من يعد من عياله ولا يقطع الجوار عمن بعده ( وكل من لا يعد من عيال الرجل كابويه ) الذين لم تلزمه نفقتها لغناهما عنه ، وأما من لزمته لها لعدم غناهما عنه فمن عياله يعطيها ، ولا يقطعان الجوار عمن بعدها ( وزوجته البائنة ) بفداء أو طلاق ثالث أو حرمة أو نحوه ذلك من البائن ولو جازت الرجعة إذا لم يملكها ، أما إذا ملكها أو عطلها بنحو حمل بما تلزمه نفقتها فمن عياله ( وأولاده البالغين إن أحازهم ) واستغنوا عن نفقته ، وإن لم يحزهم إلا بالإسكان وكان كسبهم له فإنهم عياله ( يعد من جواره ) فتحسب بيوت هؤلاء في العدد عدد الأربعين أو غيره .

----

( ويقطع ) ذلك الذي لا يمد من عياله ( عنه حقه ) أي حق الجوار ، فلو كان عن يمينه أبوه وبعده أمه أعطاهما ، ولا يلزم إعطاء من بعدهما على القول بأن يعطى من يمينه اثنين.

(و) يقطع (عن المرأة) حق الجسوار عبيدها المتزوجون لغير إمائها و اطفالها) ولا سيا بلا عن المرأة ) وإن لم يتزوجوا ) فهم جيرانها ، فلو كان عن يمينها طفلان لها لزمها حق الجوار لهما دون من بعدهما لأنهم كالأجانب بدليل أنهسا تعطيهم زكاتها وكفاراتها بأنواع الكفارات ولو دينار الفراش ، فإن لم يكن لهم عاصب تلزمه نفقتهم لزمتها نفقتهم ، وعدوا جاراً لها كمن فنيت وابن أمه وكل من لا يعد جاراً ويعد ما بعده يلزم إعطاءه مما حدث مثل بناته البالغات إذا كن تحته ولم يتزوجن وسكن جواره فإنهن لا يقطعن عنه حق الجوار لأنهن من عياله ، ولكن يعطيهن مما حدث عنده .

( ويقطع ) عنها الجوار ( زوجها إن سكن في بيت وحده ) لأنه لا يعد من عيالها بل المرأة تعد من عيال الرجل إلا إن كان مولى لها فهو من عيالها كما أنها من عياله فلا تعده إن كانت تنفقه و كذلك هو ينفقه ( وإن بضرتها ) وتقطع ضرتها إن لم يكن الزوج معها أيضاً ( ويعدون من جوارها ) .

وفي و الديوان »: العبد المشترك يقطع عنه الجوار ، وكذلك عبيده إذا اختلط مع غيره حتى لا يفرزوا ، وطفله إذا اختلط مع غيره حتى لا يفرز

والآبق والعاصية والطاعن والمانع والقاطع والمرتد هل يعطى لهم ويعدون ويقطعون حقه أم لا ؟ قولان ؛ ويقطع . . . .

\_\_\_\_

بينهم ، وإذا ذهب واحد من العبدين وبقي الآخر فإن سيد كل واحد منها يحتاط لنفسه حق الجوار ، وكذلك أحد الأطفال المختلطين إذا زال أحدها من الجوار ، وبقي الآخر فليحتط كل من الأبوين لنفسه والولد المشترك إذا لم يكن عن أبويه فإنه لا يقطع عنهم الجوار ، والعقيدان لا يقطع أحدها عن الآخر الجوار فيا بينها ، وأما إن انفرد به أحدها دون الآخر فإنه له منه حق الجار إذا كان جاراً له ويقطع الجوار أيضا ، والعقيدان يكون كل واحد منها جاراً لصاحبه إذا كان في مساكن متقاربة ، والمشتركان في المال يكون كل واحد منها لصاحبه ، وكذلك خليفة اليتامى يكونان له جاراً ويكون لهم جاراً ، ومن كان له بيت كبير عريض أي ، أو دار أو نحوها ، وحاذاه بيتان أو ثلاثة أي أو أكثر ، أي اتصل به ذلك كله عن اليمين أو الشال أي أو غيرها فإنه يعطي لهما مما حدث ويعطونه مما حدث ، ويعد أيضاً من بعدهم حتى يتم جاران واحداً بعد آخر مثلاً اه بزيادة وتصرف .

(والآبق) عن مولاه (والعاصية) لزوجها (والطاعن) في الدين (والمانع) للحق (والقاطع) للطريق (والمرتد) والقاعد على الفراش الحرام، والقاتل ظلماً إذا لم يطلع غير الجار على أنه قاطع أو ارتد أو اطلعوا على ذلك ولم يقدروا على إنفاذ الحق أو تربصوا ليقدروا أو يحققوا (هل يُعطى لهم ويعدون ويقطعون حقه) وهو مختار الشيخ فيا يظهر من عبارته، ولو علل الثاني دونه (أم لا) يعطون ولا يمدون ولا يقطعون حقه لأن مواصلتهم استخفاف بالدين؟ وهو المختار كا ذكره أبو عبد الله محمد بن عمرو بن أبي ستة (قولان، ويقطع

\_\_\_\_

النواقة ) ؛ وحق الجار ( سوق وطريق ) شارع ، وفي الوصايا للشيخ : طريق كبير ، ولمله أراد به الشارع ( وواد ٍ ) فيه ماء أو لم يكن ( إن كان ) واحد من ذلك ( بين دور ) أو بيوت .

وفي «القواعد»: يجب حق الجار ما لم يقطع طريق جائز شارع أو واد نافذ أو سوق خارج، وفي «القناطر»: طريق جائز أو واد جار أو سوق جامع، وفي «الديوان»: اذا كانت الدور في الزقاق فإن الذي يقابل باب دار الرجل يكون له جاراً، وأما الشارع فلا يكون التي قابل باب داره جاراً، ومنهم من يقول: يكون له جار، وإذا فرق بين الدور واد أو ساقية أو طريق فلا يكون بعضها جاراً لبعض اه.

ومثل الدور في ذلك البيوت والغيران وكل ما يكون به التجاور ، ومراده بالزقاق السكة غير النافذة التي للخواص ، وسكة العامة كالشارع سواء نفذت أولم تنفذ ، والذواقة بفتح الذال وتخفيف الواو الذوق ، والمراد يقطع وجوب الذواقة أو الذواقة الواجبة ، ويجوز ضم الذال وتخفيف الواو أي ما يجعل في الفم ويذاق ، والمراد يقطع وجوب الذواقة أيضا ، أو الذواقة الواجبة ، وذلك كناية عن الإطعام قل أو كثر ، ( وإن كان بينها بيوت أو خصوص أو غيران كناية عن الإطعام قل أو بغير عيال ، ( فهل يقطع بعضها جوار دار بجوانبه ) بأحد جوانبه فيكون هو الجار دون الدار المتصلة أو البيت المتصل بما اتصل به

\_\_\_\_\_

من دار أو بيت إن كان حيث يحتاج فيه لبيتين كاليمين مثلا ؛ ودون ما عداه من جهته ولو متصلا به إن كان حيث يحتاج فيه لبيت واحد كشهال وهو الصحيح (أو لا) ؛ ولكن يعطيهم أيضاً (خلاف) ؛ وعلى همذا يلزمه إعطاؤهم ، وكذا أيضاً على الأول يعطيهم ، (مثاره هل يراعى عدد الدور) فلا يقطع هؤلاء الجوار عن الدار بعدهم (أو المعطى لهم؟) ظاهر في أنه يعطي أهل البيوت والأخصاص والغيران ولو كان لا يعدهم فيقطعون ، وعلى كل حال فإنهم يقطعون ، وأهل تلك البيوت أو الخصوص أو الغيران بعض جار لبعض ، وكذا لو كانت دار بين بيوت هل تقطع الدار حق البيت كذلك أم لا ؟ وكذا دار بين غيران ، أو غار بين بيوت ، أو بيت بين غيران ، وكل نوع بين نوع متحد مخالف اله ، ولزم الجوار في النوع المتوسط بين غيره ، ولزم حق الجوار بين الساكنين .

( وكذا إن جاورت دار فيها بيوت ) أو خصوص أو نحوها ( رجاد ) من عينه أو شماله أو فوقه أو تحته أو أمامه أو خلفه حيث ثبت حق قدام والخلف ( هل يعطي ) ذلك الرجل ( لكل ساكن بها ) لأنها كبيت و احد إذ شملتها دار واحد ( إن حدث إليه طريف ) بل ما يلزم فيه حق الجوار مطلقاً؟ ولمله المراد بالطريف ، فإن كانت بجانب يلزم فيها جساران أعطى للدار التي بعدها كذلك ، أو لما بعدها من بيت أو غار أو نحوه كذلك ، (أو لمن يليه

(ج ٥ - النيل - ٩)

فيها فقط مطلقاً) أي أهل بيت يليه فيها ، سواء يمينه إذا دخل أو شماله ، وكذا لو تعدد من يليه يعطي من يليه كلهم (أو لمن بيمينه) أي أهل بيت واحد يكون فيها بيمينه (إذا دخل) تلك الدار ، أو لبيتين إن كانا عن يمينه إذا خرج من داره ، ولبيت إن كان عن شماله ، وهدو الصحيح (أقوال) ؛ وإن تلاه بيت من الدار المذكورة لا يسكنها صاحبها بنوم ليلا ولا بصنعته فهو كحانوت لاحق لذلك البيت إلا إن وافقت الرائحة مثلاً من كان فيها .

( وإن سكن عيالات بينها حجاب في بيت ففي اعتبار الجوا بينها ) فيقطعون عمن بعدهم ، ومن ذلك محالهم في السفينة ، ( وعدمه قولان ) ثالثهما الأصح أنه إذا كان الحجاب بناء أو ألواحاً من عود اعتبر ، وإلا اعتبر ما بعدهما ، وعلى كل حال يعطيهم لأنهم كعياله ولشدة القرب والضر .

( ولا يعتبر في الحوانيت إن لم يسكن فيها ) بل خزن فيها مال أو جعلت للبيع والشراء أو لغير ذلك ، وإن كان بيت فيها أو كان يصنع فيها ولا مسكن له سواها فهي جار ، وإلا لم يلزم إلا دفع مضرة الرائحة عنه ، وفي «الديوان» : وأهل الحوانيت ليس بينهم جوار إلا إن سكنوا في حوانيتهم اه . ولا يلزمه أن يعطيه إذا لم يعلم عا حدث والله أعلم .

• • • • • • • •

#### فانسدة

وجه كون الجار من أمام أن تقابله دار أو بيت من جدار آخر في سكة غير نافذة وبابهما فيها، وأن يكون بيت أو دار فوق طريق بابه وبابه من داخل داره أو بيته أو بينهما كوة أو غير ذلك من الصور .

## فصل

### فصل

(من حق الجار أن تقرضه إذا طلبك) في القرض ما لم تعلم أنب يطلب القرض لمعصية فإن القرض حينئذ معصية ولا طاعبة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه (وتعينه إذا استعانك) وتغيثه إذا استغاثك وتعود عليه إذا افتقر (وتجيبه إذا دعاك) وإن استعانك لمعصية أو دعاك لها أو لا مَر هو موصل إليها أو استغاثك كذلك حرم عليك أن توافقه في ذلك (وتعوده إذا موض وتشهد جنازته إذا مات) تتبعها وتصلي عليه ، (وتعزيه بمساءة) أي فيها أو لأجلها وإن كان مرضه أو موته أو مساءته في معصية كحزن على نصر الإسلام، وكقتال فتنة فلا تعده ولا تحضر جنازته ولا تعزه في مساءته خلافا لمن قال تؤدى لسه

وتهنيه بمسرة، وتحفظه في مغيبه، ولا تؤذيه بقُتال قِدْرك، قيل: وهو بِلْية يعقوب عليه السلام . . . . . . . . . . .

\_\_\_\_\_\_

حقوقه ، ويدل على الخلاف قوله : والآبق والعاصية والطاعن والمانع والقاطع والمرتد هل يعطى لهم الخ ؟

(وتهنيه بمسرة) أو فيها أو لأجلها إلا إن كانت بمصية كتهوين الحق وقهره (وتحفظه في مفيبه) ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنده الشمس والريح أو موضع الطلوع والغروب إلا بإذنه.

(ولا تؤذيه بقنار) بضم القاف أي رائحة (قلوك) أو شوائك إلا إن أعطيته ، وقد قال بعض العلماء : لا يجوز شي اللحم في العمران ، (قيل ؛ و) الإيذاء بقتار القدر (هسو بلية) بكسر الباء وإسكان اللام (يعقوب عليه السلام) أذهب الله بصره وغيب عنه ولده يوسف ينسئلان لأنه طبخ لحم جمل ولم يعط جاره منه وقد وجد رائحته ، وفي رواية شوى لحم جمل ووجد جساره رائحته ولم يعطهم ، وروي : شوى حملا أي لحمه ، وروي : شوى حملا بالحاء ، وهو ولد الشاة في السنة الأولى ، وإن قلت : ذهاب بصره لحزنه على يوسف وكثرة البكاء عليه ، قلت : أجل ، لكن الله جل جلاله لم يحفظ بصره لذلك فأثر فيه الحزن والبكاء والله أعلم ؛ وقيل : إن سبب تغييب ولده عنه تفريقه بين الأمة وولدها بالبيع ، وفي هذه القصة إشارة إلى أنه لا يلزم إعطاء الجار عما حدث إذا لم يعلم به لانه قال : فوجد جارك رائحة ذلك .

وفي « الديران » : إذا أراد أن يعطي لجــــاره من اللحم فإن اعطاه النيء فليس عليه أن يعطيه المرق ، وإن لم يعطه إلا بعد ما طبخ فإنه يعطيه من اللحم

وما حدث لأحد بما لم يكن عند جاره لزمه إذاقته منه، وإن كان يحدث كل يوم كلبن ورطب، إلا إن أعطى له نخلة يخرفها أو شاة يحلبها ، فإن أعطى له ما لا يمخض له كل يوم . . .

\_\_\_\_\_\_

والمرق ، وإن اتفق الجيران أن يدفعوا الغنم لعيالاتهم أو يشتروا اللحم باتفاق منهم ففعلوا ذلك ولم يفعل بعض فإن جيرانهم يذوقونهم مما عندهم ، وقيل : إنه ليس عليهم منهم شيء .

( وما حدث لأحد ) من مأكول أو مشروب ( مما لم يكن عند جاره لزمه إذاقته منه ) إن كان جمله للأكل ، وإن كان لغير الأكل كالإدخار أو للبيم أو غو ذلك لم تلزمه إذاقة إن لم يأكل هو أو عياله ، وإن منعهم فأكلوا لم تلزمه وإنما يعبرون بالإذاقة إشارة إلى أنه لاحد في عطية الجار ، وإنه يكفي فيها قليل ، وما كثر فهو أعظم أجرا ، وذكروا أن الأو لى أن يعطيه في وعاء ثقيل لأنه يوزن له الوعاء الذي يعطي فيه ولزم الإعطاء مما حدث وإن قل ؛ وفي والديوان » : وقيل: في كل ما دون قيمة الدرهم لا يلزمه الإعطاء منه إذا حدث إليه ، ( وإن كان يحدث كل يوم كلبن ورطب ) وزبد ، وإن كان يحدث مرارا في اليوم أو في الليلة لزمه إعطاء واحد عن اليوم والليلة مما ، إلا إن تنوع الحادث، والبلدة الأخرى ، وإذا تعدد الحادث لزمه إعطاء من كل نوع ولو حدثت بمرة ، والبلدة الأخرى ، وإذا تعدد الحادث لزمه إعطاء من كل نوع ولو حدثت بمرة ، والبلدة الأخرى ، وإذا تعدد الحادث لزمه إعطاء من كل نوع ولو حدثت بمرة ، جنس ما يحدث منه إليه ما حدث له ، وإن أعطاء منه أو ضاحبه ، أو غير هما ، أو غير هما ، أو غير مما ، وإذا جنى رطباً ليعطيه رحمه ، أو صاحبه ، أو غير هما ، منا كل له يا كل يوم ) من أعطاه منه أيضا ، وإذا جنى رطباً ليعطيه رحمه ، أو صاحبه ، أو غيرهم ) من أعطاه منه أيضا ، وإذا جنى رطباً ليعطيه رحمه ، أو صاحبه ، أو غيرهما ) من أعطاه منه أيضا ، وإذا جنى رطباً ليعطيه رحمه ، أو صاحبه ، أو غيرهما ) من أعطاه منه أيضا ، وإذا جنى رطباً ليعطيه له مالا يمخص به كل يوم ) من

أعطى له الزبد يوم لا يمخض ، فإن كان لجاره لبن معز أعطاه لبن صأن وعكسه ، وكذا في غيرهما ، ورخص في أن اللببن واحد ، وكذا اختلاف أجناس الثار وأنواعها ، . . . .

......

الأنمام (أعطى له الزبد) إن محض هو (يوم لا يمخض) جاره، (فإن كان لجاره لبن معز أعطاه لبن ضأن وعكسه) واجب، أو ففمل عكسه (وكذا في غيرهما).

(ورخص في أن اللبن واحد وكذا في اختلاف أجناس الثار) أراد بالجنس النوع وهما مترادفان لغة ، فقوله ( وأنواعها ) تفسير وتأكيد ، فإذا كان عند أحدها رطب الأدالة وعند الآخر رطب الحراء مثلاً أعطى كل منها بما عنده ، وكذا إن كان عند أحدهما عنب غير أسود وعند الآخر أسود وهكذا ؛ ورخص في أن ذلك واحد ، وإن كان عند أحدهما رطب وعند الآخر لفت ، ولو كانا لا أن يتماطيا ، وكذا إن كان عند أحدهما جزر وعند الآخر لفت ، ولو كانا لا يطلق عليها لفظ الثار ، ويحتمل أن يريد بالجنس ما تحته أنواع وبالنوع ما فوقه على أن يكون أبين الممالة الخلاف وما ذكر قبل فالاختلاف بالجنس والنوع مثل أن يكون جنس فيرجع الكلام إلى مسألة الخلاف وما ذكر قبل فالاختلاف بالنوع مثل أن يكون وأجود أو وسط وأجود أو رديء وأجود أو رديء وأوسط، أعطى من كل أو وأجود أو وسط وأجود أو رديء وأجوداً ورديء وأوسط، أعطى من كل أو تمدد النوع والثمرة واحدة كثمر الادالة وثمر الحراء ، فن قال ذلك نوعـان تعمدد النوع والثمرة واحدة كثمر الادالة وثمر الحراء ، فن قال ذلك نوعـان لزمه أن يعطيه ما هو أدنى بل

\_\_\_\_\_

يعطيه من النوع الجيد ، لقوله تعالى: ﴿ وَلا تَيمُّمُوا الْحَبِيثُ مِنْهُ 'تَنفقُونَ ﴾ (١٠).

( وإن كان لواحد لَبَنَ ولآخر جبن ) بضم الجيم وإسكان الموحدة أو بضمها (تعاطيا بهها) و كذا كل ما يقوم من الآخر إذا كان عند أحدهما شيء وعند الآخر ما يقوم منه ذلك الشيء كلبن وزبد كا مر ، ولبن وسمن ، وزبد وسمن ، ولبن وأقط ، و بسر وخل .

قالوا في والديوان، ومنهم من يرخص أن لا يكون عليه من ذلك شيء اهر والذي عندي أن ما لايصنع إلا بأكثر من يوم وليلة أو إلا بيوم وليلة أو مقدار ذلك يلزم فيه الإعطاء ، وما يصنع في أقل لا يلزم فيه فيلزم في الخل لأنه لا يوجد إلا بعد مضي أربعين يوما ، ويدل لذلك أنه لا يلزمه الإعطاء فيا اتحد وحدث في اليوم مرات ، وأنه يلزمه إن حدث في يوم وفي يوم بعده ومن لزمه إعطاء ولم يعط استدركه ، ولو جمع إعطاءات كثيرة لزمته من أيام أو سنين أو من يوم أو يومين ؛ وقال في و الديوان ، : وإن حدث إليه شيء وكان عند جيرانه مثله فإن أكل جيرانه ما عندهم قبل أن يأكل هو فليس عليه أن يعطيهم من ذلك شيئا ، وإن أكلوا جميعاً في ليلتهم ثم حدث إلى أحدهم تلك الليلة من ذلك الصنف الذي أكله شيء فإنه يعطي منه لجيرانه ، وقيل : بالرخصة ، والصحيح عندي ما ذكرته لك .

( وكذا ) الجديد والقديم من كل شيء مأكول أو مشروب يلزم تمه اطيها ( جديد لحم وقديده ) أي مقدوده ، أي مقطوعه للإدخار ( وجديد غلة

<sup>(</sup>١) البقرة : ٧٦٧ .

و المائة المائة

وقديمها ، وقيل ) : أي قال الوضاح بن عقبة : ( إن اشتريت فاكهة فاشترها عن جارك والا فا نله منها ) ، وكذا غير الفاكهة ، فكل ما لم يعلم به جارك ولم تبلغه رائحته فلا يلزمك إعطاؤه منه ، وإن علم أو بلغته رائحته ولو لم يعلم أن الرائحة منك فعليك أن تعطية ، وعلى هذا القول : من اجتنى رُطباً ولم يعلم جاره فلا يلزمه الإعطاء ، وإن علم جاره ولم يعلم آخر أعطى من علم بما حدث إلا إن لم يعلم إلا بعد انقضائه ، وسواه علم الجار بأخبار صاحب المال أو بأحد من عياله أو من غيرهم أو باطلاعه على ذلك ولو برؤيته في يد طفلة ، وإن لم يعلم بأنه علم لم يلزمه شيء إن كان قد ستر قدر طاقت ، وإن أعطى جاراً ولم يعلم الجار الآخر إلا من هذا الجار بأخباره أو بغير أخباره لزمه أن يعطي له ذا الجار الآخر أيضاً ( وقيل ما لا يُريح ) بضم الياء أي لا يخرج رائحة ( لا حق الجار ليح ، مشعر بأن العلة في اللزوم الرائحة ، وإنما كانت علة لان الجار يعلم ما لا يريح ، مشعر بأن العلة في اللزوم الرائحة ، وإنما كانت علة لان الجار يعلم من رائحة أو مشاهدة لزم له الإعطاء .

( وقيل لا حق له فيما اشتراه ) وعلى هذا فإن اشترى رطباً في نخلة لا يلزمه الإعطاء منه ، وكذا في غير النخل ، وقيده بعض بأن يكون الشراء منالسوق ، وإذا لم يكن عند جاره ما يشتري به أو كان لا يباعله أو فرغ قبل أن يشتري أو يباع بما ليس عنده ولا يطيق بدله مما يباع به أو نحو ذلك من الموانع لزمه

\_\_\_\_\_

أن يعطيه ، وعن بعضهم في منزل السوق أنه ليس على أصحابه حق الجار فيا اشتروه من سوقهم أو من سوق آخر في سوقهم مثله ، وإن لم يكن في سوقهم مثله لزمه الإعطاء .

وذكر بعض أنه يلزم الجار لجاره إذا طبخ أرزاً أو غيره وعلم به أن يطعمه منه، وأنه قيل: الجار كالرحم في لزوم الصلة ، وأن الرجل يصل جارته والتي من أرحامه ويدخل عليها إن كانت بمن يدخل مثله عليها، ولا بأس عليهما إن دخل عليها مريضة ولو نائمة مستترة إن أمكن وإلا كلمها من الباب أو من وراء الحجاب إن أمكن وإلا واصلها بسلام وإعلام به ، وعلى غريب سكن بجوار قوم أن يصلهم ويصلوه ولو كان البيت لغيره أو كان مقصراً ، وتقسم وصيـة الجيران على قدر الخلف في الجار ، وأن من حق الجيران على قدر الخلف في الجار ، تظهر لهم أنهم محسنون ولو مسيئين لأن لهم أن لا يظهر عيوبهم في وجوههم ، وأنه إن سكنت جماعة بمنزل لكل فيه بيت لا يدخل عليه فيه إلا بإذنه فلا يجزي من لزمته مواصلتهم إلا أن يصلهم جميعاً، وإن لم يجد بعضهم في بيوتهم وإن لم يختص كل ببيته أجزاه إن وجد بعضهم أن يقول له اعلم من غاب منكم إني قد واصلت ، ومن وصل منزل جاره أو رحمه فلم يجده فيه أو استأذن فلم يؤذن ونوى صلته لم تلزمه إعادتها ، فإن لقيه أو أعلم إليه بحاله أجزاه وإن أعاد ثانياً فهو أفضل ، وإن قيل له : من البيت إنه موضع كذا لم يلزمه وصوله فيه وليعلمه إن لقيه بَعْد ، وإن استتر عنه أرسل إليه من يعلمه بوصوله ، وإن كان الجار صغيراً يعرف الخير من الشر والجفا من البر وجبت صلته ولزم القيام به لا الصلة إن كان لا يعرف ذلك ، وإن كان كالأبوين أو الأخوين أو الزوجين سكنا بيتًا واحداً لم يجز الوصول إلى أحدهما دون الآخر إلا إن اعتقب وصولهما مما

\_\_\_\_\_

وقصده ، وعليه أن يعلم الذي وجده بقصدهما ، ويجزي ذات حياء إن تصل منزله وليس عليها أن يعرف شخصها ، وأن من كثر جيرانه وعنده قليل لحم يشويه أو يطبخه فإن هاج عليهم قتاره فعليه أن ينيلهم منه وإلا فلا يأثم إن وصل بعضهم .

( ومن حق جار وصاحب ورحم الاحسان إليهم وكف الأذى عنهم ، وإن سألوك حاجة احتاجوها وفدرت عليها ، فقيل ، ما لم تخف هلاكهم و تلفهم ) أي تلف عضو أو منفعته منهم ( إن منعتهم فلا عليك ، وحكمهم في الانكار عليهم) إذا فعلوا منكراً أو الأمر بالمعروف (كغيرهم) في الوجوب، وإلا فهم آكد من غيرهم .

قال الحسن: يجيء الرجل يوم القيامة متعلقاً بجاره فيقول: يا رب إن هذا خانني ؛ فيقول: وعزتك وجلالك ماخنته في أهل ولا مال ؛ قال: يا رب صدق ولكن رآني على معصية ولم ينهني عنها فيؤجر.

وذكر بعضهم أن له أن يبغض جـــاره الفاسق دون قطع الكلام والصلة ويسعه السكوت عنه في صادر منه من قبيح إن خاف منه ضراً إذا أمره أو نهاه ، وإنما عبر باللام لا بعلى مع أن بغضه واجب إيماء إلى أن جواره لا يحرم عنه بغضه .

وقيل: الجارتقية ومن حق الجارأن يبدأه بالسلام ولا يطيل معه الكلام ولا يكثر السؤال عن حاله ويفصح عن زلاته ولا يتطلع من السطح إلى عوراته ، وإن أراد السطح لحاجة كإصلاحه أعلمه ليستتروا إن كان يشرف عليه ، ولا يضايقه في مصب الماء من ميزابه ، ولا في طرح التراب بفنائه ، ولا يضيق طريقه إلى داره ، ولا يتبعه النظر فيا يحمله إلى بيته ، ويستر له ما ينكشفه من عوراته ، ويقيمه من صرعته إذا نابته نائبة في جميع أمره ، ولا يغفل من ملاحظة داره عند غيبته ، ولا يتسمع كلامه ولا يفش سره ويغض بصره عن حرمته ، ولا يديم النظر إلى خادمه ، ويتلطف لولده في كلامه ويرشده إلى ما يجهله من أمر دينه ودنياه ، ولا يخرج ولده بما يغيظ ولده إن لم يعطهم ولا يفعله ما يغيظه ولو أعطاه .

وفي والديوان عن ومن اضطر للميتة فلاحق فيها للجار ، ومن أخذ طماماً بالدلالة إلى بيته لزمه إعطاء الجار ، وكذا ما نزعه لأولاده بالحاجة ، وإن كان بلا نزوع فلا يلزمه الإعطاء ، وكذلك من يأكل من طعام غيره بالدلالة فلاحق عليه لجيرانه ، وعليه يحمل كلام الشيخ في المنع إذ قال : لأنه ليس له إلا ما أكل ، لا على من أخذ إلى بيته ، وضابط الدلالة أنها على قدر ما يطمئن إليه القلب ، وعلى ذلك يترتب الإعطاء للجار وعدم الإعطاء .

( والصیاد ان صاد لبیع ) فذبح أو لم یــــذبح ، ( والتاجر ان اشتری ) لحا أو غیره ( لتجر ، والجزار ) إن اشتری دواب فذبحها للتجر أو ذبـــح

للناس بأجرة من اللحم أو ذبح دوابه لتجر (إن لم ليأكلوا من ذلك فلا يلزمهم لجارم ذلك) ، وقيل: إن ذبح بأجرة من اللحم ليأكله أعطى جاره ، وكذا كل من ملك شيئا بوجه من وجوه الملك كلها أجمع أكتم أبتم أبصم كهة وصدقة وأجرة وصداق وأرش وكفارة وشراء وغير ذلك ، وكحادث من غلة نخله أو شجره أو غنمه أو إبله أو بقره أو زرعه ونحو ذلك إذا جمله للإدخار بمدة طويلة أو قصيرة ليبيعه أو ليهبه أو ليخرجه من ملكه بوجه من الوجوه بعد ذلك ، أو أراد إخراجه من ملكه في حينه بلا إدخار بوجه من الوجوه أو اد خره ليأكله بعد ، فلا يلزمه إعطاء الجيران ، وإذا أكل منه بعد ذلك أعطام كما أشار الشيخ إلى ذلك كله بقوله : بعد ذكره ما ذكره المصنف ، وما يذكره من مسألة عابر السبيل ما نصه ، فهذا كله ما نصه ، إنما عليهم أن يعطوا مما يأكلون ، وأما ما لا يأكلون منه فليس عليهم منه شيء ، اه ؛ فتراه علق الإعطاء اللازم بالأكل مسألة الصيّاد والتاجر والجزار والعابر ، وتعم غيير ذلك فلا إعطاء عليه في ذلك .

( ولو أخذ منه ) للأكل أو لفير الأكل من باب أولى ( عبيدهم وأطفالهم وأزواجهم ) وغير ذلك من عيالهم إن كان الأخذ ( بلا إذنهم ) هذا مما صورته صورة إضافة ، والجار مقدر اللفظ والمعنى ، لا المعنى فقط ، عكس إقحام اللازم بين المتضايفين ، وإنما قلت ذلك لأن «لا» هذه هي النافية للجنس المختصة بالنكرة ، فكأنه قيل : بلا إذن منهم تنوين إذن ، وهو مجرور على كل حال ، ولك وجه آخر هو أنه استعملها في مطلق النفي كغير ، وكثيراً ما يوجد ذلك

وإن نزل ضيف عابر بقوم ومعه ما ليس عندهم لزمه أن يعطيهم

\_\_\_\_\_

في كلام المصنف ، وجوابه ما ذكرت والله أعلم ، وإنما لم يلزمهم إعطاء الجيران إذا أخذ هؤلاء بلا إذن مع ذهول منه أو مسع منع لأن أخذهم بلا إذن سرقة أو كالسرقة فلا يعتد به إذا لم يكن برضاه ، ولأن حق الجار إنما يلزم صاحب المال ، وليس هؤلاء بمالكين فلا يلزمهم الإعطاء ولا صاحب المال ، وإن كان الأخذ بإذنهم على أن يأكلوا أو على الإطلاق لزمهم الإعطاء ، أعني أصحاب المال إِن أَخَذَ هُؤُلًّاء فَأَكُلُوا أُو لَم يَأْكُلُوا وَإِن أَذَن فَلَم يَأْخَذَ هُؤُلًّاء لَم يَلزمهم الإعطاء ؛ وإن أذنوا للأخذ على أن لا يأكلوا ما أخذوا لم يلزمهم ، وإن أكلوا وما ذكر هو فيما إذا منعهم من الأخذ بالنهي أو بالتحفظ بنحو الإغلاق أو الموضع حيث لا يبيح لهم دخولًا ، وفيما إذا لم يحضر في باله منعاً ولا إجازة ، وأما إذا رضي في قلبه أن يأخذوا فأخذوا بلا إذن منه فإنه يلزمه إن أكلوا ، وإن ندم ونزع منهم قبل الأكل لم يلزمه ، وإن أكل أو أكلوا ولو قليلا أو أكل بعضهم منهم فقط قليلًا حيث يازم بأكلهم لزمه ، وإن لم يحضر في باله منع ولا إجازة أو حضر منع ، ثم أكلوا أو رضي بأكلهم وطاب نفسه بالكلية لزمه ، وإذا أذن لهم في الأخذُّ فأخذوا وأكلوا لم يلزمهم الإعطاء ، ولم يجز لهم إلا إن أرادوا بما أخذوا وكان سهماً لهم أباحـــه لهم جعله حيث شاءوا ، فحينتُذ يجوز لهم من سهمهم ، وإن لم يعطوا لزمه الإعطاء ، وإن فهمت امرأته مثلًا أن إذنه لها ولهم كجمله ذلك الحادث في يدها كسائر ماله في يدها لزمها الإعطاء .

( وان نزل ضيف عابر ) مار سبيل ( بقوم ) متملق بنزل ، أي فيهم أو عليهم أو الباء للإلصاق ( ومعه ما ليس عندهم لزمه أن يعطيهم منه ) إن نزل بقربهم أو أضافوه أو جاور بعضهم في الدور أو غيرها ، فإنه إذا نزل في دارك

فجيران دارك جيران له كا قال ( ولجاره ) ولو لم يعلموا به ، وقيل : إن علموا به أو وجدوا ريحه لزمه الإعطاء ، وإلا فلا ، وذلك إذا كان غير مغلق عليه ولا يلزمة إعطاء الجار إن أعطى ضرورة كحامل وجار ، و ( إن ) كان مغلقا عليه ، فإذا ( فتح وعاء ذلك ليأكل منه ) لزمه أن يعطي لمن ذكر مطلقا أو إن علموا به لا إن لم يفتحه أو فتحه لغير الأكل كالبيع ، أو كان يفتحه قبل نزول به ، ( وإن طبخ قوم ببيت وأكلوا في آخر لزمهم إعطاء جار بيت أكل فيه ) يمنا وشمالاً وغيرها بحساب العدد السابق في حد الجار إن علموا ، وقيل : وإن لم يعلموا .

وفي و الديوان ، : ومنهم من يقول : يعطون لأهـــل البيت الذي طبخوا فيه اه. قلت : 'يعطى أهل جار بيت طبخ لأنه ضرهم بقتاره أو علموا ، وأهل بيت جار أكل فيه ، وكذا الخلف في كل ما حدث في بيت وأكل في غيره مما ليس طبيخاً .

وفي و الديوان » : وإن طبخوا في الجنان فأكلوا فيه فلا شيء عليهم إلا إن كان لهم جار فيه ، وإن رفعوا ذلك لبيتهم فليعطوا لجارهم ، وإن حدث إليه شيء في الوقت الذي لم يحضر جيرانهم في بيوتهم فإنه يرفع لهم منه ، ومنهم من يرخص إن لم يحضروا أن لا يكون عليهم شيء اه .

( ولا تجزي محاللة جار في منع تواصل ) أي في قطمه في المستقبل لأنه ولو

كان حقا لخلوق معين ، لكنه كأنه حق شه لأن الله جل جلاله أمرنا به لبقاء الألفة وعمران الدنيا مدتها ، وفي ترك ذلك تنافر وخراب ، وهكذا أقول ، ولعله معنى قول الشيخ : إنه حق شه تعالى ؛ وكذا نقول في عدم الاحتجار إن حجر عليه أن يعطيه ، وأما ما مضى فليتوبوا منه ويجزئهم التحالل منه ، (ولا شغل بتحجير بعض على بعض) أن يعطيه فالواجب أن يعطيه ولو حجر عليه ، (وإن رد له ما أعطاء أمسكه ولا عليه ، إن زاد له ) على ما أعطاء أول مرة (فلا يقبل الزائد) خافة أن يكون زاده ظنا منه أن الرد للقلة مثلاً فتكون الزيادة بلا طيب نفس، وله أن يأخذ ما أعطاء أول مرة ويرد إليه الزيادة ، وإن كان الراد هو صاحب المنزل كا قال المصنف أو أحد من عياله أو من غيره ، لأن الزيادة إذا حصلت بلا طيب لم تحل بأي وجه حصلت إذا علم أو ظن أو بانت أمارة أن الزيادة للقلة ، وكذا إن رده راد قابدل جيداً فوقه ، وإذا أبدل جيداً أو أعطاء من غير ذلك النوع بعد الرد فله أخذ ما يكون من قيمته للأول، وإذا أعطاء ورد له أمسكه ، وإذا حدث شي، أيضاً أعطاء منه ، وإذا رد و

وفي « الديوان » : وإن كان جاره يهوديا أو غيره بما لا يأكل طعامه فإنه يعطيه ، يعنون ولو كان يرده كلما أعطاه ، وفي « الديوان » : وقيل فيه : بالرخصة ، أي قيل : في ذلك بالرخصة أن لا يعطي لمن لا يأكل طعامه من يهودي أو غيره ، وأرادوا بغيره كل من لا يأكله تديّننا موحّداً أو مشركا ، ومن لا يأكله استقذاراً له أو نحو ذلك ، وأما من لا يأخذه معاداة له فلا يترك الإعطاء له ،

....

( ولزمه الاعطاء ولو استرابه جاره ) وعليه على كل حال أن يجانب الريبة ، وأن لا يعطي جاره إلا الحلال ، وكذا غير جاره ؟ وقد قيل : لا يستريب الجار مال جاره ، ولا الزوجة مال زوجها ، ولا الغريم مال مديانه ، ولا العبد مال سيده ، ولا تستراب السكة فيجوز ذلك ما لم يتيقن أنه حرام أو تقوى الريبة ، والمراد أنه لا يلزمهم اجتناب ذلك ، وإن اجتنبوا تورُعاً فحسن ، وأما ضابط الإعطاء فإنما يعطي الجار جاره بما اعتقد حلته بقول من أقوال العلماء غيير متروك ، فالريبة العارضة إذا أخذ بقول من أقوال إباحتها فليعطه منها إذا لم يعلم أنه لا يأخذ بذلك القول بل جهل حاله أو علم أنه يأخذ به ولا يعطيه من الحرام ولا من الريبة المحققة ، وقيل : المحققة كالعارضة في أنها تحل ، وكذا كل ما يختلف فيه كلحم ذبيحة وقع فيها تحرم به عند بعض دون بعض ، فإذا أخذ بقول الحل أعطاه ما لم يعلم أنه آخذ بقول الحرمة ، والأحوط أن يخبره بالواقع إذا بعلم اعتقاده فيها .

( ويعطيه من كخابية ومطمورة وتِلتيس ) بكسر التاء وتشديد اللام ، وعاء يعمل من ورق النخل يحمل به الطعام ويخزن فيه أيضاً ويقرن بالتاء ، والمراد هنا ما عمل من ورق النخل أو من صوف أو من غيره كالغرائر ( موة إذا فتحها لأكلها ) ولو كان قهد أعطام حين حدث ذلك قبل أن يخزنه في ذلك الوعاء ، ولا يلزم الإعطاء إن فتحت لغير الكل كبيع ، وإن كان مفتوحاً من أول مرة ، أو فتح بعد إغلاق لغير أكل ثم شرع في الأكل منه لزمه الإعطاء كا إذا فتح فاكل ، بل الفتح شامل لذلك ، وكذا إن فتح للأكل وتأخر الأكل ،

- ١٤٥ - ( ج ٥ - النيل - ١٠ )

وإن أغلقها بعد لزمه التجديد كلما فتح ، ولو تعدَّد الفتح والإغلاق عند بعض ، ومن حقه ـ قيل ـ تحمل أذاه لا كفه عنه ، . .

فإذا أكل لزمه ، والكلام في فتح عيال وأكلهم كالكلام في أخذهم من حادث بإذن أو بغير إذن وقد مر".

(وإن أغلقها بعد لزمه التجديد كلما فتح ولو تعدد الفتح والاغلاق عند بعض) مطلقاً علم الجار أو لم يعلم ، وصلته الرائحة أم لا انه يلزم الإعطاء إن علم بالفتح أو وجد الرائحة ، وقيل : لا يلزمه الإعطاء إلا بعد الفتح الأول ، وإذا ترك الأكل بعد الشروع فيه ولم يغلقه ثم أكل منه بعد ذلك لم يلزمه إعطاء، ولو ذهب ذاهب إلى أنه إنما يلزمه الإعطاء إذا حدث عنده ما يجعل في كخابية ومطمورة وتبليس مطلقاً على قول ، أو إن علم أو وجدها على قول آخر ، ولا يلزمه أن يعطيه بعد الفتح ولو علم ، أو وجدها وإن لم يعطه عند الحدوث كان تباعة عليه لكان مذهباً صحيحاً إن شاء الله .

( ومن حقه قيل ، تحمل أذاه لا كفه ) الهاء للأذى لا باعتبار إضافته للهاء فذلك استخدام أو قريب منه ( عنه ) ، والمعنى أن كف الأذى ليس حقالضوص الجار بل حق لكل من لم يأذن الشرع في أذاه ، أو المعنى أن كف الأذى ليس حقا مجزياً بل لا بد من الإحسان معه ، وقائل ذلك محمد بن محبوب رحمه الله ورضي عنه ، ونصه : ليس من حق الجار أن تكف عنه أذاك ، ولكن حق الجار أن تحف عنه أذاك ، ولمعناه أحد الوجهين المذكورين وما صدقها واحد ، ومعنى كون احتال الأذى حقا أنه متأكد عليه لا فرض يعصي بتركه ، فإنه لو زجره في أدنى مضرة أو رافعه للحكم فيها بعد ما زجره ولم ينزجر لم يعص ، فإذا عاقبه على أذاه أو نشره للناس أو لبعض لينقصه أو حقد عليد أو

\_\_\_\_

نقص له بما كان يصنعه من طمام أو غيره فهو غير محتمل لأذاه ولزمه أن ينهي جاره عن ضره وإن لم ينهه كفر ولم يكن له ثواب صبره ، وإن كان الضر بما لا يدرك بالعلم ولم يعلم به فله أن يصبر بلا نهي وإعلام وله الثواب وإن شاء أعلمه ، ( وقيد بما يمكن احتاله ) قال بعضهم : ليس في كف الأذى عنه قضاء عنه فإن الجماد أيضا قد كف أذاه ، بل حقه احتال أذاه ومواساته وإعانت إذ لو لم يتواس الجيران ويتعاونوا لصاروا كأصحاب القبور والوحش والطيور ، في يتواس الجيران ويتعاونوا لصاروا كأصحاب القبور والوحش والطيور ، في أو وقيل : من له جار سوء شارب خمر ) أو دخان ( أو صاحب لهو ) أو غيره من المناكر ( وعجز عن الانكار عليه وإن بلسانه لزمه بقلبه لا تحوله من منزله لأجله ) .

وكذا لا يلزم الحروج من السوق أو المسجد أو موضع لا بد منه حتى يقضي منه حاجته لمنكر يرى فيه ولزمه الإنكار إن قدر ، وإلا ففى قلبه ، وإن قدر على الإنكار في ذلك بيده ومل مثل أن يكسر آلة اللهو ويريق الخر ، وأجاز الخراساني لجيران السيء أن يقولوا له: إشتر منا فنتحول عنك ، أو نشتري منك فتتحول عنا ، أو تدع الشر ؛ فإن أبى فلا بأس أن يشتروا منزله بقدره من جوارهم أي بالإجبار .

وفي « الأثر » : ومن كان له جيران سوء يشربون نبيذ الخر مع اللهو الخ . كا ذكره الشيخ وليس قوله مع اللهو قيداً معتبراً بـــل جرى مجرى الغالب أو المعتاد أو ليرتب عليه قوله : ولا يستطيع الإنكار ، فإن عدم استطاعة إنكار

وإن أنكر بلسانه قادر به ولم يقبله منه واستهزأ به عذر ، وكذا صاحب ورحم ، وجاز هجر جار سيّىء إن رأى فيه صلاحاً لدينه ودنياه ، لا بنية ترك الفرض ، وإلاّ كفر ، . . . .

\_\_\_\_\_

منكر اجتمع عليه لهوا أقرب من عدم استطاعة إنكار غير مجتمع عليه ، ولكون ذلك غير شرط ، عبر المصنف بقوله : من له جار سوء شارب خمر أو صاحب لهو ، ومعنى قوله : وقيل ذكر ، كا عبر عنه الشيخ بقوله : وفي و الأثر ، ، (وإن أنكر بلسانه قادر به ولم يقبله واستهزأ به ) سواء كان الاستهزاء باللسان أو بالجارحة أو بعدم الاكتراث به (عذر) عند ذلك وبعده ما لم يرج القبول ، وأعذر بمعنى عذر ببنائها للفعول ، يقال : عذره وأعذره بمعنى ، ويجوز أن يكون أعذر هنا بالبناء للفاعل بمعنى صار ذا عذر أو أحدث عذراً أو أظهره ، (وكذا صاحب ورحم) في وجوب الإنكار عليه بقدر الطاقة وعدم قطع الصحبة وقطع الرحم إلا إن كانت صحبته تدنسه أو كان منكره مهيناً للدين أو للمسلمين وجبت قطيعته ، وجازت قطيعته لمنكره مطلقاً بخلاف الرحم ، ومر الكلام فيه .

(وجاز هجر جارسيء إن رأى فيه) في الهجر (صلاحاً لدينه) دين اللذي هاجره (ودنياه لا بنية ترك الفرض) تهاونا بالفرض أو شحاً على ما ينفمه به أو يعطيه (وإلا) يكن الهجر بغير نية ترك الفرض بل بنيته (كفر) كفر نفاق إن لم يستحل القطع ، وكفر شرك إن استحله ، إلا إن أو ل وجوب حق الجار بوجوبه بقيد كونه غير سيء فلا يشرك بال ينافق بهجره مثال هجرك إياه لصلاح دينك أن يكون يغنتي أو تظهر زينتها لك أو يجتمع فيه من هو كذلك أو تدعوك أو هو للفسق أو يفسدون عليك صلاتك أو صومك أو

\_\_\_\_\_

نحو ذلك ، ومثال هجره لصلاح دنياك إطلاعه عليك وسرقته ونحو ذلك وإزرائه بك للناس وإضراره بك .

( وجاز له أن يدعو عليه بفقر ) إذا كان سوء مصادراً من كونه ذا مال كترفته وطفيانه وفراغه للفساد ، أو صادراً من ماله برضاه كعبده ودواب ورائحة قدره ، سواء كان الأذى تصلك أيها الجار منه أو يصل غيرك (وموت) لنفاقه وإضراره له أو للناس ( إن نافق ) لا للفرار من حقه وأن يدعو على كل مضر للدين بالموت ، وجاز لك أن تحب موت أولادك وزوجتك لا الدعاء به لخوف فقر أو لإرث .

وعبارة الشيخ عن و الأثر » : ومن كان له جار سوء يؤذيه فإن كان منافقاً جاز أن يدعو عليه بالفقر والموت ، وإنما شرط النفاق بعيد ذكر الإيذاء ، ومؤذي الجار منافق قطماً لأن جاره قد يتأذى منه بما يحل له ولا ينافق به وقد يؤذيه بما لا يحل من حيث لا يعلم أنه يؤذيه وحيث يعذر بالجهل بأن يكون بميا لا يوصل بالعلم (ونهى) على (عن تصديق الزوجة) ولو غير سفيهة (والولا السفيه) وكل سفيه من عياله أو غيرهم (على جار) وأما غير السفيه من ولده أو عياله فيجوز له تصديقه على جاره في قوله: إني أوصلت إليه ما أرسلتني به ، أو قد أعطيت ما تبرأ به منحة ، أو قد كان عنده مثل ما حدث عندنا ، أو قد رد ما أعطيته أو ما أرسلتني به إليه أو نحو ذلك ، وأما أن يصدقه على صدور الكلام القبيح منه إليه أو الفعلة القبيحة أو الخصلة التي تقطع حتى الجار بالكلية كالطعن في الدين على ما مر فلا يصدق فيه الصادق من أولاده وعياله أو غيرهم

ولا السفيه ، بل يحتاج إلى أمناء اثنين فصاعداً من حيث يكون كلامهم من غير طريق النميمة من عياله أو من غيرهم ، وإنما خص السفيه لأنه يجب عليه نفي ما قاله في حق جاره بالكلية بخلاف غير السفيه فإنه يجوز له بقاء الظن باخباره أو تثبته ، والأولى ترك ذلك .

(و) قال: (الا يمنعه) أي الجار بالجزم من نهي الغائب، فإن الظاهر من قبيل الغيبة، ويؤيد رواية: «الا يمنعن أحدكم جاره» (١) بالتأكيد بالنون، فإن تأكيد الفعل بعد الااناهية هو الكثير الشائع الا بعد النافية، وجاز رفعه كا في رواية على أن لا نافية والمعنى على النهي (أحدكم أن يغرز خشبة) بالافراد، والمراد الجنس ليوافق رواية الأكثر خشبه بالجمع (على جداره إن استأذنه، و) هذا الحديث مقيد بأن (الم يضره) فإذا استأذنه والا ضرر وامتنع حكم عليه أن يجيز له وأن الا يمنعه، ومفهومه أنه إن لم يستأذنه جاز منعه فيكون هذا الإستئذان نحصصا لعموم رواية: «الا يمنع أحدكم جساره أن يغرز خشبة في الإستئذان نحصصا لعموم رواية: «الا يمنع أحدكم جساره أن يغرز خشبة في جداره» فإن ذلك حق واجب عليه بقيد الاستئذان وهدا أيضاً مقيد بقيد إرشاد إلى مصلحة الأنة إذا استأذنه لم تتعاظم عليه نفسه في المنع وأباحت له إرشاد إلى مصلحة الأنة إذا استأذنه لم تتعاظم عليه نفسه في المنع وأباحت له الغرز، وهذا هو الواضح، فإن الغرز إذا كان حقاً واجباً فليس عدم الاستئذان يبطله، نعم يجلب تعاظم النفس والمنع فللجار غرز الخشب في جدار جاره ولو

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود .

وإلاّ جاز منه إجماعا ، . . . . . . . .

-----

لم يستأذنه ولو منعه، وهو قول أحمد وابن اسحاق وغيرهما من أصحاب الحديث، وابن حبيب من المالكية ، والشافعي في القديم .

وقال أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر والشافعي في الجديد: إن الجار إذا امتنع لم يجبر ، وأن النهي في الحديث المتنزيه ، ويرده قوله في آخر الحديث فإن ذلك حق عليه ، وإن عمر قضى به ولم ينكر عليه أحد من أهل عصره ، وقيل : الشافعي في الجديد قولان أشهرهما اشتراط إذن المالك فإن أبى لم يجبر، وهو قول الحنفية ، وحملوا الأمر في الحديث على الندب والنهي على التنزيه جماً بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم إلا برضاه ، والصحيح أنها محصوصة بحديث الجار وهو حديث الباب كا قال الراوي أبو هريرة وهو أعلم بالمراد ، والمنعب أن له الفرز ولو كره ولم يأذن ومنع ولم يستأذنه الفارز ، ولا فرق بين أن يحتاج في وضع الجذع إلى ثقب الجدار أولاً لأن رأس الجذع يسد المنفتح ويقوي الجدار ، نعم لا يضره ولا يضع عليه ما يتضرر به .

(وإلا) يكن لم يضره بل يضره (جاز منعه إجماعاً) ، والحديث مروي بالمعنى ، وآخره قوله : إن استأذنه ، ونصه في رواية الشيخ عن أبي هريرة و إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جـــداره فلا يمنعه » (١) النح ، وقوله فيها : مالي أراكم قــد أعرضتم لألقينها بين أكتافكم ، هو من كلام أبي هريرة ، ولذلك لم يكن ذلك في رواية أبي يعقوب ، وفي رواية : ولأرمين بها بـين أكنافكم » قال ابن عبد البر : رويناه في الموطأ بالمثناة وبالنون والكنف بفتح النون والكاف قبلها الجانب ، وقد نص البيهقي وابن حبان وإمام الحرمين أن

<sup>(</sup>۱) تقدم ذکره.

تلك الزيادة من أبي هريرة ، وذكر بعض أنه لما حدثهم أبو هريرة بذلك طأطاؤاً رؤوسهم ، فقال : مالي أراكم ؟ وهو نص في ذلك أيضاً ، قال إمام الحرمين : وقع ذلك لأبي مربرة حين كان يلي أمر المدينة يعني نيابة عن مروان في بعض الأحيان ، وفي مواية : ﴿ لأرمِينَ بَهَا بِينَ أُعِينَكُمْ وَإِنْ كُرِهُمْ ﴾ ومعنى تلك الزيادة على اختلاف رواتها لأشيعن هذه المقالة فيكم ولأقرعنكم بها كا يضرب الإنسان بالشيء بين كنفه لينتبه من غفلته ، وإن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راغبين لأجملن الخشبة على رقابكم كارهين وذلك مبالغة ، وكذلك نص البخاري أيضاً أن الزيادة من أبي هريرة إذ قال ما نصه: ثم يقول أبو هريرة مالي أراكم عنها معرضين والله لأرميين بها بين أكتافكم ، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يمنع نهي بدليل وواية لا يمنعن بالنون ، فإن الصحيح توكيد الفعل بمد لا النَّاهية لا بعد النافية كا مر ، سواء رفع عنع على لفظ الأخبار والمعنى النهي ، أو جزم ، والحديث مروي بالمعنى ، وآخره قوله : إن استأذنه ، ونصه في رواية الشيخ عن أبي هريرة : ﴿ إِذَا استأذَنَ أَحَدُكُمْ جَارِهُ أَنْ يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه النع ، ، ويمكن أن يكون قوله: إن استأذنه ليس من تمام الحديث ، كما أنه ليس منه قوله : ولم يضره ، وهو الموافق لرواية الإمام الأكبر أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم رحمه الله : ﴿ لَا يَمْنُعُ أَحْدُكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرُزُ خشبة في جداره فإن ذلك حق واجب عليه ، ، ولا يقال : لا يمكن ذلك ، لأنه يوهم إدخال ما ليس في الحديث فيه وهو مخلٌّ بالراوي و ُمزُّر بـــه لإيقاعه الناس في الكذب إذا رووا ذلك حديثًا ، لأنا نقول : غاية مـــا فعله أنه روى حَدَيثًا بعضه موضوع من حديث آخر ، أعني رواية أُخرى لا من عنده ، وإن جملنا قوله : ولم يضره ٤ من تمام الحديث كانت هذه القولة موضوعة من طريق

معنى مقبول متفق عليه ، وهو : أن الضر لا يحل ، والحق أنه لا إيهام في هذه القولة ، لأن كتابه هذا مختصر من « الإيضاح » ، فقد اعتمد عليه ، فإن من نظر فيه علم أنها ليست من الحديث ، والأولى أن تكون القولة الأولى ، وهي قوله : إن استأذنه من تمام الحديث ، ليوافق « الإيضاح » ؛ ولئلا يقول فيه من لايمرف حق قدر العلماء ما لا يحسن .

وعلى كل حالفقد روى الحديث بالممنى ، والمختار عندنا جواز روايته بالممنى الممارف مثل المصنف بمن يعرف مدلولات الألفاظ ومواقع الكلام ، وهو قول الأكثر والأثمة الأربعة ، وقال الماوردي : تجوز الرواية بالمعنى لمن نسي اللفظ ، وقيل : لا تجوز إن كان موجب الحديث عملا كحديث الباب ، وقيال الخطيب البغدادي : تجيوز بلفظ مرادف مع بقاء التركيب وموقع الكلام ، ومنعه ابن سيرين ، قيل : وابن عمر مطلقاً حذرا من التفاوت والبسط في الأصول .

قال الشيخ: وأجمعوا أن الغرز إذا لم يكن مضراً بجاره لم يجب عليه ذلك ، قال أبو ستة: ومفهومه أنه إذا لم يحصل الضرر جاز وإن أبى ، واستدل المهلبي من المالكية بقول أبي هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين ، على أن العمل في ذلك العصر كان على خلاف ما ذهب إليه أبو هريرة ، لأنه لو كان ذلك على الوجوب لما جهل الصحابة تأويله ولا أعرضوا عنه حين حدثهم به ، فلولا أن الحكم قد تقرر عندهم بخلافه لما جاز عليهم جهل هذه الفريضة فدل على أنهم حملوا الأمر في ذلك على الاستحماب.

قال ابن حجر : وما أدري من أين له أن المعرضين كانوا صحابة ، وأنهم كانوا

عدداً لا يجهل مثلهم الحكم ، وليم لا يجوز أن يكونوا غير فقهاء ، بل ذلك هو المتمين وإلا فلو كانوا صحابة أو فقهاء ما واجههم بذلك ، يعني لأن لهم نظرهم فيا ليس لهم فيه رواية ، ولهم روايتهم فيا رووا فلا يعنفهم ، ولهم تأويل الأحاديث على الوجه المقبول الذي له دليل ، وقوى الشافعي الوجوب بقضاء عمر به ، ولم يخالفه أحد من أهل عصره ، فكان اتفاقاً منهم ، ودعوى هذا الاتفاق أو لى من دعوى المهلب ، لأن أكثر أهل عصر عمر كانوا صحابة ، وغالب أحكامه منتشرة لطول ولايته ، وأبو هريرة إنما كان يلي أمر المدينة نيابة عن مروان في بعض الأحيان .

وأشار الشافعي إلى ما خرّجه مالك ورواه هو عنه بسند صحيح: أن الضحّاك بن خليفة سأل محمد بن مسلمة أن يسوق خليجاً له فيمر به في أرض محمد فامتنع ، فكلّمه عمر في ذلك فأبى ، فقال: والله ليمرن به ولو على بطنك ، فحمل عمر الأمر على ظاهره وعداه إلى كل ما يحتاج الجار إلى الإنتفاع به من أرض حاره وداره .

ويرد دعوى المهلب المذكورة من أن العمل على خلافه ما رواه ابن ماجة والبيهةي من طريق عكرمة بن سلمة : و أن أخوين من بني المغيرة أراد أحدهما غرز خشبه في جدار الآخر فمنعه ، فأقبل محمد بن حارثة ورجال كثير من الأنصار، فقالوا : نشهد أن رسول الله علي قال الحديث ، فقال الآخر : يا أخي قد علمت أنك مقضي لك عسلي وقد حلفت فاجعل اسطوانا دون جداري فاجعل عليه خشبك ، قال : وأراد رجل أن يضع خشبة على جدار صاحبه بغير إذنه فمنعه فإذا من شئت من الأنصار محد ثون عن رسول الله علي أنه نهاه أن يمنعه فأخبر

### ومؤذيه كافر .

على ذلك ، ومحل الوجوب عند من قال به أن يحتاج إليه الجار ولا يضع عليه ما يتضر "ر به المالك ولا يقدم على حاجة المالك .

قال أبو ستة : هذا هو المذهب كما يؤخذ من كلام « الإيضاح » ، وإذا علم أن الجدار لهما فهما فيه على قدر شركتهما فيختلف في الزائد الخلاف المذكور ، وإن لم يعلم لمن هما فهم فيه سواء ( ومؤذيه كافر ) نفاقا .

#### فصل

#### فصل

(تلزم النواقة) عبر بالذواقة لأنه لاحد لما يعطى الجار، وإذا أعطيت جاراً فليعط هو منه جاره، وإن سبقك بالإعطاء بما أعطيت لم يلزمك أن تعطي ذلك الجار لأنه عنده ما تعطيه، وإن توزع على أهل البيت لقمة لقمة ولم تبق لقمة لم يلزم هذا الجار أن يعطي بما أعطي (رب المال كزوجة وزوج) وغير مما كولد بالغ بمن المال له، فإن كان المال للزوجة لزمتها دون الزوج إلا إن جعلته في يده وفوضته فيه وكان هو المتصرف فيه دونها، (وإن) كان المال للزوج لزمته دون الزوجة إلا إن (فوضها في ماله) ولا يحاسبها فيا وصل إليها فحيننذ (لزمها) حق الجار وهو الذواقة، فالضمير للحق لعلمه من المقام أو للذواقة، وذكرها ولم يؤنثها لتأويلها بالحق (دونه).

وفي ﴿ الديوان ﴾ : إن جعل ماله بيدها ولا يحاسبها بما ذهب ، فعليها حقوق الجيران ومن في بيتها من أولاده وعبيده وكل من يعوله ، وإن كان محاسبها عنه أو لم يجمل ماله بيدها فعليه ذلك لا عليها، اه ؛ لكنه إذا علم أنها لم تؤد حقوق هؤلاء أو اتهمها لزمه أن يؤدى ، وكذا إذا فوض ذلك إلى سريته أو خـــادمه أو غيرهما من عياله يلزمهم دونــه إلا إن علم أنهم لم يؤدوا أو اتهمهم ، وكذا كل صاحب مال إذا فوض غيره في ذلك كزوج فوضت زوجها في ذلك، وكولد فوض أباه أو أمه ( ويرسل لجاره مع من يثق به وإن عبده أو طفله أو يحمل إليه بنفسه ) ، وهو أولى لأنه أعظم أجـراً وأوثق وصولا ، ( وإن وجد ) الحامل أيا كان (جيرانهم كلهم) أو بعضهم (في بيتهم قصد به الرجل) إن كان فيهم وإلا أعطاه من يفرقه على جملة العيال ، وظاهر الشيخ أنه إن أعطاه الرجل فلا عليه إن لم يفرقه عليهم ، وأنه إن كان الرجل ليس هو المنفق عليهم أو كانوا ليسوا بعياله أعطى من هو المنفق أو من هم عياله ، وإن حملت المرأة ذلك فإنه يستحب لها أن تعطيه المرأة ، وإن وجد الحامل رجلًا كان أو امرأة أحداً في بيت جاره من غيرهم فأعطاه لم يجزه إلا إن علم أنه وصلهم وكان الإعطاء بنيتهم ، وسواء في ذلك علم أنه من غيرهم أو لم يعلم ، وليس كون من غيرهم مما يعذر فيه بالعلم لأنه يلزمه أداء الحق لأصحابه فلا يبرئه إلا معرفتهم بعينهم .

( وإن وجهها اليهم ووافاهم ) لاقاهم بنفسه أو بمن أرسل معه ( في بيته )

أو لقيهم أو بعضهم خمارجاً ، فأعطاها إليهم فيه أجمراه إن أخبرهم أن ذلك سهمهم من حمادث إليه وإلا فلا ، لاحتمال التفضل بذلك ، ولاعتياد إيصال الجار في بنت م

\_\_\_\_\_

بل قال: يا فلان ، أو قال: خذ ، أو نحو ذلك بما ليس فيه معنى تعال ، فلا ضمان ، وليس ذلك مختصاً بطفل الجار ، بل طفل الجار في إرسال حق الجار معه أهون ، لأن المنفعة له مع كونها حقاً واجباً لا نفلا ، ومع كون ذلك من مصالح الجار ، والجار يستخدم طفل نفسه في منافع الطفل ومنافع البيت ومن فيه ، والعبد والأمة في ذلك كالطفل .

#### باب

فُرض حق الصاحب بالجنب ، وأمرنا بالإحسان إليه ، وهو الصاحب في السفر ، وقبل: الزوجة ، . . . . . . . .

\_\_\_\_\_

# باب في حق الصاحب

('فرض حق الصاحب بالجنب ' وأمرنا بالاحسان إليه ' وهو الصاحب في السفر ' وقيل : الزوجة ) ' وقيل : الصاحب في أمر حسن كتعلم وتصرف وصناعة وسفر ' فإن من صحبك في حضر أو سفر فقد حصل بجنبك ' ومسن عقد الصحبة مع غيره في الحضر أو السفر ' فقد كل منها حقوق الصحبة ' وقيل : الجسار الملاصق ' وقيل : من يلازم الرجل ويصاحبه رجاء " لخيره ' وروي : دليس بمؤمن من لا يأمن منه جاره بوائقه ' فأيها رجل أغلق بابه دون جاره خوفا منه على أهله أو ماله فليس جاره ذلك بمؤمن ' ومن آذى جاره حارب الله ' وما اصطحب رجلان إن كان أعظمها أجر وأقربها إلى الله عز وعلا أرفقها

بصاحبه » (۱) ، ويروى : « يسأل الصاحب عن صحبة صاحبه ولو ساعة ، هل أحب له منا أحب لنفسه أم لا ؟ وهل أدى حتى الله أم لا ؟ » (۲) ، وفي الحديث : « الناس كأسنان المشط والمرء كبير بأخيه ، ولا خير في صحبة من لا يرى لك ما يرى لنفسه ، وخير أصحابك من إذا ذكرت أعانك ، وإذا نسيت ذكرك » (۳) ، وقال رجل لإبراهيم بن أدهم وهو يريد بيت المقدس: إني أريد أن أرافقك ، فقال إبراهيم : على أن أكون أملك بشيئك منك ، قال: لا ، قال : أعجبني صدقك .

وأول حقوق الصاحب اعتقاد مودته ثم إيناسه بالإنبساط إليه في غير محرم، ثم نصحه في السر والعلانية، ومن حقوقه تخفيف الأثقال عنه ثم معاونته فيم ينوبه من حادثة أو يناله من نكبة ، فإن مراقبته في الظاهر دون السر نفاق، وتركه في الشدة لؤم ، وذلك من طباع إخوان العلانية أعداء السريرة .

ومن حقوق الأصحاب والإخوان التواصي بالحق والصب وأن يحفظهم من السوء والظلم إن قدر ، ويواسيهم بنفسه وماله؛ قال رجل لأبي هريرة : أريد أن أؤاخيك ؛ فقال له: أتدري ما حق الإخاء ؟ قال: لا ، قال: لا تكون بدينارك ودرهمك وثوبك أحق مني ، قال : ان أبلغ هذه المنزلة ، قال : فإذهب ؛ وكان يقول : لأن أعطي أخا في الله تعالى درهما أحب إلي من أن أتصدق بعشرين ،

- ۱۲۱ – (ج ٥ – النيل – ١١)

<sup>(</sup>١) تقدم ذكره .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي .

• • • • • • • •

ولأن أعطيه عشرين أحب إلى من أن أتصدق بمائة ، وهدية أهديها أخي في الله أحب إلى من أن أعتق رقبة .

وينبغي أن يتوقى الإفراط في صحبته ، فيإن الإفراط داع إلى التقصير ، فلأن تكون الحال بينهم باقية أولى من أن تكون متناهية ، وفي الحديث عن رسول الله ميالي : « أحبب حبيبك هونا عسى أن يكون بغيضك يوماً ، وأبغض بغيضك هونا عسى أن يكون بغيضك يوماً ، وأبغض بغيضك هونا عسى أن يكون حبيبك يوماً » (١) وقيال عمر رضي الله عنه : لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفاً .

ومن حقوق الصاحب حفظه حاضراً أو غائباً، والتوسط في زيارته، فتقليلها داع إلى الهجران ، و كثرتها سبب للملل ، وعنه عليه الله وي أبا هريرة زر غبا تزدد حبا ، (٢) وبحسب ذلك فليكن عتابه ، فكثرة العتاب سبب للقطيعة ، واطرح جميعه دليل على قلة الأكتراث بأمر الصديق .

قال بعض الحكاء: لا تكثرن معاتبة إخوانك فيهون عليهم سخطك ، وليس أحد بريئاً من الزلات فوجت ستر زلات الصاحب والعفو عنها ، وفي الحديث عن رسول الله عليه أخوه أخوه فلم يقبل كان عليه مثل وزر صاحب المكس ، (٣) ويلزم حق الصاحب ولو لم يكن متولى ، ولا يبحث عن خفي حال الناس فضلاً عن أخيه ، وحق المسلم على المسلم أن لا يلبس ويعرى ولا يشبع ويجوع .

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي .

<sup>(</sup>۲) رواه أبر داود .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي .

ولزم حق الصحبة وإن لمسافرين إذا خرجوا من منزلهم عليها وعقدوها ولو خارج الأميال، فلكل على صاحبه حقها . . .

\_\_\_\_\_

(ولزم حق الصحبة وإن لمسافرين) ظاهر هذه الغاية أن حق الصحبة في الحضر أو كد منه في السفر ، ووجهه أنها تطول فليحذر من الملل والزلل ، وفي التاج ،: إن حسن العشرة والصحبة مأمور به وإن في حضر وفي السفر أو كد فيان الأسفار منبئة عن الأحرار ، ومظهرة جواهر الرجال ، وكرم الفعال ، وأنه لا يصلح السفر لأقل من ثلاثه ، فإن مات واحد جهزه اثنان ، والواحد شيطان ، والإثنان شيطانان ، والثلاثة سفر ، ويروى ركب ، وخير الركب أربعة ، وإن كنتم في سفر فأمر وا أحدكم أي أجعلوه أميراً عليكم ، ولو يعلم الناس ما في الوحدة ما سافر أحد بليل وحده .

(وإذا خرجوا من منزهم عليها) ظاهره أنه لا يلزم داخل المنزل ، وليس ذلك مراده ، فإن الصحبة تعقد في المنزل وخارج المنزل مثل أن يتفقا أن يذهبا معا إلى السوق أو المسجد أو إلى دار فلان أو موضع كذا أو إلى الجنان ففي ذلك كله حق الصحبة بقدر ما احتيج إليه فيها ، وإنما اقتصر على ذكر الخروج من المنزل لينبهك على أنه إذا عقدت لسفر لم تلزم حق يخرجوا من المنزل لجريان العادة في إطلاق السفر على خروج المسافر من المنزل قرية أو حيا أو بيتا واحداً لا قبل خروجه إلا إن صرحوا بشيء أو نوى أحسدهم فعليه من حيث نواه من داخل البلد ، ويدل على عموم حق الصحبة قوله عليها : « انه لا يصحب أحد أحداً ساعة إلا سأله الله هل أدسى حقه ، (١) ( وعقدوها ولو خارج الأميال ) وجواب إذا هو قوله : ( فلكل على صاحبه حقها ) ، وأراد بقوله : خرجوا ،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم .

## ولو طفلا ، أو رقىقاً . .

\_\_\_\_\_

حصلوا في الخارج ، سواء كانوا خارج الأميال أو داخلها إذا عقدوها في الخارج أو الداخل ، وإنما قلت ذلك ليسدق قوله: إذا خرجوا على الغاية التي هي قوله: ولو خارج الأميال ولزم حقها من حيث عقدت ، ولو في البلدة ، وقيل : حتى يخرجوا منها ، وقيل : حتى يخرجوا من الأميال ، وكذا الخلف في الدخول إذا رجموا عليها، ويلزم حقها ولو لم يخلط معه الزاد ولو كان يأكل وحده، وقيل : غير ذلك كما يأتي .

(ولو) كان العاقد أو كان الصاحب (طفلاً) أو طفلة أو بجنونا عقد الصحبة إذ صحا أو عقدها القائم به، وأما الطفل والطفلة فيعقدانها إن كانا يميزان أو يعقدها القائم بها، وإن لم يميزا فليعقدها قائمها ويلزم الحق لها وللمجنون ولا يلزمهم لغيرهم إلا ما ينوبهم في الأكل والشرب ونحوها، بل ذلك يلزم في مالهم، والمراهق والمراهقة كالبالغ فيصح عقده اإيالها، وقيل: كالطفل، وقد علمت أن الطفل الذي يميز يصح عقده لها، وقد يقال: لا يحتاج إلى عقد المجنون علمت أن الطفل الذي يميز يصح عقده لها، وقد يقال الا يحتاج إلى عقد المجنون والطفل، بل إذا عقد البالغ لها معه لزمه حقها بدون أن يلزمها حقه ولو في مالها، ولا يجوز له السفر بها ولا عقب الصحبة لها إلا بإذن أبيها أو قائمها أجنبيا أو قريباً إلا إن خرجا فاضطرا في الطريق (أو رقيقاً) عبداً أو أمة الكن لا يسافر بها إلا بإذن مالكها أو خليفته أو قائمه إن كان يتيماً، ولا يعقد الصحبة معها إلا بذلك ، إلا إن كانا مسر حين أو مأذونين فيجوز السفر بها والعقد لها على وجه المصلحة، واضطرا في الطريق ولم يكونا آبقين جاز السفر بها والعقد لها على وجه المصلحة، وهما مال الغائب، وعلم مال الغائب فيا يصلح له، وجاز ذلك أيضاً له إن تابا من إباقتها، وجاز أيضاً لمن قهرها على الرجوع إلى سيدها.

\_\_\_\_\_

( أو أنشى ) حرة أو خنثى وأما الأمة فداخلة بقوله : رقيقاً ، وإن فسرناه بالعبد فقط فداخلة في قوله أنثى .

(أو مشركاً) كتاباً أو غيره مسالماً أو محارباً، وقبل: لا يصاحب إلا الكتابي أو المجوسي المسالمين ، ويمكن أن تريد المصنف هذا القول ، وأطلق لأن المحارب والوثني لا تتأتى صحبتها ، وصاحب القول الأول جعلها متأتية لأنب لا مانع من أن يطلب المك المحارب أو الوثني الصحبة والأمان إلى موضع ، وقد يضعف المسلمون حتى يختلطوا بذلك ( بأجرة ) قَــَلــُت أو كثرت ( عليه ) على المشرك ( فسا ) أى للصحبة ؟ ( وهل يلزم عاقداً حق لصاحب صاحبه ) كا يلزمه لصاحبه لتعلق صاحب الصاحب بصاحبه واهتامه به واشتغال بدنه بشغله فكانت أشغال صاحبه أشغالًا له فلزم عاقده القيام معه بها ، وسواء في ذلك من تقدم عقد الصحبة معه ومن تأخر عقدها معه ، ومن عقد مع ذا ومع ذلك كل على حدة ، لكن في وقت واحد فيلزم كل من الثلاثة حق الآخر ، سواء يفي له بـــه مواجهة أو بواسطة صاحبه الآخر ولا يلزم ولو على هذا القول حق من عقد معه المجنون أو الطفل الصحبة بل حق المجنون والطفل فقط كما في ﴿ الديوانِ ﴾ ، (أو عقيده) أي الذي عقد معه الصحبة ( فقط ) ؟ وهو الصحيح ؟ لأنه عقد الصحبة معه في حد ذاته لا في كل من تلزمه حقوقه ( خلاف ؟ ولا يجب عقدها) في الجملة ( اتفاقاً ) ولا حق لها ما لم تعقد ، ولكن إذا رآى مالاً أو نفساً على ضياع لزمه التنجية على الحد السابق ، (وإن طلب ) عقدها (إليه) أو ضمر طلب للإنسان والهاء للعقد ( فسكت فهل يلزم ) حقها ( به ) أي بالسكوت إن اصطحبا كذلك أو لا ؟ قولان ؛ وإنما يلزمه ، قيل : حق من أخلط معه زاده وأكله فقط ، . . . . . . . . .

\_\_\_\_

(إن اصطحبا كذلك) أي بلا عقد، ولو لم يرض في قلبه لأنه يطمئن إلى سكوته ويظنه رضى فيعمل بمقتضى ذلك ، فلو لم نلزمها للساكت لكان سكوته غروراً له ، وإذا كان عالما أن سكوته غير رضى أو لم يطمئن إليه لم يلزمه حق ذلك الساكت (أو لا) ولو رضي في قلبه وهو الصحيح في باب الحكم ؟ (قولان) ثالثها أنها تلزمه إن رضي في قلبه (وإنما يلزمه ، قيل ، حق من أخلط معه زاده) سواء جاء كل بزاد فخلطاهما أو اشترياه من أول مشتركا أو ملكاه كذلك بوجه من وجوه الملك ، أو كان ملكا لأحدهما فأشرك فيه الآخر بعوض أو بلا عوض ، وسواء خلطا 'كلا أو بعضا وإن كانا يتما كلان بالدول ، أو يجيء كل وقت كل منها ببعض فيخلطانه ، فحكم الخلط ثابت ما لم يورعاهما التآكل وما لم يأكلا ما خلطا ، وإذا جددا تآكلا أو خلطا بوقت فكذلك ، وإذا كان حق الصحيح لم يأكلا ما خلطا ، وإذا جددا تآكلا أو خلطا بوقت فكذلك ، وإذا كان حق خلطا ولم يأكلا منه ، أو أكل بعض دون بعض أو أكلا جمعما لكن بغير أب خلطا ولم يأكلا منه ، أو أكل بعض دون بعض أو أكلا جمعما لكن بغير إجتاع في وقت واحد ، أو في وقت لكن أكل كل على انفراد لم يلزم حقها على هذا القول .

وقد علمت أن الصحيح لزومه بمجرد عقدها ، وإذا لم يلزمه على ذلك القول لأنها ترسخ بالمؤاكلة من طعام في وقتواحد مجتمعين عليه كاجتهاعالعيال علىقصعة طعام ، وقيل : إذا خلط الزاد لزم حقها ولو قبل أن يأكلا أو يأكل بعض أو لم يأكلاه أصلاحتي يفرقاه أو يخرجاه من ملكها بوجه .

وينقطع بوصول منزل سافروا إليه وإن شاءوا عقدوها على الرجوع أيضاً إن لم يتفقا عليه أولاً ، وإن افترقوا بضرورة قبل الوصول فلا عليهم ولزمتهم إن اجتمعوا قبله حتى يصلوا ، ولا تعقد مع باغ ومهاجر ومانع وطاعن وقاتل بظلم وآبق وناشزة ، . .

\_\_\_\_

(وينقطع) الحق أو العقد ( بوصول منزل سافروا إليه وإن شاؤا عقدوها على الرجوع أيضا ) وقوله: ( إن لم يتفقا عليه أولاً ) قيد لقوله: ينقطع ، ويجوز أن يكون قيداً لقوله: وإن شاءوا ، لأن مشيئتهم لعقدها لا تمكن إلا إن لم يتفقا أو لا ، وإلا كانت المشيئة مشيئة لتحصيل الحاصل، وأن يكون قيداً لقوله: عقدوها ، لأن عقدها لا يمكن إلا إن لم يتفقا عليه أولاً ، وإلا لزم تحصيل الحاصل أيضاً .

( وإن افترقوا بضرورة قبل الوصول ) أو اتفقوا على فك العقد (فلا) حق صحبة ( عليهم ) ولو اصطحبوا بعد فك العقد ( ولزمتهم ) أي الصحبة على حذف مضاف ، أي لزمهم حق الصحبة ، أو الضمير للحق وأنث لتقديره مضافاً للصحبة ، أو الضمير للحقوق ( إن ) افترقوا لضرورة ( اجتمعوا قبله حتى يصلوا ) وإن عقدوا أنهم إذا وصلوا عقدوها للرجوع فذلك وعد يجب الوفاء به إن أمكن بلا إضرار ، وإن لم يفوا به لم يلزمهم حقها .

( ولا تعقد مع باغ ومهاجَر ) على الحق ، بفتح الجم ، ولو هاجره عليه غير أهل الولاية والنظر إلى ما هُو ِجر عليه لا إلى من هاجره ، ( ومانع ) للحق ( وطاعن ) في الدين ( وقاتل بظلم وآبق ) عن سيده ( وناشزة ) عن زوجها وقاطع طريت وصاحب فتنة ، ولعله أرادهما بلفظة باغ ، ولا مع قاعد على

## وينفسخ عقدها بحدوث ذلك ، ولزم هجر محدثه بعدها

الفراش الحرام ونائحة ونحو ذلك بمن يعظم جرمه كمرتد ، فإن عَقدها مع هؤلاء إهسانة للدين ، وإعانة على ما هم فيه ، وإقرار لهم على ما هم فيه ، فإن هؤلاء يجانبون ليرجعوا إلى الحق ، فإذا أونسوا بصحبة استأنسوا و بقوا على ما هم فيه ، ولا سيا من صاحب عبداً بعقد إلى الجهة التي أبتى إليها ، وضابط ذلك ما يعظم من الذنوب، وما لم يذكره المصنف دخل في قوله : ومها جر، لأن المراد من يستحق الهجران ولو لم يهاجر ، وسواء في ذلك صحبهم في حال فعلهم ذلك أو بعده ما لم يتوبوا أو قبل ذلك وبعد العزم عليه .

ومن عقدها مع أحد من هؤلاء ثم تبين له بيقين ، انفسخ عقدها وهاجره ولا حق له ، وإن لم يتبين فلا ينفسخ ولا يهاجره ولا يسقط حقه حتى يتبين ، فالو عقدها مع رجل فضيا ثم جاء من يطلب الرجل بدم وليه أو بدم من وكله ولي الدم عليه لزمه أن لا يسلمه إليه وأن يرد عنه ما استطاع حتى يبيتن ، وإن لم يرد عنه ، وقد استطاع ، فالخلف في لزوم ديته إن خرج لا حتى عليه .

بينا أبو مرداس سائر في الطريق مع أصحاب له ، إذ جاء رجل يسعى فقال : نصطحب معكم ؟ فقال أبو مرداس : لا ، فبينا هم كذلك إذ جاء قوم يطلبونه بدم وليهم ، فقال لأصحابه : لمثل هذا قلت له : لا تصطحب معنا ، لو أنعمت له الصحبة لوجب علينا منعه حتى يثبتوا ما يد عون عليه .

( وينفسخ عقدها بحدوث ) واحـــد من ( ذلك ) المتمدد المذكور من بغي ومهاجرة وغيرهما ، ( ولزم هجر محدثه بعدها ) أي الصحبة المعقودة ، أو بعد

وسقوط حقه بحدثه ، وروي : « لا خير في صحبة من لا يرى لك 

المقدة ( وسقوط حقه بحدثه ) ، فإذا حدث ذلك سقط حقهم ، وإذا تابوا وعادوا إلى الحق لزم لهم حق الصحبة .

( وروي : « لا خير في صحبة من لا يرى لك مثل ما يرى لنفسه » ) (١) ، وفي هذا الحديث دليل على وجوب حق الصحبة وعلى حد حقها، أما وجه الدلالة فإن هذا الحديث ذم لن لا برى لصاحبه مثل ما برى لنفسه ، والخروج عن الدم واجب ، وإنما يخرج عنه بأن برى له ما برى لنفسه ، والمراد بالخير المنفى : خير الديانة ، وهذا واضح ، ولو قيل : خير الدنيا ، أو مطلق الخير على أنَّ يكون الكلام كناية عن الذم ، لجاز ، وأما وجه الدلالة على حد حقها فإنه قال : مثل ما يرى لنفسه ، فعلمنا أنه لا يجزى أن يرى له أقل بما يرى لنفسه ، وإن رأى له أكثر مما يرى لنفسه فأحسن، ومن لم يفعل لصاحبه أو جاره أو رَحِمه ما احتاج إليه غير أنه لا يهلكون ولا يتضررون بعدم فعله فــلا بأس ، لكن لا يحسن أن يبخله في شيء يعطيه ولا ضرر فيه على نفسه :

> إصحب من الإخوان من ودُّه أصفى من البياقوت والجوهر وَ مَنْ إذا سِرَّكَ أُودعتـــه لم يــــذكر السر إلى المحشر وَ مَنْ إِذَا ۖ أَذَنبِت ذَنبًا أَتِي الْمُعتذِراً عَنْكُ وَلِمْ عَجِــرِ

> وكن إذا ما غبت عن عينه أقلقه الشوق فــــلم يصبر

قال حكم : أخلص الناس مودة من لم تكن مودَّته عن رغبة ولا رهبة ،

<sup>(</sup>١) رواه النسائي وابن ماجه .

\_\_\_\_\_

وهذا قليل في الوجود لأن الكال غير موجود ، وقال متقدم : العبودية عبودية الإخاء لا عبودية الرق ، وقال حكم : من جاد لك بمودته فقد جعلك عديل نفسه ، ولكل من المتصاحبين على الآخر حرمة ، وعنه على الله على دهرك ، وشرهم من سعى لك بسوء في يومه » (١) ، وعن على " وخير إخوانك من واساك وخير منه من كفاك ، ومن صحب مسيئاً فليحسن إليه ولو أساء »، وسمع حكم رجلاً يذم الزمان وأهله ويقول: إنه لم يبق أحد يصحب ، فقال : يا هذا أنت طلبت صاحباً تؤذيه فلا ينتصر ، وتنال منه فلا ينتصف ، وتأكل رحله ولا ينال منك شيئا ، وتجفو عليه ويحلم ، فلم تنصف في الطلب فلم تجد حاجتك ، ولكن إن أردت صاحباً يؤذيك فلا تنتصر ويجفوك فلا تنتم ، ويأكل رحلك فلا تنال منه شيئا ، وجدت أصحاباً وإخواناً وخلانا ، وأنا أول من يصحبك .

وإن قلت: فهل يجوز عقد الصحبة مع هؤلاء الذين يفر قون طلبة العلم حيث اجتمعوا ، ويحجرون أن يجتمعوا للقراءة والعلم مع أنهم لا شغل لهم إلا العلم والقراءة ، ولا يسذكرون أحداً وإن ذكروه فإنما يذكرونه كما يجوز شرعا ؟ قلت: لا يجوز عقدها معهم ولا مع من يعينهم على ذلك ، لأنهم مسانعون الحسق .

وقد أطلق المصنف كالشيخ المنع من عقدها مع مانع الحق، ولم يقيداه بحق الدنيا فشمل حق الدين وغيره ، بل هؤلاء الذين يفرقون طلبة العلم يمنعون أيضاً حق المال إذا كان حقاً لطالب العلم الذي كرهوه ، وذلك بأن مججروا أن لا

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني .

ولزم 'كلاً ابتداء أكلهما من زاده ثم زاد صاحبه وأكله مثله أو دونه وإن غبنه فيه فتباعة ، غير أن قوله تعالى : ﴿ ليس عليكم نُجناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً ﴾ يدل على خلافه على ما فسر ، . .

يبيع له أحد ولا أن يشتري منه ولا يكلمه أحد ولا ينفعه ، وربما زجروه عن حرثه وثماره وبنائه حتى فسدن ، وإذا طلب حقه من أحد فأفضلهم من لا يمينه ولا يمين عليه ، وأر دأهم من يقول لمن عليه الحتى : لا تعطه حقه .

(ولزم كُلُّ إبتداء أكلها من زاده ) إيثاراً لصاحبه بإبقاء زاده (ثم زاد صاحبه) وإن أراد كل واحد الابتداء منزاده فطالبذلك أو لا تلزم مطاوعته وإن كان الابتداء بالزاد منفعة لكل منها كالتخفيف على راحلته لزم كلا منها أن يتبادر إلى الأكل من زاد صاحبه ليخف عن دابة صاحبه ، ولا سيا إن كانت ضعيفة ، فإن ذلك حق عليه (و) لزم (أكله مثله أو دونه وإن غبنه فيه) في الأكل بأن أكل أكثر منه (فتباعة) إن لم يكن عن رضى صاحبه ، ولم يكن زاده أكثر من زاد صاحبه على قدر أكله أكثر من صاحبه ، (غير أن قوله تعالى): ولا يس على الأعمى حرج ، ولا على المريض حرج هه (الي ليس على خلافه) أي خلاف ما ذكر من كون الأكل أكثر هو تباعة ، فلذلك قسال بعض بجواز أي خلاف ما ذكر من كون الأكل أكثر هو تباعة ، فلذلك قسال بعض بجواز الأكل أكثر (على ما فسر) من أنهم تحرجوا عن الأكل مع الريض لأنه لا يأكل كالصحيح ، ومع الأعمى لأنه لا يبصر موضع الطعام ، ومع أعرج اليد لأن يده لا تقوى على تناول الطعام قوة اليد الصحيحة ، فنزلت الآية إباحة لذلك ولغيره ، فانظر تفسيري المسمى بد «هيان الزاد إلى دار المعاد».

<sup>(</sup>١) النور : ٦١ .

(ولا يناجي كل عن صاحبه) التناجي: التكلم الواقع بين اثنين بإخفاء عن غيرهما ، أو بين أكثر من اثنين ، ومثل التناجي الإشارة بعضو أو كلام أو غيرهما ، والتكلم بلغة لا يفهمها ، وذلك لا يختص بالصاحب ، لكن الصاحب لا يناجي عنه ولا يفعل ما ذكر مثل التناجي ، ولو كان مع ذلك الصاحب رجلا أو رجلان أو ثلاثة أو أكثر ، ولا بأس بذلك مجضرة غير الصاحب إذا بقي مع ذلك الصاحب أحد ولو امرأة أو طفل أو مجنون ، فمفهوم حديث : « لا يتناج إثنان عن واحد » (۱) مخصوص بغير الصاحب ، وقيل : غير مخصوص بل يجوز تناجي صاحب عن الصاحب الذي معه إنسان .

(ولا يأكل أو يشرب دونه) قبل حضوره للأكل (بلا ضرورة إلا بإذنه) ، غير أن قوله تعالى : ﴿ ليس على الأعمى حرج ﴾ (٢) .. الآية ، يدل على جواز الأكل قبل حضوره للأكل على ما قيل: إنهم إذا سافروا جعلوا طعامهم في مكان واحد ، فإذا غال واحد انتظروه مخافة الإثم ، فنزلت الآية إباحة للأكل بلا حضور منه ولغير ذلك ، وجاز الأكل والشرب لضرورة بلا إذن منه وكذا التناجي ، وإن أذن له في التناجي أو الأكل أو الشرب بطيب نفسه في غير ضرورة جاز ، وهذا معلوم لأنه حق له فيباح إذا أباحه ، ولك أن ترجع قوله : بلا ضرورة ، وقوله : إلا بإذنه ، إلى قوله : ولا يناجي كل عن صاحبه ولا يأكل أو يشرب دونه فقط ، بناء على إرجاع الاستثناء بعد جملتين فصاعداً إلى جميعهن ،

<sup>(</sup>۱) رواه أبو دارد.

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكرها .

ويواسيه بما قدر مما لم يكن عند صاحبه، وإن اشتغل في حاجة له بنفسه أو ماله انتظر فراغه منها أو يرفع على حمولة صاحبه أولاً عند الارتحال كعكسه،

\_\_\_\_\_

لا إلى تاليته فقط ، أو مع ما يتصل بها ، والقيد كالاستثناء في ذلك وهو قوله : بلا ضرورة ، وإذا أرجعناهما إلى الكل أفاد جواز التناجي بالإذن ، وجوازه بلا إذن للضرورة ، وإذا علم أنه لا يكره التناجي عنه جاز له التناجي ، وكذا غير الصاحب .

( ويواسيه ) يعطيه ، وهو لغة ماضيها واسى بالواو فيهها ، والفصحى آساه يؤاسيه بالهمزة فيهها، ويجوز أن يكون جرى عليها و كتب الهمزة واوا أو سهلها إلى الواو، وإنما سمي الإعطاء مؤاساة، لأن المعطي قد جمل المعطى في المال أسوة بذلك الإعطاء ، وقيل : لا يسمى الإعطاء مؤاساة إلا من كفاف، وإن كان من فضل لم يسم بذلك ( بما قدر ) من مساله ولو براحلة ولا سيا ( بما لم يكن عند صاحبه ) مقتضى الظاهر الإضهار، ولكن أظهر لزيادة الإيضاح ولتأكيد المؤاساة بذكر مادة الصحبة .

(وإن اشتغل في حاجة له بنفسه أو ماله انتظر فراغه منها) ما لم يخف ضراً عظيماً في انتظاره وله أن يستعجله (ويرفع على حمولة صاحبه أولاً) إن كان هذا أنفع لصاحبه (عند الارتحال كعكسه)، وهو أن يحط عنها أولاً عند النزول، وإذا تبادر كل منها إلى فعل أنفع لصاحبه فعلى الثاني أن يطاوع السابق في ذلك بالقول أو بالفعل، ولكن واحد منها أيضاً أن يتحرى الإحسان بمطاوعة الآخر فيا أراد من فعل الخير فيه ، فليس البر محصوراً في فعلك الخير في صاحبك ، فإن من البر أن تطاوعه فيا تبادر إليه من فعل الخير فيك لرغبته

\_\_\_\_\_

وهذا في أحكام الزاد والجنولة وغيرها ، والجولة ما يحمل عليه من جمل وحمار وغيرها ، ويسمى بذلك ولو لم يكن حاملًا لشيء من الأثقال ، وإن اشتغل صاحبه بما لم يعقد معه الصحبة هو بل عقدها صاحبه لزمه انتظاره (ويقف له لمبايعة ) أي يقف منتظراً له حسق يبيع أو يشتري ، ويشير له أن يبيع أو يشتري، أو أن يبيع أو يشتري بثمن كذا ويريه عيب المتاع وغيره مما يشتري ، ويعينه بمساهو حق ، ويقول لمن يبيع له : زد له من الثمن ، أو انقص له من الثمن ، ونحو ذلك .

( ويقيه من كل ضر ، ولا يقصر له عن طاقته في نفعه ، وإن مرض قام بحوائجه وإن بماله حتى يبرأ أو يموت فه ) يقوم له بحق الميت مسع الصحبة ، كغسل و كفن وصلاة ودفن ، و ( يحفظ تركته ووصيته ويوصل ذلك لوارثه ) بلا بيع شيء منه ، وإن باع تركته ضمنها ولزمه ردها إن لم يجز الورثة بيعه إلا ما لا يحتمل التأخير ، أو ما احتاج إلى بيعه ليكري لها به فليبعه ولاضمان عليه ، وقيل : يبيع التركة بالدنانير والدراهم والصحيح الأول ، لكن ذلك مال غاب أصحابه ، وقد علمت أن مال الغائب علمه فيا يصلح له فليفعل في تركته ما يصلح لها ، وسأتى ذلك في محله إن شاء الله .

( وروي : ﴿ خير أصحابك من إذا ذكرتَ ) الله وأمر الآخرة ( أعانك ،

\_\_\_\_\_

وإذا نسيت ) أي غفلت عن ذلك ( ذكرك » ) (١) وروي : ﴿ أَخِ يَذَكُوكَ أُمُرِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ أَخِ يَعْطَيْكُ كُلَّ يُومَ دَيْنَاراً ، ومَا أَخْسَن أَخَا يَدْعُو لَكُ وَأَنْتَ غَائِبُ وَمَا أَعْظُمُهُ وَمَا أَقَلُهُ ) (٢) وقد قال أبو بكر رضي الله عنه : دعوة اللَّاخ في الله تستجاب ، وذكر بعضهم : أن من كرم الرجل أن يطيب زاده ، ولكل رفقاء كلب ، ولا تكن كلب أصحابك .

ومن حسن الصحبة أن يضيف الرجل وعاءه إلى العموم ، مثل أن يقول :
سقاؤنا وقدحنا لا إلى نفسه ولو كان له ، ومن حسن الصحبة فيه وكرم الفعل
خلط الزاد وهو في 'سنة ، والإنفراد به لؤم ، ولمن خاف سوء خلق أصحابه
بالخلط أن ينفرد بزاده ، ولا يصوم فيه نافلة دون صاحبه ، ولا يذهب عنه
ويتركه إلا بإذنه ، وإن أبطأ عنك بلا مانم فاطلب منه التمجيل ، وإن تأخر
وخفت أن يضرك انتظاره فلا عليك إن ذهبت ، وإن اصطحبا فخرج اللصوص
عليها فهرب أحدهما وترك صاحبه فقتل أو سلب لزمه الضمان إن قدر ، ولعله
عند الله لا في الحكم ، ولا إن هرب عن ضعف مطلقا ، وذلك إن كان في حد
ما يلزمه الجهاد وكان كنصف العدو ، ومن سافر مع قوم فنفد زاده لزمتهم نفقته
واحياؤه إن لم يجد من يبايعه أو يطعمه ، وإن ضل أحدهم فتركوه وأكله سبع
ضمنوا ديته إن قدروا على انتظاره وكان في نحافة وضتعوا حق الصحبة ، وإن
عطش وطلب ذا فضل من الماء فأبى فمات عطشاً لزمته ديته ، وإلا فلا ينجي
نفساً بنفسه ، وإن تعاهد قوم أن يخرجوا في طاعة أثم من تخلف منهم ولم يجز له
التخلف إن كان يلحقهم به م ، وإن خرج رجلان إلى بلد وصلع لاحدهم التخلف إن كان يلحقهم بسه ضر ، وإن خرج رجلان إلى بلد وصلع لاحدهم التخلف إن كان يلحقهم بسه ضر ، وإن خرج رجلان إلى بلد وصلع لاحدهم التخلف إن كان يلحقهم بسه ضر ، وإن خرج رجلان إلى بلد وصلع لاحدهم التخلف إن كان يلحقهم بسه ضر ، وإن خرج رجلان إلى بلد وصلع لاحدهم التخلف إن كان يلحقهم بسه ضر ، وإن خرج رجلان إلى بلد وصلع لاحدهم التخلف إن كان يلحقهم بسه ضر ، وإن خرج رجلان إلى بلد وصلع لاحدهم التخلف إن كان يلحقهم بسه ضر ، وإن خرج رجلان إلى بلد وصلع لاحدهم التخلف النه فا به يكونه المناه في التخلف إن كان يلحقهم بسه ضر ، وإن خرج رجلان إلى بلد وصلع لاحده التخلف التخلف المناه المناه المه المناء والمناه المناه المناه والمناه المناه والمناه وا

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبان .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي .

\_\_\_\_

المقام فيه وكره الآخر لم يجد رفيقاً لم يلزم صاحبه أن يخرج معه إن كان الآخر في البلد ويأمن على نفسه اه. كلام البعض ، ولا تصاحب من تكره لئلا تضيع حقوقــــه .

( ومن حق متعلم إن اصطحب مع عالم ) في حضر أو سفر ( للتعلم منه عليه ) أي على العالم، أي من حقه عليه ( نصحه في دنياه وأخراه ) وينهاه عن الاشتغال بذكر الناس وعن الاشتغال بذكر عيوب الطلبة وفتنتهم وسوء فهم من ساء فهمه ، وذكر من يبغضه منهم وأساء إليه لأن الاشتغال بذلك يشغل العقل عن الفهم والحفظ ويكون ذريعة إلى الكذب ، والزيادة على حقه إن كان له حتى إلا من فستى فليبرأ منه وليشهره عند من لم يعلمه فاسقاً ليحذره ، وذلك إذا أراد أن يغتر به ، وكل كبيرة فستى ، ومن تاب ستر عليه .

وليس مراده باصطحاب العالم والمعلم شيئاً زائداً على اجتماعها في شأن العلم ، هذ يعلنه وذلك يتعلنه منه ، ولو قال : ومن حق متعلم على عالم إلخ لكان أظهر وأشد اختصاراً وكأنه قال ذلك لئلا يتوهم متوهم أن مراده متعلم مع عالم ولو كان يتعلم من غير هذا العالم ويصطحب مع غيره ، وما ذكرته أعم فائدة الشموله متعلماً يتعلم من عالم بالسؤال في الأوراق أو على ألسنة الناس ، (وأن يفهمه ما لم يفهم مما عنده من علم وأدب وسيير ) جمع سيرة وهي مسا لازمه المسلمون من أمر حسن ، وفي « القاموس » السيرة بالكسر : السنة والطريقة

\_\_\_\_\_

والهيئة، ( فان زلّ زجره ) واستتابه ( وستر عليه، وإن غفل ذكره ورغتبه في مطلوبه ) وهو التملم .

ومن حقوقه على العالم أن يجب له ما يجب لنفسه ، ويكره ما يكره لنفسه ، ويواسيه بنفسه وماله ، ويرغبه في الاجتهاد ، ويحفظه في غيبته وحضوره ، ويرد عنه الغيبة وجميع ما يشينه ، ويعلمه من كل فن تدريجا ، وأن لا يفضل طالباً على الآخر تفضيلاً يورث البغض ويسوي بينهم ، وإن تمهر أحدهم في العلم والأدب جاز تفضيله بقدر ما يرغبهم في الاجتهاد ، وأن يدله على العبادة ويأمره بها ويرغبه فيها .

( وعليه لمعلمه أن لا يمرض قلبه بتناج عنه ) أو تلويح وإشارة بما لا يفهمه أو تكلم بلغة لا يفهمها إلا إن علم أنه لا يكره ذلك ، ( ولا يصطحب مع من يكره ) معلمه ولو كان لا يحلل له أن يكره اصطحابه ، ولكنه إن شاء شيئا حلالاً يكرهه معلمه فعله حيث لا يراه ولا يراه أحد يخبره به ، وله أن يقرأ عند الخالف ، ويخفي مذهبه إن كان لا يقرئه إذا عرف مذهبه ، وذلك جائز في سائر المباحات كبيع وشراء ، فكيف في طلب العلم وما يتوصل به إلى الدين ؟ بل يجوز الكذب في ذلك ، فكيف لا يجوز الإخفاء الجرد ، وإنما يمنع ذلك في إعطاء شيء موافقته فحيننذ لا يقبضه ، وليس كا قال بعض المشارقة إنه لا يحل أخذ العلم عن المخالف إلا إن علم أنك مخالفه .

( ولا يسأله إذا حرك ) بفتح الراء ومضارعــه يحرد بكسرها ، وممناه - ١٧٧ – (ج ٥ - النيل - ١٢ ) أو غضب ولا يعنته بسؤال ، وليلاطفه وإن في نظر أو كلام أ وجلوس، وليتأدب معه بتضرع وخشوع كأب أو فوقه ، وحقوقه لا تحصى ، وفقنا الله وإياكم إليها .

\_\_\_\_\_\_

امتنع أو اعتزل ، وحرده منعه ، وأماحد بعنى غضب فهو ذلك الضبط المذكور وعكسه ، وليس بمراد هنا لقوله : (أو غضب ، ولا يَعنيتُه) يلقه في العنت وهو المشقة والتعب (بسؤال ، وليلاطفه وإن في نظر أو كلام أو جلوس ، وليتأدب معه بتضرع وخشوع كأب أو فوقه ) أو للتخيير ، وإن شئت فقل للأضراب ، فإن غير واحد صرح بأن حتى المعلم أكبر من حتى الأب (وحقوقه لا تحصى) فانظر آداب العالم والمتعلم في « القناطر » .

وأجاز بعض أن يقوم من مكانه لمعلمه ولا ينظر من معلمه إلا صدره وما دونه وإذا قرأ عنده ثلاث دول فهو شيخه وكذا يلزم كلا من الرفيقين في أمر حسن طاعة كمتعلم علم وأو مباح كصناعة حتى الآخر فيرشده ويعلمه ما جهل على حد ما ذكر المصنف مع العالم وإن كان طعامها في مكان واحد فلا يأكل إلا بإذنه و أو يدل عليه في ذلك ويجعل له مثل ذلك من ماله ورختص له في اليسير من الطعام إذا لم يحرج بسه صاحبه ولا يشتغل قلبه واليها والديوان، في المتعلمين ومثلها المتعلم والمعلم (وفقنا الله وإياكم إليها) آمين.

### باب

\_\_\_\_

## باب في حقوق المسلمين

( ومن حق كل مسلم ) موف ، لقول بعد ذلك : ويزحزح له ، ولكن السلام حق ولو لغير متولى ( على أخيه أن يسلم عليه ) سنة أو وجوباً قولان ؟ ( إذا لقيه ، وينشَمَّتُه ) بضم الياء وكسر الميم مشددة يدعو له بخير الآخرة ، مثل رحمك الله ، وفي و القاموس ، التسميت : التشميت ، وهو الدعاء للماطس، وعن ثعلب : التشميت معناه أبعد الله عنك الشماتة ، والتسميت بالإهمال معناه جملك الله على سمت حسن : أي طريق ( إذا عطس ) فذكر الله ، مثل أن يقول : الله أكبر أو الحد لله ، أو يقول ذلك كله أو نحوه ، وإن لم يذكر الله لم يلزم تشميته ، ويلزم العاطس أن يرد على مُشمَّته : غفر الله لك وأصلح بالك ، أو غير ذلك ، وعنه عليه : وإذا عطس أحدكم أو هداك الله وأصلح بالك ، أو غير ذلك ، وعنه عليه : وإذا عطس أحدكم

فليقل: الحمد الله المالمين وإذا قال ذلك فليقبل له من عنده: رحمك الله وليرد عليه: يهديكم الله ويصلح بالكم و (١) وهو فرض كفاية و أو فرض عين وأو ندب و أقوال و والظاهر الأول و إن كان العاطس غير متولى واحتاج الحاضر لتشميته لكونه والدا أو معلماً له أو جاراً أو صاحباً أو رحماً أو مثل ذلك قال له: رحمك الله وعنى الرحمة الدنيوية و أو نوى مضافا و أي رحم أباك الله مشيراً لأحد آبائه المتولين ولو آدم وإذا كان المشمت غير متولى رد عليه بالمعاريض أو بشيء لا يومم الولاية و في الحديث: وإذا عطس شمت إلى ثلاث وإذا زاد على ثلات فزكام ولا تشميت به و (٢) والظاهر أن ذلك بالتتابع أو في على واحد وأن المعتبر القرب وقيل: يجب تشميته بالأولى و في الثانية يقال له: أنت مزكوم و

وفي «التاج»: يقول العاطس: الحد لله ، وإن لم يقل فلا يشمت ، ولمن سمعه ولم يقل الحد لله أن يحمده هو، وإن كان العاطس ولياً قلتله: يرحمك الله آمين ، غفر الله لنا ولك ، ويرد عليه : هداك الله وأصلح بالك ، ويروى : « سابق العاطس بالحد يأمن منداء البطنو الخاصرة والصداع ولا يرى في جنبيه مكروها حق يموت » (٣) وقال ان حصر :

من يسبق عاطساً بالحد يأمن من شوص ولوص وعلوص كذا وردا عنيت بالشوص داء الضرس ثم بما يليه للمين والبطن استمع رشدا

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

<sup>(</sup>۲) رواه ابن حبان .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي .

## ويجيب دعاءه ، ويزحزح له في المجلس ، ويحفظه إن غـــاب ،

وعن ابن عباس: العطس من الله ، والتثاؤب من الشيطان ، عطس آدم فقال: الحمد لله إلهاماً ، فقال الله: يرحمك الله يا آدم ، فسن ذلك ؛ وقيل: قالت الملائكة لا الله .

وسبب المطس أن الرئة تنفي عن نفسها الأذى ، ويمارضه ما روي : « إن آدم عطس لما بلغت الروح خياشيمه ، ولسانه قبل بلوغ رئته » (۱) ، إلا إن قال قائل ذلك لم يمطس إلا بعد بلوغ الرئة ، والمشهور ما ذكر ، أو يقال : إن ذلك خارق عادة ، أو يقال : لما جرت في دماغه قويت فيه وكانت في سائر جسده ضعيفا كما ترى الماء يتقدمه ، وقيل : جرت الروح في الجسد فتنفس فخرجت من خياشيمه عطسة ، و « كان علي يغطي وجهه عند العطس ويغض صوته به » (۲) وقيل : « كان يضع يده أو ثوبه على فيه » (۳) .

(ويجيب دعاءه) إذا دعاه لطاعة أو مباح (ويزحزح له في المجلس) ومن زحزح لغير متولى كمن قطع عرا الإسلام – ويأتي في الكتاب الآخر إن شاء الله – (ويجفظه) في عرضه وماله وأولاده وأهله (إن غاب) بجسده ، مثل أن يسافر ، أو بعقله ، مثل أن يجن " ، أو بجاسته مثل أن يبكم أو يعمى أو يصم ، أو بصحته مثل أن يمرض ، وكذلك إن حضر بجسده وعقله وصحته فإن حضوره لا يسقط ذلك عنه ، ولكن اقتصر على ذكر غيوبته لأن حفظه حينئذ أهم ولأنه أشد احتياجاً إليه .

<sup>(</sup>١) رواه البيهةي .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم وأبو داود .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم .

\_\_\_\_\_

(ويقويم) بالتشديد (عوجه) أي يرشده عما يشينه من معائب الدين والدنيا إلى ما يزينه والمعوج بكسر المين وفتح الواو أي يصلح ما اعوج من فعله وقوله ، وقيل : ما انتصب كالحائط والعصى يقال فيه عوج بفتحها ، وفي نحو الأرض من المنبسط ونحو الدين من المعاني تفتح الواو وتكسر العين ، وقيل هذا في المعاني وأما في غيرها فبفتحها فانظر تفسيرنا .

( ويعوده إذا مرض ويشهد جنازته ) يتبعها ويصلي عليه ، وفي الحديث : 
و من شيّع جنازة فله قيراط ، وإن قام حتى يدفن فله قيراطان والقيراط كجبل أحد (١) » ( ويحفظه في أولاده بعده ) أي بعد موته أو غيبته بنفسه وجاهه وماله وتعليم العلم والأدب لهم ( ما قدر ، ويحب له ما يحب لنفسه ) من خير الدنيا والآخرة ، ويكره له ما يكره لنفسه ، ولم يذكره لدخوله في حبه له ما يحب لنفسه ، لأن بما يحب لنفسه عدم ما يكره ، وفي الحديث : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » (٢) وروي : « من نعنس على مؤمن كربة من كرب الآخرة » ( ومن مقرمن كربة من كرب الآخرة » ( ومن مقر على مسلم في الدنيا ) عبباً ( ستر عليه في الأخرى ) عيوبه كلما بأن لا يؤاخذ بذنوبه ، وعنه عليلي : « من ستر على مؤمن ستر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن تتبع عورات أخيه المسلم تتبع الله عوراته ، ومن تتبع عوراته يفضحه ولو

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائى .

<sup>(</sup>٢) متفتى عليه .

.....

كان في جوف بيت ( والله في عون العبد ما أعان أخام ) ه(١) أي ما دام على نية عون أخيه في الله ، سواء أعانه أو لم يعينه لاكتفائه عنه ، أو لعدم طاقته على المون ، وإذا كان على نية الخذلان خذله ولو لم يخذله ، وعنه عَرَالِيِّم : «من أقر عين مؤمن أقر الله عينه يوم القيامة ، ومن مشى في حاجة أخيه ساعة من ليل أو نهار وقضاها أو لم يقضها وجبت له الجنة ، (٢) أو قال نحو ذلك ، وقال مَالِنَةٍ : « من أكرم أخاه المؤمن كان حقاً على الله أن يحمله أعلى درجات الجنان » (٣) وأعلى اسم تفضيل خارج عن التفضيل فهو بمعنى عالية ، وفي نسخ من والإيضاح، على بفتح المين وعدم الهمزة قبلها ، وقال ﷺ : ﴿ مَنْ فُرَّجَ عَنْ مَكُرُوبِ أُو أعان مظاوماً غفر الله له ثلاثاً وسبعين مغفرة ، ومن قضى حاجة لأخيه المسلم قضى له سبمين حاجة ، وخصلتان ليس فوقها شيء من الشر: الشرك بالله والضر لعباد الله ، وخصلتان ليس فوقها شيء من البر : الإيمان بالله والنفع لعباد الله ، وأحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على المؤمن أن يفرج عنه غم أو يقضي عنه دين أو يطعم من جوع ، ومن لقي أخاه بما يسره سره الله غداً ، ومن أكرم أخاه حق على الله أن يحمله على درج الجنان ( ولا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاثة ، (٤) أيام ) ويجوز أن يهاجر ثلاثة أو أقل على تقصير في حقه أو على فعل ما لا ينبغي أو على قول ما لا ينبغي بما ليس بكبيرة، ويهاجره

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والترمذي ـ

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي .

٣) رواه مسلم.

<sup>(؛)</sup> رواه أبو دارد والنسائي .

أيام ، وخيرهما البادي بالسلام ، وقيل : من هاجره فوقها ولم يكلمه بعدها برىء منه حتى يكلمه ، ولا يتولى إن مات على ذلك ، وروي أن الأعمال تعرض على الله سبحانه وتعالى عشية الإثنين

عليه ما لم يتب ، ولا يجوز له تأخير استنابته ، ثم ظهر لي أنه يجوز هجره على فعل كبيرة ثلاثة أو أقل ولو تاب إذا كان منصبه عن تلك الكبيرة التي فعل بعيداً مع رده إلى الولاية ، وذلك زجر له وتأديب (وخيرهما البادي) بالياء بدل الهمزة أو بالهمزة وهي أولى (بالسلام) هذا في المتهاجرين ، ولكن غيرهما كذلك، (وقيل ، من هاجره فوقها ولم يكلمه بعدها برىء منه حتى يكلمه) ، وقيل يستناب ثم يبرأ منه ، وسواء ذلك الأخ أو غيره إن أقر لغيره أو شاهده غيره .

( ولا يتولى إن مات على ذلك ) أي يبقى على براءته السابقة قبل موته ، وذلك على هذا القول ، وذلك إن هاجره على غير كبيرة ، وإن برىء كل من الآخر ولم بعلم المحق منها أبقيا على ولايتها .

وفي والتاج، جاء في الأثر أنه إن هاجر، ثلاثاً فلا ولاية له إن اعتقد قطيعة ، وإن ترك كلامه على وجه العتب وأدى حقوقه واعتقد ولايته ومواصلته فلا نحب له ذلك ، وهو على ولايته ولو لم يكلمه أكثر من ثلاث وقد ابتلي الاخوان بذلك كثيراً ، قال أبو زياد : إن لم يكلمه بعدها بريء منه حتى يكلمه ويتوب ا ه.

( وروي : إن الأعمال تعرض على الله سبحانه وتعالى عشية الاثنين ) (١)

<sup>(</sup>١) رواء الترمذي .

# فلا ترفع لمتقاطعين فوق ثلاثة ، وقيل : مُهاجِرُهُ سَنَةً كَسَافك دمه ،

\_\_\_\_\_

وقيل: في غير ذلك وقد حاولت الجمع بينها في تفسيري ( فلا ترفع لمتقاطعين فوق ثلاثة ، وقيل مهاجره سنة كسافك دمه ) ، وروي : « لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ، وإن ماتا على صرمها لم يجتمعا في الجنة (۱)» والبادي، صاحبه بالكلام أفضل ، والمراد بالثلاثة أيام ، الأيام مع لياليها ، وكذا المراد بالليالي ، الليالي مع أيامها ، في رواية : « لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يه (٢) قال القرطبي : المعتبر ثلاث ليال حتى لو بدأ بالهجرة في أثناء النهار ألفي البعض واعتبر اليوم بعده ، والأحوط أن لا يلغي الكسر في أثناء الليل ألغي البعض واعتبر اليوم بعده ، والأحوط أن لا يلغي الكسر في الرجهين فيحسب منأي وقت بدأ فيه إلىذلك الوقت ، يوما أما هجره لفعل ما لا ينغي فواضح أنه مصلحة له ، وأما هجره لتقصيره في حقه فإن أراد به تهذيبه فكذلك ، وإن غضب لنفسه فإنما أبيحت له في الثلاثة لأن الآدمي في طبعه الغضب وسوء الخلق ، ونحوهما فسومح بذلك القدر ليرجع ويزول ذلك العارض والغالب زواله أو قلته في الثلاثة.

وعن أكثر العلماء: تزول الهجرة بمجرد السلام ورده، وقال أحمد بن حنبل: لا يبرأ من من الهجرة إلا بموده إلى الحال التي كان عليها أولاً ، وفي و الأثر »: من هاجر أخاه المسلم فوق ثلاثة أيام إن كلمه بمد ثلاثة أيام وإلا فلا ولاية له أي إن كلمه عقب ثلاثة أيام خرج من الإثم ، والكلام يشمل السلام وغيره ، فأفاد أنه يزول الهجر بالكلام ، قال ابن القاسم: إن ترك الكلام فقد هجره ولو

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم وأبو دارد وأحمد .

\_\_\_\_\_\_

سلم ، قال عياض : لا تقبل شهادته عليه إن ترك الكلام رلو سلم ، أي لأن ذلك يشعر بأن في باطنه عليه شيئاً .

وقال ابن عبدالبر – وهو من علماء الأندلس – : أجمعوا أنه لا يجوز الهجران فوق ثلاث إلا لمن خاف من مكالمته ما يفسد عليه دينه أو يدخل منه على نفسه أو دنياه مضرة ، فإن كان كذلك جاز ، ورب هجر جميل خير من مخاطبة مؤذية .

وقال الخطابي: إن هجر الوالد لولده والزوج لزوجته لا يتضيق بالثلاث لأن النبي محمد على على مساءه شهراً ، وقيل: إن هنا مقامين أعلى وأدنى فالأعلى اجتناب المهاجرة جملة فيبذل السلام والكلام والمواددة بكل طريق ، والأدنى الاقتصار على السلام ، والوعيد الشديد إنما وقع لمن يترك المقام الأدنى ، وأما الأعلى فمن تركه من الأجانب فلا يلحقه الملام بخلاف الأقارب فإنه يدخل في قطيعة الرحم .

( وقيل : من حق كل أن لا يكتسي ويعرى أخوه ) وإن وجد في بعض النسخ يعرا بالألف قائمة فلجواز ذلك ، ولو كانت عن ياء لكن الأولى الأوفق للقاعدة أن تكتب بصورة ياء إذا كانت عن ياء ولم تكن قبلها ياء ، إلا ما تصرف من الحياة فإنه يكتب ألف ياء مع أن قبله ياء ( وأن لا يتخالفا جوعا وشبعا وتروجا وعدمه ) النصب على نزع الباء أو في الجواز النصب على نزع الخافض عند بعض مطلقاً ، وإنما لم أجعله على التمييز لأن العدم معرّفة بالإضافة فيجوز

\_\_\_\_\_

كونه على التمييز على قول الكوفي بجواز تعريفه ، ولو اقتصر على ذكر الجوع أو على ذكر العرض أو على ذكر التزوج لتوهم أن جوعها مختلف أو عطشها أو تزوجها مثل أن يشتد جوع أحدهما والآخر جائع ولم يشتد أو عطش والآخر عطش دون ذلك ، أو أحدهما تزوج جميله أو ذات مال أو تزوج عدداً والآخر تزوج دون ذلك ، وليس ذلك مراد المصنف ، ( بقلة ) من المال فليواسه حتى يجد ذلك .

والظاهر أن الركوب في السفر كذلك ، وإن كانت لواحد دابة فليركبها الآخر تارة وهو تارة ، وإذا كانت لأحدهما سريتان أو أمتان باع له إحداهما أو وهبها له ليتسراها ، وإذا كانت له زوجتان أو زوجة وسرية حسن له أن علكه أو يطلق إحدى زوجتيه فيتزوجها من غير أن يتفق معها أو معه على ذلك كا فعل الأنصار للمهاجرين .

(ولا يمنع كل أخاه إن استقرضه أو استباعه) طلب أن يبيع لـه شيئا بقلب الياء ألفا نقلاً لفتحها إلى الموحدة (إن قدر) ولا يمنعه حاجة طلبها ولكن لا يعصى بمنعها إن كان لا يتلف بمنعها وركن لا يعصى بمنعها إن كان لا يتلف بمنعها وروي: «المؤمن مرآة اخيسه (۱) يرى بها عيوبه بآرائه وتمامه: إن رأى به شيئاً فليمطه عنه وقال: «مثل الأخوين كاليدين تغسل إحداهما الأخرى (و) وروي: «والذي نفسي بيده (لا تؤمنون) أي لا يكل إيمان كم إن أراد بالإيمان التوحيد وإن

<sup>(</sup>١) تقدم ذكره.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم وأحمد والنسائي .

## حتى تحابوا والأخبار في ذلك كثيرة جداً ،

أراد به الوفاء فهو على ظاهره من النفي (١) (حتى تحابوا) أي يحب بعضكم بعضا ، ولا حاجة إلى تقدير تاء هكذا تتحابوا لأن فاعل وتفاعل مجتمعان في أصل المعنى ، وإن كان بينها فرق ذكرته في شرح اللامية ، غير أن الجاري عن ألسنة المحدثين فتح التاء ، فعلم أن الأصل تتحابوا بتاءين ويجوز ضمها على أن رباعي فلا تقدر أخرى ، وذلك رواية بالمعنى ، وإلا فلفظ الحديث : لا تؤمنوا محذف النون التخفيف ( والأخبار في ذلك كثيرة جدا ) مفعول مطلق لكثيرة على تضمين جد معنى كثرة عظيمة قال بين : « المشي لأخ مسلم في حاجة أحب على تضمين جد معنى كثرة عظيمة قال بين : « المشي لأخ مسلم في حاجة أحب إلى من أن أعتكف شهرين ، ومن قضى حاجة لأخيه فكأنما خدم الله عره ، (١) وقال: « أنسر أخاك ظالماً أي بالإنصاف منه ورده عن الظلم . أو مظلوما ، (١) ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهم » (١) ، وقال : « لا يحل لمسلم أن ينظر مسلما نظرة تؤذيه ، وإنما يتجالس المتجالسان بأمانة الله فلا يحل لأحدها أن يفشي على صاحبه ما يكره ، (٥) ، ومن حتى المسلم أن يزار قبره للدعاء والاعتبار ، وي : « مسا رأيت منظراً إلا والقبر أفظع منه » (١) ، وأن يعسرى عن مبته .

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكره .

<sup>(</sup>٣) وواه مسلم .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود .

<sup>(</sup>ه) رواه النسائي وابن ماجه .

<sup>(</sup>٦) رواه ابن حبان والبيهتي .

\_\_\_\_

ذي الشيبة في الإسلام، ومن تمام توقير المشايخ أن لا يتكلم بين أيديهم إلا بإذنهم، ومن حقوق المسلمين الإصلاح بينهم وهو أفضل الصدقات ؛ وأن لا يقبل فيهم ما يسمع من النام والحساد، ولا يسيء الظن بهم، ولا يحل النظر لمسلم بعين الاستصغار، ولا الدنيوي بمين التعظيم ، وليس حقاً لهم كف الأذى عنهم فقط بل كفه ونفعهم ، فأهل القبور قد كفوا أذاهم ، وإنما شرع الله أخوة الإسلام يستفيد بعضهم من بعض ، ومن ذب عــن عرض أخيه كان له حجاباً من النار ، قال ابن عباس : وحق المسلم أوجب من حتى الأب غير المسلم ، والمسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا ، ولا خير فيمن لا منفعة للمسلمين فيه ، وأن يله عباداً خصَّهم الله بنعمه لمنافع خلقه ، يقرها فيهم ما بذلوها ، ، وإن ضيعوها حولها إلى غيرُهم، وأن شِهُ وجوهاً خلقهم لحوائج خلقه يرغبون في الحمد ، وأن الله يحب مكارم الأخلاق ، استعمله في قضاء حواثج الناس ، وهذا لعامة الناس ، فكيف بمن فعل الخير في المسلم ﴾ والمؤمن من المؤمن كالرأس من الجسد، ومكل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى سائره بالحي والسهر ، ولا يغير المسلم ولا يضره ضراً ما ، ولا يغشه ولا يخذله ويرد عنه الغيبة ، ومن لم يردها عنه فكأنه رأى الكلاب تمزقه ولم تحركه الشفقة والإسلام إلى الذب عنه .

و'قبلة المؤمن أخاه المصافحة ، ولا بأس بتقبيل يد المعظم في الدين تبرّ كا به كما فعل أبو عبيدة بن الجراح لعمر ـ رحمها الله ـ صافحه وقبتل يده، وتقبيل يد الإمام العادل عبادة ومصافحة الأبوين والأجداد والأعمام والأخ الكبير المعانقة،

وتقبيل الرؤوس ومصافحة الأخ أخاه ، أي في الله المعانقة ، وتقبيل جوانب المنق ، وقيل : يتصافحان باليدين ويقبل يده التي صافحه بها ، وإن صافح غير المتولى بيده فلا يقبلها ولا عنقه ، ومصافحة المرأة ولدها التقبيل في الخد ، وكذلك الرجل لولده وولده غير الذكر يقبله في الرأس ، ولا يباشر الإناث ، ويجعل يده على رأس الأنثى ويقبل اليد ، وإن لم يخف شهوة قبلها على الرأس إن لم تبلغ ، ومصافحة الأخت والأخ التقبيل في العين ، وقبلة الولد رحمة ، وقبلة المرأة شهوة ، الزوجة شهوة والولد رحمة ، وقبلة الأخ زين ، وقبل : لا يحل تقبيل أحد إلا تقبيل له منها غداً إلا بأدائها أو يعفو أخوه عنه ، وهي أن ينفر ذنبه ويرحم عبرته ، ويقبل عثر تنه ويرحم عبرته ، ويقبل عثرته ، ويشهد جنازته ، ويجيب دعوته ، ويقبل هديته ، ويكافى علته ، ويشكر نعمته ، ويحسن نصرته ، ويقضي حاجته ، ويشبع مسألته ، ويشمت عطسه ، ويرشد ضالته ، ويرد سلامه ، ويطبّب له كلامه ، ويبدأ إنعامه ، ويصدق أقسامه ، ويتولاه ولا يعاديه ، وينصره ظالما أو مظلوما ، ويحب له ما يكره لنفسه ، ويكره له ما يكره لنفسه ، « النفسه ، ويكره له ما يكره لنفسه » (ا) .

قالوا: ومن له حاجة إلى أخيه فليكن هو الذي يأتيه فإنه أحق بذلك ، والنفقة على العيال أفضل ثم على الوالدين ، ثم الرحم ، قلت : ثم المسلم ، ثم في سبيل الله ، ثم الصاحب ، وقال أبو هريرة : الصدقة على الصاحب أفضل من الصدقة في سبيل الله ، ، ويجب أن يكون الإنسان مع كافة الخلق طلتى الوجه

<sup>(</sup>١) رواه ابن حمان .

(۱) رواه ابن حبان .

#### باب

أمرنا بالإحسان لابن السبيل بوجوب ، وهو المنقطع عن أهله خارجاً من أمياله ، ولا عنده مـــال ، ولم يجد قرضاً ولا تديّناً

\_\_\_\_\_

## باب في حق ابن السبيل

(أمرنا بالاحسان لابن السبيل) أضيف للسبيل لذهابه فيه ، وسمي إبنا له لاصطحابه معه واتصاله به كاصطحاب الولد بوالده واتصاله به ، أو لظهوره منه بعب خفائه فيه كظهور الولد من بطن أمه إذا ولدت (بوجوب وهو المنقطع عن أهله خارجاً من أمياله ولا عنده مال) لم يكرر ولا مع إهما لها ودخولها على الإسمية بناء على القبلة أو اعتباراً لما في قوله المنقطع، وقوله : خارجاً من النفي ، كأنه قال : وهو الذي لا هو متصل بأهله ولا هو في داخل أمياله ولا عنده مال ، وأما قوله : (ولم يجد قرضاً) النح فليس ذكر النفي فيه يغني عن تكرار «لا» قبله إلا إن جملت الواو في قوله : ولا عنده مال للحال ، وكان العطف عليه في قوله : ولم يجد قرضاً (ولا تديناً) أخذاً للدن .

لماله ، فيلزم حقه من جاز عليه إن لم يكن كباغ ، وقيل : هو الضيف إن نزل فيجب الإحسان إليه ثلاثة أيام وفوقها صدقة ، وروي : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر . . . . . .

\_\_\_\_

قال أبو عبد الله: هذا بخلاف الضيف ، فإن الضيف قد يكون في الأميال وقد يكون معه مال اه ؛ وقيل: إن الضيف من خرج الأميال ، واخلف لفظي ، فإن خارج الأميال ضيف لازم وداخل الأميال غير ضيف لازم بل ضيف غير لازم لا يلزم حقه إلا إن اضطر ، وقد نص الشيخ على ذلك بقوله: وأما من تجب له هذه الضيافة فإنها تجب لجميع الناس نمن كان خارجاً من الأميال ولو كان فيا دون الأميال أو به حاجة ولم يجد الوصول إلى منزله ، وقوله: وبه حاجة الخ قيد لقوله: ومن كان فيا دون الأميال ، ( لما له ) أي إلى ماله (فيلزم حقه من جاز عليه إن لم يكن كباغي ) ومهاجر وما ذكر معه ، وكل مسافر في معصية فإنهم لا يطعمون ولا يسقون ولا ينفعون ، وليس لمن يتردد في البلد متفرجاً ولا حاجة له يقصدها حق ابن السبيل ، ولا حق له في مال المسجد ولا في الأوقاف ، ويحسن إلى ابن السبيل بالزكاة أو غيرها ، ولا يلزم حقه من لاشيء عنده أو عنده قوت يومه فقط .

قال في « التاج » : وإن كان قوم بمحل لا سوق فيه ولا زكاة معهم لزمهم أن يطمعوا من يرد عليهم من أبناء السبيل ( وقيل ، هو الضيف ) يطلق على الواحد والجمع ( إن نزل فيجب الاحسان إليه ثلاثة أيام و ) الإحسان إليه ( فوقها صدقة ، وروي : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ) (١) إيمانا كاملا ، أو

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم وأبو دارد .

# فليكرم ضيفه ، جائزته يوماً وليلة ؛ . . .

اعتبر أن توحيد من لا يكرم الضيف كلا توحيد، وخص الله واليوم الآخر إشارة إلى المبدأ والمعاد فإن الله أوجده ويعود إليه للجزاء بما فعل ( فليكرم ضيفه جائزته يوماً وليلة » ) الجائزة العطية والتحفة واللطف ، وجائزته مفعول به ليكرم مضمناً معنى يعطي ، فتعدى لاثنين ، ويوماً ظرف ليكرم ، أو جائزته مفعول مطلق بمعنى الإكرام الحسن أو ظرف تجوزا ، وعليه فيوما بدل منه بدلاً مطابقاً على أن الجائزة هي نفساليوم واللية ، كا يصدل له رواية جائزته يوم وليلة بالرفع على الابتداء والإخبار ، ورواية فليكرم ضيفه جائزته ، قيل : وما جائزته يا رسول الله ؟ قال : يوم وليلة ، إذ أخبر أنها يوم وليلة ، وقال السهيلي في رواية النصب : إن يوماً بدل اشتال .

وليست الضيافة منحصرة في الطعام والشراب بل إذا اضطر إلى نحو فعل أو ما يستر عورته أو ما ينجو به من هلاك في مسيره من لباس أو غيره لزمهم ذلك له ، هذا ما عندي ، واستدل من قال بعدم وجوب الضيافة بعد أول الإسلام بلفظ الجائزة ولفظ الإكرام ، والخاطب بها عندنا وعند الشافعية أهل الحضر وأهل البادية ، وخصها بعض بأهل البادية لأن المسافر محتاج في الغالب ولتيسير الضيافة على أهلها غالباً بخلاف الجضر ، فإن مواضع النزول متيسرة فيه للمسافر وهو متمكن من شراء الطعام من السوق أو نحوه ، وبه قال مالك ، وفي بعض الأحادث دلالة عليه .

وقال القاضي حسين من قومنا : خبر الضيافة على أهل المدر وليست على أهل الوبر موضوع ، وبهذا الحديث قال بعض : تجب الضيافة على أهل الحضر فقط ، وقال ان حجر ليس موضوعاً وله طرق تشهد له ، قال حسين : ويحتمل

# والضيافة ثلاثة أيام، وفوقها صدقة؛

\_\_\_\_\_

تخصيص إكرام الجار والضيف لغير الفاسق والمبتدع والمؤذي ونحوهم فسلا يكرمون بل يهانون ردعاً لهم ، ويحتمل جعلهم من ذوات الجهتين فيكرمون من حق الجوار والضيافة ويهانون من حق الفجور لأن الكافر يراعى حق جواره ، فالموحد ي فسقه أولى ، وجاء و في كل كبد أجر » (١) قال بعض : حتى نحو الحية والكلب المقور يطعم ويسقى إذا اضطر إلى ذلك ثم يقتل، قلت : لا يطعم ولا يسقى مثل الحية والعقور لأنه مأمور بقتلها على الفور ، وإذا أطعم أو سقى فقد أعين على الضر ، وقد يفوت إذا قوي بالطعام أو الشراب فمثل ذلك مستثنى من حديث: في كل ذي كبد أجر ، (والعنيافة ثلاثة أيام وفوقها صدقة ) .

قال ابن بطال: سئل مالك عن معنى الحديث فقال: يكرمه ويتحفه يوما وليلة ، وثلاثة أيام ضيافة فتلك أربعة أيام ، هذا ظاهر العبارة ، وقيل: يتكلف له في الأول بالبر والألطاف ، وفي الثاني والثالث يقدم له ما حضره ثم يعطيه ما يجوزبه مسافة يوم وليلة ، وتسمى الجيزة وهي قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل ، ومنه الحديث الآخر: وأجيزوا الوفود بنحو ما كنت أجيزهم » (٢) ، وقيل: إن المراد ثلاثة أيام فقط ، يسمى أولها الجائزة لأنه يتحف فيها ، ويقدم له في اليومين الأخيرين ما حضر ، فأول الحديث بيان لحال اليوم الأول وآخره بيان لحال الضيافة انها ثلاثة ، وفي رواية: والضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة » وهسذا كالذي ذكره المصنف في الاحتمال لأن الواو لا ترتب ، وقيل: هذا يدل على أربعة أيام رابعها هو المسمى بجائزة ويجيزه ، ويجوز أن يكون

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي رأبو داود .

<sup>(</sup>٢) رواء النسائي .

## ولا يحل له أن يقيم حتى يَقلق مضيفه ،

\_\_\_\_

المراد بقوله: جائزته يوم وليلة بياناً لحالة أخرى ، وذلك أن الضيف إن أقام فحقه ثلاثة ، وإن لم يقم أعطي ما يجوز ب يوماً وليلة ، وفي قوله: وفوقها صدقة ، إشعار بأن الثلاثة واجبة بعد اليوم الأول المسمى بالجائزة كوجوب الجائزة ، وإشارة إلى أن ما بعد الثلاثة سوى الجائزة نفل وتنفير لأن الكثير من الناس يأنفون عن أكل الصدقة خصوصاً الأغنياء .

وقال ابن بطال: الجائزة غير واجبة ، والضيافة واجبة ، وهي ثلاثة لأن الجائزة تفضل وإحسان أي كا ذكر في قوله: « أجيزوا الوفود بنحو ما أجيزهم به ، أن المراد به الجائزة بمنى ما يعطاه الوافد والشاعر فلم يصح ما ذكره بمضهم أن الجائزة الوافد والشاعر إنما أحدثها بمض أمراء التابعين ، لكن الواضح أن المراد في الحديث حديث الضيف ما ينني الضيف عن غديره أو التحفة .

وتلزم الضيافة السلطان وعماله ، وأصل الجائزة من الجواز ، وذلك أن عسكراً عارضه الوادي فجازه بعض العسكر فأعطاه عنان على الجواز كثيراً فسطر من يومئذ ما يعطي الملك جائزة مطلقاً ، وسمي الإكرام للضيف اليوم الأول للاحتفال به جائزة تشبيها بعطية الملك .

(ولا يحل له أن يقيم حتى يقلق مضيفه) أي يضيق عليه وأذا علم بضيقه أو أحس به لزمه أن ينتقل عنه ولو قبل تمام ثلاثة أيام في جملة المنزل أو عنده فيتعرض للضيافة عند غيره إن احتاج بلا تصريح ، مثل أن يساتي السوق أو المسجد ، وإن اضطر فله التصريح ، وإذا ظن الناس بأن الذي عنده الضيف يقوم به حتى تتم ثلاثة أيام مع أنه لم ينو ذلك ولم يقصده أو ضاق عن ذلك أن

نواه فليخبر الناس أنه ليس قائمًا به ثلاثة ليقوموا به ، ولا يضيع إن احتاج ، وإن أخبرهم الضيف أجزا .

(وندب لمن نزل به أن يكرمه ويقوم به بنفسه) وإن وكلهم لعياله أو خادمه أو غير ذلك جاز ، وكني ابراهيم عنيستند أبا الأضياف لأنه يجب الضيف ويبحث عنه ويكرمه ويخدمه بنفسه ، وكذلك كان رسول الله على أمر الضيف بنفسه ، (وذلك) أي القيام به بنفسه (من الكروم ومن حقه أن يقدم إليه من أحسن ما في البيت ، ويسرع له بعيشه) أي طعامه (ويحفظ له أوقات الصلاة) ، ويرشده إلى موضع قضاء حاجة الإنسان والغسل في الدار، (و) يحفظ (دابته بعلف) بإسكان اللام أي بإحضار العلك لها بفتح اللام وهو ما تأكل (وسقي، ولا يغيب عن وجهه) إلا لما لا بد منه أو يرضاه ، وإذا أراد الغيبة لما لا بد أخبره ، ويجوز قليل غيبة وإن بلا إذنه أو لغير ما لا بد منه.

( ومن اللُّؤم ) بضم اللام بعدها همزة ساكنة ، وإن وجد في بعض النسخ بدون الهمزة على الواو فوجهه أنه من إبدال الهمزة واواً لجوازه إذ سبقتها ضمة وكانت ساكنة ، وهو ضد الكرم ( أن يسأل أأقدم ) بهمزة الاستفهام مفتوحة بعدها همزة المضارعة مضمومة ، وضم الميم ، وإن وجد في بعض النسخ بهمزة

.....

واحدة فمن باب حذف همزة الاستفهام لجواز حذفها على الصحيح لدليل ، وهو هنا أم ( لك شيئا أم لا ؟ ) وإن وجد في بعض النسخ شيء بدون ألف بعد الهمزة فلجواز كتب الهمزة المفتوحة المعقبة بالتنوين بدون ألف على لغة من يقف عليه بالسكون ، أو على ما روي أن الأوائل لا يكتبون الألف بعد تنوين الفتح ولو كانوا يقفون عليه بالألف ، وإن وجد أقدم لك شيء بهمزة واحدة قبل القاف وبدون ألف بعد همزة شيء فقد علمت وجهه ، وفيه وجه آخر وهو أن يقرأ بفتح الهمزة وضم القاف وفتح الميم على أنه ماض مبني للمفعول نائبه شيء ، وعلى هذا الوجه فالمراد هل قدم لك أحد شيئا أم لا ؟ فإن قسدم إليه لم يقدم هو إليه شيئا ، وعلى غير هذا فالمنى أأقدم أنا إليك شيئا أم لا ؟ والصواب أن يقدم إليه وإلا رفعه بعد أمره بأن يأكل .

وكذا غير الطمام كفراش ووضوء يقدم ما يصلح له ، ولا يقل : أأقدمه أم لا ، ( ويقدم له الطمام بماء لا دونه ) ولا يقل أأقدم لك الماء أم لا ، ويحتمل أن يريد المصنف بالشيء الطمام والماء وغيرهما وهو أفسيك .

( ومن الجفاء أكل رب البيت معه إن لم يكن ملكاً ) المراد به ما يشمل السلطان والخليفة ، وقيل : الخليفة من يأخذ الحق ويضعه في أهله ، والملك من يأخذ الحق ويضعه في غير أهله ، والسلطان من يأخذ بغير حق ويعطي بغير حق .

قال السيوطي في «حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة » : الملك يجوز يأخذ من هذا ويعطي هذا ، والخليفة لا يأخذ إلا حقـًا ولا يضعه إلا في حتى ،

\_\_\_\_

قال سلمان رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه لما قال أملك أنا أم خليفة ؟ : إن جبيئت درهما أو أقل من المسلمين فوضعته في غير حقه فأنت غير خليفة والسلطان من في ولايته ملوك فيكون ملك الملوك فيملك مثل مصر ومثل الشام أو مثل افريقية أو مثل الأندلس ، ويكون عسكره عشرة آلاف فارس أو نحوها ، فإن زار بلادا أر عددا في الجيش كان أعظم ، وجاز أن يطلق عليه السلطان الأعظم ، فإن خطب له في مثل مصر والشام والجزيرة ومثل خراسان وعراق المعجم وفارس ، ومثل إفريقية والمغرب الأوسط والأندلس كان سمته سلطان السلاطين ، وذلك الفرق اصطلاح ، أما في اللغة فالما صدق واحد ، (أو ونيسا) في قبيلة أو أقل أو أكثر (أو فاضلاً) ، وقيل : يأكل مع ضيفه مطلقاً ، وقيل : لا مطلقاً ، والحق أنه إن كان يتوحش بالأكل وحده أكل معسه ، وإن كان لا مطلقاً ، والحق أنه إن كان يتوحش بالأكل وحده أكل معسه ، وإن كان بحضرة أحد ، ولا سيا مضيفه لأنه إذا كان جائماً أو شديد الشهوة لذلك الطمام أحب الخلو به ليفعل في أكله ما يليق به من كثرة الأكل أو من كيفية الأكل ، فلو حضر واستحيا منه لقل أكله ولم يكن إلا منغتصا .

( ولا يناجي ) بمضا ( أو ينيل بعضا دون آخر ) بمن أضافهم ، ولا يتكلم مع بمض بلغة أو تلويح لا يفهمها الآخر ، وهكذا في سائر المتجالسين ، إلا إن تنرجي من اثنين فصاعداً ، أو تكلم بكلام أو تلويح لا يفهمه اثنان فصاعداً فحائز .

( ولا تناول أحداً شيئاً على ماندة غيرك ) على بمنى من ، متملق بتناول

\_\_\_\_\_

أو للاستملاء متعلق بمحذوف نعت شيء أو حال له ، وهذا حتى على الضيف ، فإن شاء صاحب الطمام أعطى سائلاً أو قطا أو غيرهما أو أذن له في الإعطاء ، وإن أعطى بدلالة عليه صحيحة مقبولة شرعاً جاز ، وإن رآى ما لا بد في حسن النظر من إعطائه شاور صاحب المال ، مثل ولد صاحب الطعام جاء يبكي فإن جاء يأكل فلا يمنعه ، ولا يقل له: كل، هذا ما ظهر لي في الصبي ، صبي صاحب الطعام .

(ولا تطل سكوتاً عن أضيافك فيتوحشوا) ، ولا تفرط في الكلام فيماو" ا (ولا تستخدمهم) فيا يحتاجون عندك فضلاً عما تحتاج فذلك جفاء ، والسنة أن يخدمهم بنفسه ، وينبغي أن يشيعهم إلى باب الدار، ومن تمام إكرامهم طلاقة الوجه وطيب الحديث عند الدخول والخروج وعلى المائدة .

(ولا تجلِس) بضم التاء وكسر اللام (معهم من يثقل عليهم ولا تغضب بحضرتهم وإن على أمتيك) لئلا تتصف عندهم بالغضب ، فتكدّر ضيافتهم ولئلا يظنوا أنك ضجرت بهسم فأشرت إليهم أو أنك ضجرت بهسم وأن ضجرك بهم هو الذي أضعفك عن تحمل ما صدر منها إلا أن تغضب عليها لتقصيرها في حقهم تعظيما لهم ، وتأديبا لها بحيث يشاهدون أن ذلك لتقصيرها فيه ، هكذا أقول ، وغير الأمة كالأمة ، ولا تظهر غضبا أو حزنا على وجهك فيظنوا أنه عليهم ، (وقد دعي فقيه لطعام فأجاب على شروط) فسترها بقوله (أن)

مفسرة ، ويضعف كونها مصدرية لأن بعدها نهيا ( لا تجر فتقري ضيفك ) الفاء لبيان المجمل ، والضيف هو الفقيه ، وذلك التفات من التكلم للغيبة على مذهب السكاكي ، ونكتته أن يفيده أن ذلك أدب يستعمل في الضيف مطلقا ، وإقراء الضيف إحضار قراه له ، وهو ما يأكل ، وسواء في ذلك أن يعطي الضيف ويجوع أهله ، أو يعطي الضيف شيئا طريفا ولا يذيق أهله منه ، كل ذلك لا يجوز .

( وتحرم عيالك ولا تخن فتضن ) بضاد معجمة غير مرتفعة تفتح وتكسر بمنى تبخل ، والفاء كالتي تقدمت ( بماعندك ) وإنما قال المقالة الثانية لعلمه برغبته في ضيافته ورضاه بمقالته ذلك ودلالته عليه واختار أن يقولها له ليعلمه الأمر الشرعي كأنه قال : ومن المشروع ان لا تبخل عني بالطعام الجيد الذي عندك ، وقد قال الله جل وعلا : ﴿ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ﴾ (١) الآية وعنه مرات الله على أن يقدم الرجل ما يحقره في منزله إلى قوم ، وحرام على الرجل أن يحقر ما قدم إليه ه (٢) ( ولا تتكلف ما ليس عندك ) ، قال مرات وكان أنس وغيره من الصحابة يقدمون الخبز اليابس والحشف ويقولون : ما ندري أيها أعظم وزرا الذي يحقر ما قدم إليه أو الذي يحتقر ما عنده أن يقدمه ؟

<sup>(</sup>١) تقدم ذكرها .

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي .

<sup>(</sup>۴) رواه ابن حبان .

ولا يطلب الضيف صاحب البيت بما يشتهي إلا إن كان صاحب البيت يفرح بذاك ، وإذا خيره صاحب البيت فليختر الأسهل ، وينبغي لصاحب البيت أن يشهي الضيف كي يصادف شهوته ، قال : عليه : و من لذاذ أخاه المؤمن بما يشتهي كتب الله له ألف ألف حسنة ، ورفع له ألف ألف درجة ، وأطعمه من جنة الفردوس وجنة عدن وجنة الخلد » (١).

(۱) رواه النسائي وأبو داود .

### فصل

## تلزم الضيافة حياً وأهل منزل لا مسافراً أو نحوه بكفاية

\_\_\_\_

#### فسل

تلزم الضيافة المشركين لأنهم مخاطبون بالفروع كالأصول ، ولا يلزمنا أن نضيف مشركا ولو يعطي الجزية ، وإن كان يعطيها وخيف هلاكه لزم تنجيته من الهلاك ، وإن أضيف مطلقاً جاز لا حربياً (تلزم الصيافة حياً) بكطن أو أقل أو أكثر ، نزلوا على ماء في الحلاء ، هذا مراده والله أعلم ، وأما في الأصل فالبطن كما في القاموس ، وقد ذكرت في التفسير الفرق بين البطن والقبيلة والعشيرة ، (وأهل مغزل) قرية أو شبهها (لا) نساء أو صبيانا أو مجانين أو عبيد إلا إن اضطر الضيف ولم يجد إلا النساء فتلزمهن، ومن قال إن العبد علك المال لزمه الضيافة إن كان عنده شيء ، وكان بالغا ، ولا بأس عليه بشغله حينئذ بأمر الضيف بلا إذن سيد، كما لا ضير عليه في الأشغال مجساب الزكاة والعمل فيها وإيصالها أهلها إذا ملك نصاباً ، وفي والديوان ، تجب الضيافة للمرأة اه. ولا تلزم ( مسافوا أو نحوه ) كسيًار في الأرض وسياح وتجب لهؤلاء وغيرهم ( بكفاية )

\_\_\_\_\_

على الكفاية ، حال من الضيافة ، يعني أنها فرض كفاية (إن لم يقصد أحداً فتلزمه بخاصته)، إن قصده ، وكان قادراً على ضيافته ، وإن قدر عليها فيا دون ثلاثة أيام لزمه ما قدر فقط فيخبر الضيف ليتعرض لغيره إن احتاج أو يخبر غيره ليقوموا به ، وإن قلت فما ذكره المصنف كالشيخ من قصده أحداً هل يجوز له ؟ قلت : يجوز إن احتاج قطعا ، وإن لم يحتج فلا يجوز إلا على قول الشيخ : إن الضيافة حتى للضيف ولو كان له طعام ، وليس في قصده أحداً ظلم له بدليل أنه إن أبراً بعض أهل المنزل بتعيين أو بصفة برأوا دون من لم يبرهم ، وله أن يقصد أحداً بأقل من ثلاثة أيام ، ويدل لما ذكرت أيضاً ما قيل : إن له أخذاً من مال أهل المنزل إذا ضعوا حقه .

(و) إذا قصد أحداً (تسقط عن غيره ولا تجزي منيافة أهل منزل على) ولا أي عن أهل منزل ( آخر ولو تقاربا ) فله على كل أهل منزل ثلاثة أيام ، ولا يحسبوا له اليوم أو اليومين اللذين نزل فيها عند غيرهم ، ولو كانت المنازل في أميال واحدة ، وكادت تتصل ، سواء اتفقت المنازل أو اختلفت، كبيوت مدر وبيوت شعر ، فإنه إذا لم يطلق عليها إسم منزل واحد لزم كلا على حدة حقه تاما ، وإذا انفرد كل بيت ولم يطلق عليهن إسم منزل واحد لزم كلا على حدة حدة حقه تاما ، ولو كانت البيوت جنسا واحداً (وكذا أهل الأخبية والقياطين) ونحوها ، والقياطين جمع قيطون ، وأراد به شبه الخباء ، وإلا فالقيطون في اللغة المخدع ، والمخدع المخزن بأن يضيف في أهل قياطين مثلا في موضع ثم يذهب إلى أهل قياطين آخرين في موضع آخر فضيفونه لزوماً ولو تقارب الموضعان ،

\_\_\_\_\_

(وتبرأ من أبراه الضيف من حقه) ، بتمين أو بصفة كإبرائه كل منكان فقيراً أو من كان من بني فلان أو من كان أصله من بلد كذا أو نحو ذلك من الصفات كرض ، سواء كان إبراؤه شفقة لمن أبرأه لفقره أو ضمفه أو لحبه أو استقذار طمامه ، أو لرداءته أو نحو ذلك ، (وإن أهل منزل) كلهم لأن الضيافة حق للضيف، فإذا أبرأ منه من لزمه بريء (كفريم المديان) فإن الغريم إذا أبرأ المديان من حقه بريء (لا كجار ورحم لأن حقها لله فلا يسقط بمحاللة) أنظر كيف يكون حقها لله ، ولعل المراد ما مر من أن ترك الحق في ذلك يؤدي إلى خراب يكون حقها لله ، ولعل المراد ما مر من أن ترك الحق في ذلك يؤدي إلى خراب كونه حقا لله انهم منهيون عن إجازة تركه ، وإلا فجواز محاللتهم عما مضى يدل أنه حق محلوق ، ودخلت الزوجة بالكاف (وإن أقام ضيف بمنزل أو يدل أنه حق محلوق ، ودخلت الزوجة بالكاف (وإن أقام ضيف بمنزل أو حي ثلاثة أيام على القول بأن الجائزة حي ثلاثة أو أربعة أيام على القول بأن الجائزة واجبة وإنها يوم غير الثلاثة (ولم يضيفه أحد لم يسقط بذلك عنهم حقه ) ، وعليهم أن يوفوه حقه ، وإن و فتي له ببعضه زيد له الباقي .

( وكذا إن تلاقى صيفان بمنزل أو نحوه فتصايفا بينها لتعلقه بالذمة ) من حيث المال ( لا الأيام ) فلو ذهب مالهم وقد ضيعوه لزمهم الانتصال منه إلى الضيف ، ولو طالت المدة ، أو وصل الضيف منزله أو وطن ذلك المحل ، وهذا

وتلزم مقيماً بمنزل كأهله أو ساكناً فيه وإن لم يوطنه ، ورفقة إن قصدوا عند مقيل أو مبيت ، ولا تلزم لجائز إن طلبها لزاده ولم يقم .

فيا بينه وبين الله ، ولا يلزمه في الحكم إلا إن مات فليحكم عليه بديته ، وقد قيل : يجوز له أخذ حقه من أهل منزل ضيعوه يقصد به من شاء ، كا أن له أن يقصد من شاء بأن يضيف عنده ، وإن أخذ من كل واحداً قليلا إذا قلتوا جاز ، وإن وجد لهم مالاً مشتركاً أخذ منه إن شاء ، ولكن لا يحسن ذلك ، ولا سيا إن كان يأخذ ذلك ويضي به .

وممن قال بوجوب الضيافة أحمد بن حنبل ، وقال : إن الضيف يأخذ ما يكفيه من مال من نزل عليه أو على بستانه أو زرعه من غير رضى ، وكل ذلك ضعيف .

وقال جمهور قومنا: الضيافة غير واجبة ، وحملوا الوجوب على أول الإسلام إذ كانت المواساة واجبة، أو على التأكيد ، كا في غسل الجمة واجبعلى كل محتلم، وحملوا الأخذ من غير رضى على المضطر ، ويغرم بدل ما أخذ وحمل على مدال أهل الذمة المشروط عليهم الضيافة بهم لأحاديث: ولا يحل مال امرى مسلم إلا عن طيب نفس ، (۱) ، ولفظ الجائزة والإكرام يدلان على عدم الوجوب ، (وتلزم مقيماً) له بيت أو لا والبيت ملك أو غير ملك ( بمنزل كاهله أو ساكنا فيه ) له بيت مملك له أو غير ملك له (وإن لم يوطنه ، ورفقة إن قصدوا عند مقيل أو مبيت ) والظاهر أنه تلزمهم عند نزولهم مطلقاً إذا قصدوا (ولا تلزم مقيل أو مبيت ) والظاهر أنه تلزمهم عند نزولهم مطلقاً إذا قصدوا (ولا تلزم الحائز إن طلبها لزاده ولم يقم ) بأن يقول : أعطونيها أسافر بها .

وذكر العلامة الحاج يوسف في ترتيب اللُّقط كلاماً نصه: وسألته عن النساء

<sup>(</sup>١) متفتى عليه .

\_\_\_\_

إذا سألن ما يجعل للأضياف مثل الجلبان والترفاس والملح وبقي من ذلك شيء ؟ قال: تمسك ذلك ، وقيل: يرجع إذن ذلك إلى الأضياف ، وقيل: إن اللعنة قرنت مع الضيف ، فإذا حمد الله مضيفه بحمد الله وقعت على إبليس، وإن ضجر أحدهما وقعت عليه ، قال: وسألته عن مسافر عابر سبيل بات في بلد وكره أن يتعمد أحداً ويقصد إليه بالمبيت فدبر كيف يعمل ؟ فجعل نفسه يسأل عن حاجته حتى خرج إليه رجل فلزمه للضيافة وليست له حاجة إنما يتعرض للمبيت ، أعليه ذنب أم لا ؟ قال: يكره له ذلك، وإن أخبرهم باسمه أو أخبرهم صاحبه ، وكان هواه في ذلك هو الأكل بالدين ، وهو جنس من الرياء فعليه غرم ذلك ، والانتصال منه إن أراد السلامة لآخرته اه.

### فصل

#### فصل

( تجب ) الضيافة ( لحتاج ) ذكر الاحتياج لقوله: وإن في أمياله ، فالضيف غير الحتاج لا تلزم له في أمياله ، ( غير عاس ) بسفره ( وإن في أمياله إن لم يجد وصولاً لمنزله ) بيان ذلك أن يرجع من سفر غير معصية فيدخل أميال منزله ولم يجد وصولاً إليه ، وإن احتاج عند السفر قبل خروج أمياله لزمت له أيضاً ، وكنذا إن لم يكن مسافراً ، (ولا يضاف عند عاص بمن تقدم ) من باغ ومهاجر وغيرهما فهي تنزيه ، فلا غرم عليه إن أضافوه لأنه أكل حقه ، ( وإن لزمته ) .

( والصيف قيل ثلاثة ؛ ضيف الله وهو الماشي في طلب علم أو في زيارة

\_\_\_\_\_

أو حج أو نحو ذلك ) من الطاعات ، (و) ضيف (السُّنَةُ وهو الماشي في مباح) غير تجر ولها حق الضيافة ، (و) ضيف (الشيطان وهو الماشي في معصية ) ولا حق ضيافة له .

وفي و القناطر ، : الأضياف ثلاثة ، يعني الذين تلزم حقوقهم : ضيف يسير في طلب العلم ، وضيف زائر من ينبغي له أن يزوره من أخ له في الله أو رحم ، وضيف ذو حاجة أدركه الليل قبل وصولها، فهؤلاء ونحوهم أضياف تلزم الكافة ضيافتهم إذا لم يكن لهم طعام ، وهذا منه يدل أنه لا تجب الضيافة لمن عنده طعام .

( ولا تلزم أهل سوق ولا قاضيا ) من يقضي بين الخصمين ، ( ولا مفتيا ) هو من يفتي السائل بتحليل أو تحريم ، أو بأن الحق على من فعل كذا أو له ، ( ولا طبيباً لآت على ذلك ) المذكور من أمر السوق والقضاء والإفتاء والطب ، ( ولزمتهم ) ثلاثة أيام ( كفيرهم لمقيل أو مبيت عندهم بقصدها ) إن قصدوا ببيت أو مقيل بلا قصد ضيافة لم تلزمهم ، وكذا إن لم يقصدوا أصلا ، وإن قصدوا الضيافة ولما ذكر لم تلزمهم الضيافة ، وإن قصدوا بها وقصدوا بما ذكر على آخر ، أو سوقا آخر ، لزمت من قصدوا بها ، وإنما لم تلزم هؤلاء تخفيفا عليهم إذ كانت مصلحتهم عامة للناس دنيا وأخرى .

\_\_\_\_

وقيل: لا تلزم الضيافة القاضي والمفتي ولا غيرهما بمن اشتغل بأمر العامة بلا أجرة على اشتغاله ، ولزمت الضيافة للضيف ، (وإن كان) الضيف (بطعامه) إلا من كان في أمياله فلا تلزم الضيافة له إلا إن لم يكن له طعام ، وكان لا يصل منزله ، وكذا يجب حق الضيف على أهل المنزل والحي مطلقا ، ولو كان عنده الطعام ، ومقهوم ما مر عن « القناطر » أنه لا يلزم إطعام الضيف إن كان له الطعام ، ووجه إلزام المصنف والشيخ إياه ولو كان عنده طعام عموم الأحاديث في حتى الضيف بلا تقييد بعدم الطعام ، ووجه كلام « القناطر » حمل الأحاديث على الأصل من أنه لا حتى لأحد في مال الآخر مع الاستغناء عنه ، وإنما تلزم تنجيته إذا خاف هلاكا على ما مر ، فخص عموم الأحاديث بذلك ، وإن كان عنده طعام لا يؤكل إلا بصنع أو مال يجد به طعاماً ، وكان لا يصل إلى ذلك عنده طعام لا يؤكل إلا بصنع أو مال يجد به طعاماً ، وكان لا يصل إلى ذلك قبل الهلاك والمضرة ، فاللائق بكلام « القناطر » أن لا تجب ضيافته .

( ولا تلزم أهل منزل لقاصده ) أي قاصد المنزل ، والحي كالمنزل، (لتجر) قال الشيخ : هذا يدل أن كل من أتى موضعاً لحاجة فلا ضيافته لــه على أهل ذلك الموضع ا هـ. وليس كذلك والله أعلم ، ولو تبعه المصنف .

( ولا صيافة لآت محلاً لحاجسة لا لها ) لا للضيافة ( على أهله ) ومفهوم كلامه كالشيخ أن قدم منزلاً لتجر في آخر أو لحاجة في آخر تلزم أهل المنزل الذي نزلوه قبل الوصول إلى الذي قصدوه ضيافته ، والذي عندي أنه تلزم المزيد حاجة في آخر لا لمريد تجر إلا إن اضطر وتلزم لمن سافر لحمل أمانة بلا كراء ، ولمن سافر ليشتري دابة أو لباسا أو غيرهما لا لتجر له أو لغيره .

ولا يقدم حقير بمنزل لضيف وعليه أن لا يحقر ما قدم له ، وتضاعف نفقته لعشرة ، ونفقة الرجل على عياله لسبعين ، روي ذلك صحيحا ، وأنه لا يزال أهل الأرض مرحومين ما تحابوا وأدوا الأمانة وقروا الضيف وعملوا بالحق ، وأنه بريء من البخل من أدًى زكاة ماله وقرى ضيفه وأعان في النائبة . . . . .

(ولا يقدر حقير بمنزل لضيف) المنى لا يقدم الطعام الحقير في مثل القرية والمصر والمدينة لضيف ، بل يقدم له الطعام الجيد ، وأما في غير ذلك كمسافرين أضافوا إنسانا فيقدموا ما تيسر بحسب الإمكان ، والحاصل أن من يتمكن من الجيد بلا تكلف لا يقدم الرديء ، (وعليه أن لا يحقر ما قدم له ، وتضاعف نفقته لعثرة) فاللقمة بعشر لقهات ، والحبة لدابته بعشر حبات ، (ونفقة الرجل على عياله لسبعين ) ضعفا ، وعلى صومه لسبع مائة ضعف ، وعلى ذي رحم من قبل أبيه وأمه ألف ضعف ، وعلى نفسه في سبيل الله بسبعين (روي ذلك صحيحا ) أراد الصحة اللنوية أو الاصطلاحية .

وذلك أن الحديث الصحيح عند الأصوليين ما ليس بموضوع ، قسال ابن الصلاح: الحديث الصحيح هو المتصل بنقل العدل عن العدل إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة ، والضعيف ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ، وقد ذكرت أنواع الحديث في مسند من الله على به من جمع بينه وبين مسند الربيع بن حبيب ارتوى من فن الحديث ، (و) روي (أنه: « لا يزال أهل الأرض مرحومين ما تحابوا وأدوا الأمانة وقروا) بفتح القاف ولا همزة قبلها من قرى يقري كرمى يرمي وأدوا الأمانة وعملوا بالحق ، وإنه بريء من البخل من أدى زكاة ماله ، وقرى صيفه ، وأعان في النائبة ) يعني الحادثة مثل ما يلقيه الجبار على الناس وما

قومه ، وإن لا تتكلّفوا لضيف فتبغضوه فتبغضوا الله فيبغضكم ، وأنه ينزل برزقه ويرحل بذنوب أهل البيت .

\_\_\_\_

يتحملونه من الديات للصلح بين الناس ، وما على الماقلة من الدية ، وما يحتاجه المنزل مداراة عنه أو عن أهله ، وما يحتاجه من خدمة وتحصين وأجرة حارس قومه) ه'` وأدى الحق اللازم له في ماله لمن تلزمه نفقته من زوجة وعبد وأمة وجيران وولي محتاج فقير من أوليائه ولم يذكر ذلك لأنه يفهم بالأولى من إلزام حق الضيافة ، ومن لم يف بما لزمه من ذلك فهو شحيح ، وكذا من أدى ذلك كله لكنه خوفا من إمام عدل أو غيره من الناس ، أو أدى ذلك ورأى لنفسه المنة عليهم أو آذاهم عليه أو أدى ذلك على أن يعطوه مثله أو أقل أو أكثر أو ينفعوه فهو ذلك مخيل ، إلا زوجته وولده وعبده وأمته فقد أجيز أن يمن عليه ، (وأن لا تتكلفوا الضيف ) ما يصعب عليكم بل أقروه بالموجود ، والهاء لمطلق الضعيف ، (فتبغضوه، فتفضيوا الله فيبغضكم ) فإن بغض الشيف بغض الله أبغض أله أبغض الله أبغض أله أبعبه ، وقال: ولا خير فيمن لا يضيف أله وقالوا : لكل شيء فضيحة ، وفضيحة القرى اتساع المطون .

<sup>(</sup>۱) رواه البيهتي وأبو داود .

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي .

### فصل

\_\_\_\_

#### فصل

(لا يحقر ما قدم له) تقدم آنفا (ولا يلم) في قلبه ولا بلسانه عند صاحب البيت أو غيره (رزقه بلوم أهل البيت) ، يعني أن لوم رب البيت لوم لرزقه الذي قدم إليه رب البيت (فيلوم الله) بلوم الرزق ، فإن لوم الرزق لوم قله الذي قدم إليه رب البيت (فيكفر) ، قال عمر رضي الله عنه: ولا ضيافة إنكم بتئم عند ثلاثة عندي وعند رزقكم وعند الله ، فإن لمتموني فقد لمتم رزقكم ، وإن لمتم رزقكم فقد لمتم الله ، وإن لمتم الله فقد كفرتم ، وفي هنذا إشارة إلى تسمية الفاسق الموحد كافراً إذ سمي لوم الرزق الذي يترتب عليه لوم الله كفراً ، وليس عين لوم الله ، كفراً ، والظاهر أنه وكذلك صاحب البيت لا يجوز له تحقير الطعام والشراب لضيفه ، والظاهر أنه يجوز أن يقول له : أنت أهل لأكثر من هذا أو لأحسن من هذا .

......

( ولا يرمي بصره لنواحيه ) أي نواحي البيت ( و ) لا ( يدخل و ) لا ( يخرج ) إلا ( بإذن ) إن لم يخل البيت له خوف انكشاف بمض الميال ، فإن كان بحيث لا يخاف مثل موضع يلي باب الدار لم يلزمه الاستئذان بالخروج إلا إن كان إن لم يخبرهم أقاموا على انحباسه فليخبرهم ليستتروا إن شاؤوا .

(ولا يخبر بعر" أهل البيت) ولا يصم نفلا إلا بإذن صاحب البيت ، ولا يرتحل إلا بإذنه ، وليجلس في البيت حيث أجلسه صاحبه ، ويسلم على من جاز عليه عند الدخول أو جلس حذاءه ، وليغض بصره ، (ولا يجلب لربه معه غيره بلا إذن إذ دعاه) ، فإن فعل فما أكله الجلوب حرام مؤاخذ بعد عند الله هو والجالب ، وينبغي للضيف أن ينصرف طيب النفس وإن جرى في حقه تقصير ، (ويعذر فقير لم يجد ما يضيف ) بالإسكان من الإضافة وبالتشديد والكسر من التضيف ، (ولا يحل لضيف أن يقيم عنده على ذلك ) قسال عليه : «لا يحل لأحد أن يؤثم أخاه يقيم معه ولا شيء عنده فيأثم » (() ومعنى قوله : يؤثم أخاه يوقعه في الإثم تصوير الا تحقيقا ، وكذا قوله : فيأثم أن يكون في صورة الأثيم وذلك أنه لا إثم عليه لأنه لا طاقة له على الإضافة ، ولا يكلف الله نفسا إلا

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبان .

وسمها ، ويجوز حمل الحديث على فقير ليس عنده شيء متيسر يطعمه به ولا يجد إطعامه إلا بتكلف وعسر ونزل به مسع ذلك فيكون معصية نزلت به يأثم النازل بنزوله على من حاله ذلك عالماً به أو جهلة ثم علم فأقام ، كذلك ويأثم الفقير بعدم إضافته ، وقد كان يصل إليها بتكلف .

# أُمِرْنَا بِالإِحسانِ للعبيدِ والرفق بهم ؛ .

باب

### في حق العبيد

(أمرنا بالاحسان للعبيد والرفق بهم) قال الله سبحانه: ﴿ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ﴾ (١٠ الآية ، وقال على الله و أوصاني حبيبي جبريل عبيت به برفتى المملوك ، حتى ظننت أن ابن آدم لا يستخدم » (٢) وروي: « لا يستخدم أبداً ، فالنفي منصب على الاستخدام كا هو ظهاهر رواية إسقاط أبداً ، أو منصب على أبداً ، فإن الغالب انصبابه على القيد كا بسطته في المماني ، فكأنه قال : « حتى ظننت أن ابن آدم لا يستخدم أبدا » بل يستخدم في مدة ثم لا يستخدم ، ويدل له قوله على رواية : « ما زال جبرائيل عليه السلام يوصيني برفتى المملوك حتى ظننت أنه سيضرب له أجلا يخرج فيه حراً » وفي آخر :

<sup>(</sup>١) الناء: ٢٦.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود .

و خطبة كل نبي اتقوا الله في النساء وما ملكت اليمين ، ويقال : المملوك أخوك لأبيك وأمك ابتليت به وابتني بك فله أجران ، وعليه الحساب ، يعني بالأب والأم آدم وحواء عليهما السلام، وإنما قال : عليك الحساب مع أن على العبد أيضاً الحساب تهديداً للسيد إذ هو القوي المسلط ، وإن كان له أجران لأن عليه عملين خدمة الله وخدمة مالكه ، فكل من عليه فرضان أكثر ممن عليه فرض واحد إذا أدى ، كمن عليه صلاة وزكاة ، ومن عليه صلاة فمن ترك فرضاً أعظم ذنباً من ترك أقل ، وقيل : مزيد العبد لمشقة الرقية ، وقيل : إن كل عمل يعمله يكون له كعملين ، وقد يكون للسيد التضعيف من جهة أخرى ضعاف العبد فلا يلزم كون العبد أرجح من الحر ؛ أو مضاعفة عمل العبد فيما إذا اتحد فيـــه طاعة الله وطاعة السيد فهو عمل واحد يؤجر مرتين ، وأما العمل المختلف الجهة فلا اختصاص له بتضعيف الأجر ، وقيل : سبب التضعيف أنه زاد لعمل سيده نصحاً ، وفي عبادة ربه إحساناً ، فكان له الواجبين وأجر الزيادة عليها ، وفي الحديث ونحوه دليل على أن لا حج على العبد ولا جهاد ، وقال أبو هريرة لرجل ركب على دابته وغلامه يسمى خلفه : يا عبد الله إحمــله فإنما هو أخوك روحه مثل روحك ، فحمله ثم قال : لا يزال العبد يزداد بعداً من الله ما مشي خلفه ، وعنه عَلِيَّةٍ : ﴿ اتقوا الله في النساء والعبيد ﴾(١) وفي رواية : وما ملكت أيمانكم أطمعوهم بما تطمعون ، واكسوهم بما تكسون . .

قال الشيخ خميس رحمه الله : هذا استحسان لا وجوب وحكم، «ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فيا أحببتم فأمسكوا، وما كرهتم فبيعوا، ولا تعذبوا خلق الله فإن

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي .

ولزم كل مالك أن يشبع رقيقه ويكسوه ويستعمله بما قدر عليه، ويقيه من كل مُضرِ فإنه أمـانة بيده، ونعمة من الله عليه،

\_\_\_\_\_\_

الله ملتكم إيام، ولو شاء لملكهم إياكم ، وقال: إذا اشترى أحدكم بملوكا فليكن أول ما يطعمه الحلو فإنه أطيب لنفسه ، وقال: إذا كفى أحدكم بملوكا صنعة طعامه فكفاه حره ومؤنته وقربه إليه فليجلسه وليأكل معه ، وليأخذ لقمة فيضعها في يده ، وليقل له: 'كل هذه ، وقال: لا يدخل الجنة مكر – بكسر الكاف – وهو صفة مبالغة ، وفي « عقد الجواهر » : ماكر بالألف ، ولا خِب الملكة . - بكسر الخاء وفتحها – أي الرجل الخداع ، ولا خائن ولا سيء المملكة .

(ولزم كل مالك أن يشبع رقيقه ويكسوه) ما يقيه الحر والبرد بما يحتاج إليه البدن كجبة وكساء ونعل ، قسال على إلى الماليك : «أشبعوا بطونهم وأدفئوا ظهورهم وألينوا لهم في القول ولا تستعملوهم مسالا يطيقون ، ومن تركهم للحفاء أو للعراء فقد ظلمهم وضيع المال » (۱) وقد نهي عن تضييع المال؛ (ويستعمله بما قدر عليه) بنصب يستعمل ، بمنى أنه لزمه أن يقتصر على ما عليه في العمل ، أو برفع فلا يتسلط عليه اللزوم ، (ويقيه من كل ضو فإنسه أمانة بيده ونعمة من الله عليه ) ، ولا ينظر إليه بعين الكبر والازدراء ويعفو عن زلته ويتفكر عند غضبه عليه وهفوته فإن تقصيره ، وحق الله أعظم من تقصير عبده في حقه ، والله أقدر عليسه منه على عبده ، وكان عمر يذهب كل سبت إلى العوالي فإذا وجد عبداً في عمل لا طاقة له به وضع عليه منه .

وقال ابنه : جاء رجل إلى رسول الله مِنْ فقال: ﴿ يَا رَسُولُ اللهُ كُمْ نَعْفُو عَنْ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم وأبو داود .

\_\_\_\_\_

الخادم ؟ فصمت عنه ثم قال: اعف عنه كل يوم سبعين مرة ، (١) وقال عَلَيْ : « لا تضربوا إماء كم على كسر إنائكم فإن له أجلا كأجلكم» (٢) أي إذا كان الكسر بلا عمد ، وإذا كان بعمد جاز ضربهن تأديباً ، وكذا العبيد والأطفال والعيال ، وعن عمر رضي الله عنه رواه جابر من زيد رحمـــه الله غير مرفوع: فعل الله بقوم يرغبون عما ملكت أيمانهم أن يأكلوا ممهم ، أي فعل الله بهم سوءاً ، وفعل الله بهم ما يستحقون من العقاب، ونحو ذلك من التقديرات المحذوفة ليذهب النفس فيها كل مذهب تهويلًا على من يتكبّر عن الأكل مع المملوك، وقد كان مِلْكِيِّم يأكل معه ويأمر أن لا يتجبر عنه ، ( ويبيعه إن طلب ) استحساناً لا وجوباً ، خلافاً لبعض قومنا ، وإذا قال لسيده : لا أريدك وطلب البيع ، لم يلزمه البيع ولزمه أن ينصفه في مئونته ، وإن لم ينصف أجبر على الإنصاف ، وإن قصر في الخدمة أدبه بما يحتمله ، وقيل : لا ، ولكن يبيعه بما قسم له لحديث : « بيعوا ولو بخيط من شعر ولا تعذُّ بوا خلق الله ﴾ (٣) ، وإن اشترك فيه رجلان في قرية أو قريتين لم يجبرا على بيعه ، وإن طلب أن يبيعاه وهما في قريتين أمرا بـ أو يستخلصه أحدهما ولا يكلف ، قبل : بالإختلاف إليها من قرية لأخرى ، وإن كانت بينها دابة وهما فيقريتين وطلب أحدهما بيمها باعاها أو اشتراها أحدهما وكذا في قرية لأنها لا تشكو والعبد يشكو ، وعنه عليه : ﴿ لَهُمَاوِكُ عَلَى مُولَاهُ 

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان .

<sup>(</sup>٢) روا. البيهقي .

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي .

( ويعطيه من طعامه إن اعتاد أكل طريف دونه وعلم به ) وإن لم يعلم به فلا يلزمه أن يعطيه منه ، وإن أكل طريفاً ولم يعتده يلزمه أن يعطي منه لعبده إن علم ولم يذكره لأنه يعلم بالأولى لأنه يلزمه الإعطاء من معتاد كلما أكل مسع تكرره الذي يقربه من الطعام المبتذل ، والملزم زيادة المشقة بلزوم تكرر الإعطاء ، فكيف لا يلزمه بما لم يعتد ؟ فإن ما لم يعتد تكون النفس إليه أشوق ، وهكذا حكم أطفاله وأزواجه وعياله .

( ويكسوه ما يرد عليه حراً و بَورُدا ) ودخل في ذلك لباس الرجل كنمل متصل به جلداً يغطي قدمه أو غير متصل ، و كقرق – وهو نعل – اتصل به جلد إلى نصف الساق أو أكثر أو أقل من نصفه بقليل ، أو لباس ساق لم يتصل بجلد يلبسه من ذلك ما يليق بالصيف أو الشتاء.

( وإن لبس هو أجود الثياب ) أو أجود لباس الرجل ، ( وإن قام ) المبد ( بنفسه ساعياً لكسبه بإذنه فلا) مئونة ( عليه)، ففي ما كسب حينئذ قولان،

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبان وابن ماجه .

قيل: هو ملك للعبد وله أن يعطيه من شاء ويتصرف فيه كيف شاء فتلزمه زكاته ، وقيل: هو للسيد فلا فعل للعبد فيه ، وكذا العبد المسرح ولو كان يأكل ويكسي من سيده ، (وجاز استعاله من صلاة الفجر للعتمة) لوقت غيوب الشفق الأحمر (لا بعدها إن استقصى) خدمته (نهاره، ورخص) أي أجيز تسيلا (استخدامه ليلا وإن مع النهار) ومع استقصاء خدمته (إن أرضاه بشيء) ، ولا يجمل خدمته بالليل بدل النهار إلا إن شاء العبد أو كان في عمل ضرراً ، أو كان عادة البلد الخدمة ليلا ، أو كان في خدمة النهار ضرراً للمال كفساد آلة الزجر ودابته .

(ويجبر على عمله ، وفي عمل غيره قولان) ، إلا إن كان اشتراه ليخدم الناس والأجرة له ، ولا يستعمله سيده في خدمة نفسه فهذا جائز قطعا ، وكذا إن اشتراه مطلقاً أو لغير ذلك ثم ظهر له ذلك أو استعمله لغيره جزاء لما مضى من غيره أو ليثيبه بعد ويستعمله لغيره قصداً لثواب الله ، ويجبره لأنه ماله يتوصل به لآخرته كسائر ماله .

وفي « الديوان »: من حقوق السيد على عبده أن يطيعه فيا أمره به بما يقدر عليه إلا في معصية الله، وإن أمره أن يعمل عمل غيره فعليه أن يطيعه ولا يجبره عليه ولا يرد الكلام لسيده ولا ينهره اله ؛ وعنه عليه على الداكلام لسيده ولا ينهره اله ؛ ولا سعديك ، تقول الملائكة : بل أنت فقال: لبيك، فقال له ؛ لا لبيك ولا سعديك ، تقول الملائكة : بل أنت

## ويزوجه إن طلب، ولا يتركه لِعَنت ولا يَضُرُبُه ُظلما . . .

لا لبيك ولا سعديك ، (١) ، وذلك إن قال ذلك كبراً أو ظلما (ويزوجه إن طلب) التزوج حمّا ، وقيل: استحسانا (ولا يتركه لعنت ولا يضر به ظلما) ، وفي رواية: « لما احتضر رسول الله على قال : الصلاة والزكاة وما ملكت اليمين ، رددها مراراً ، ثم قال : رفيع العرش هل بلتّغت؟ ولم يتكلم بعدها ، (٢) وقال : « يا أيها الناس إني أرى ما لا ترون ، وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تثط ، ليس فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه جبهة ملك أو قدمه ، ومن له خول فليحسن إليه ، فإن كره فليسع ، (٣) ، والأطيط صوت الثقيل ، وقال أيضاً : « أطعموم مما تأكلون ، واكسوم مما تكسون ، ولا تكلفوم ما لا يطيقون ، فإن وافقوكم فأحسنوا إليهم ، وإن خالفوكم فبيعوم ، ولا تعذبوا خلق الله فإنهم لحوم ودماء لم ينحتوا من الصخر ، ولم يقطعوا من الشجر » (٤) ، خلق الله فإنهم لحوم ودماء لم ينحتوا من الصخر ، ولم يقطعوا من الشجر » (٤) ، يطيقون فبالحرا تنجون » (٥) — بفتح الراء كالحاء وبعد الراء ألف ، أو بكسر يطيقون فبالحرا تنجون » (٥) — بفتح الراء كالحاء وبعد الراء ألف ، أو بكسر بالقول الحقيق الذي ليس كذباً ولا غير حقيقة ولا هزل تنجون من حقهم أو من عقاب الله .

قال أبو مسعود الأنصاري ، من أهل بدر : بينا أنا ضارب علاماً لي بسوط إذ سمعت صوتاً خلفي يقول: إعلم يا أبا مسعود ، وفي رواية بإسقاط حرف النداء

<sup>(</sup>١) رواه أبو يعلى .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو دارد .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم وأبو داود والنسائي .

<sup>(</sup> ه ) رواه البيهقي وأبو داود وان حبان .

\_\_\_\_\_

مبادرة إلى الخطاب بما بعد من الحكم ، كما هو أيضاً نكتة الخطاب من خلف قبل الوصول: فجعلت لا أعقل من الغضب ، أي لا أعقل لأجل الغضب ، ما يقال إلا قوله: إعلم يا أبا مسعود حتى أتاني رسول الله عليليم ، وهو الذي يخاطبه بما لم يعقل من خطابه إلا ما ذكرته ، فلما رأيته وقع السوط من يدي أي لهيئته كما صرح به في رواية ، فقال: ويا أبا مسعود إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام »(١) أي أقدر بالعقوبة ولكنه يحلم ، قال: قلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا ضربت عبداً أبدا ، أو قال: مملوكا أبدا .

وللسيد ضرب عبده حتى يطيع ، وقيل: تركه أسلم وبيعه أولى، وإذا كان يتأدّب بعدد من الضربات فلا يجاوزه، وقيل: آخر أدبه أربعون وهو أدب عمر، وقيل: سبعون ، وهو ضرب ابن محبوب غلامه ، ومانع ضربه يجيز قيده إذا خاف منه هربا حتى يأمن منه ولا يصلح ، قيل: ضربه على سرق أو إباق .

وإذا عرفت إساءة سيد لعبده أمر بالإحسان ، فإن لم يفعـــل أمر ببيعه ، فإن أبى حبس ، وقيل : إذا أساء بعد أمره بالإحسان أجبر على بيعه ، ومـن ضرب عبد غيره فالأرش للسيد ، ويندب أن يستحل العبد .

(۱) رواه ابن ماجه .

#### باب

### باب في حق السيد على عبدم

( من حق سيد على عبده مناصحته في ضيعته ) عقاره أو أرضه المغيلة أو حرفته أو تجارته ( وحفظه فيا ائتمنه عليه ) من مال أو كلام أو غيرهما ، ( وإحسانه في خدمته ) وإجابة دعائه ( وطاعته في أحواله إن لم تكن معصية لله ) ظاهره أنه يطيعه في المكروه لأنه غير معصية وهو كذلك ، ولأن ترك المكروه احتساباً من حيث أنه مكروه يكون نفلا ، وكيف يتنفل بترك المكروه عاصياً بتركه مولاه مع أنه لا يتنفل إلا بإذنه كا قال ، ( ولا يتنفل بغير ما تقدم ) من صلاة السنة المندوبة ( إلا بإذنه ) ، وظاهره أنه قد تقدم

# وجاز أن يحتاط بصلاة أو صوم وإن بدونه ، .

\_\_\_\_\_

له كلام على تنفل العبد مع أنه لم يتقدم له شيء في خصوص العبد ولا فيا يعمله ، وإنما تكلم في آخر كتاب الصلاة على صلاة الزوجة والأجير والمقارض ما ليس بفرض-، وتقدم له في الأيمان أنه قيل : يكفر العبد بالصوم وإن بلا إذن سيده إذا حنث ويعصي ، وليس ذلك تنفلا، وتقدم له ذكر الصوم المندوب في أواخر كتاب الصوم، ولم يذكر هل يصومه العبد ، فإما أن يريد بما تقدم الصلاة والصوم المسنونين المندوبين ولم يرد أنها تقدما في شأن العبد ، وإما أن يريد بما تقدم الصلاة المسنونين المندوبة المسنونة الستي تقدم الكلام عليها في شأن الزوجة والمقارض والأجير ثم ظهر أنه تقدم له في آخر خاتمة الصلاة ، ويصلي العبد الركمتين في ركمتي الفجر والمغرب والعيدين والجنازة والسجدة ، وقيل : يجوز للعبد أو الأمة ركمتي الفطر بالصلاة وما لا يضعفه بلا إذن من السيد ما لم يمنعه ، ولا سيا إذا لم يقم به سيده ، وذلك هو قول من أجاز للعبد أن يعمل لغير سيده فيا لا يضر بعمل سيده ولم يمنعه السيد ، ثم اطلعت على أنه ذكره في خاتمة الصلاة قبل الجنائز .

( وجاز أن يحتاط بصلاة أو صوم ) إذا شك في فساد أو في عدم أدائها ( وإن بدونه ) كا يجوز له الإعادة والقضاء وعنه عليه : « أول ثلاثة يدخلون الجنة : الشهيد ، ومملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده ، وفقير متعفف ذو عيال ه(١) ، ومن نصحه لسيده أن لا يصوم تطوعاً إلا بإذنه لئلا يضعفه ، كذا قالوا ، وظاهره أنه إذا أمن الضعف جاز له صوم التطوع ، والواضح امتناعه مطلقاً طرداً للباب ما لم يأذن له لأن من شأر الصوم ذلك وإن لم يحصل ، وعنه عليه : «إذا نصح العبد لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين » (٢) ،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وأحمد وأبو دارد .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود والبيهقي .

فهو في الأجر ضعف الحر لاجتاع حقين عليه وقد أدًاهما: حتى الله وحتى سيده ، فمن عليه الصلاة والزكاة وأدًاهما أفضل ثواباً بمن عليه الصلاة فقط وأداها ، وقد يكون للحر أجر أفضل ، وذلك إذا اكتسب من طاعة الله ما يكون ثوابه أكثر من طاعة العبد لربه وطاعته لسيده ، وقيل : إن التضعيف أجر العبد ما هو إلا في طاعة الله لما يدخل عليه من مشقة الرق ، قيل : كل عسل يعمله يضاعف له ، وقيل : سبب التضعيف أنه زاد لسيده نصحا ، وفي عبادة ربسه إحسانا ، فكان له أجر الواجبين وأجر الزيادة عليها ، وعلى كل حال ففيه ذلك تنبيه على أنه مأجور على العبودية ، وكيف لا وحقها حتى الله أيضاً من حيث أنه آمر بسه ، قيل : ويحتمل أن المراد ترجيح المبد المؤدي للحقين على المؤدي لواحسد ، وأن يكون تضعيف الأجر مختصاً بالعمل الذي تتحد فيه طاعة الله وطاعة السيد فيعمل عملا واحداً ويؤجر عليه أجرين بالاعتبارين ، وأن العمل المختلف الجهة فلا اختصاص له بتضميف الأجر فيه على غيره من الأحرار .

( وإن اضطر لقيام بنفسه ولا ينفعه ربه قام بها ، ولا يعطي او يبيع بما سعى إلا بإذنه ، ورخص له صنع معروف منه ويؤخذ منه أيضا ) ، وهذا كله فيا إذا كان سيده لا ينفعه وقام بنفسه ، وقيل : هو له يفعل فيه كل ما شاء لا لسيده ، وقيل : إن العبد مطلقاً يملك ما وهب له ويفعل فيه ما شاء ، وقيل:

## وفي عمله لغير ربه إن لم يضر . . . . . .

يجوز أخذ معروف منه ولو لم يقم بنفسه وذلك بقليل مما جعل في يده من الحرث والشجر والنخل والغنم ونحو ذلك .

وذكر في « التاج » عن ابن أحمد أن ما اكتسبه فلسيده إتفاقاً ، وأن ما ورثه موقوف عليه ولا شيء لسيده فيه اتفاقاً ، وما أعطيه أو أقر له به أوصي به إليه فقيل : هو للعبد وليس لمولاه أخذه .

وقال هاشم: لا يمنع منه إن أخذه ، وقيل: العبد وما بيده لربه وليس له أن يتصرف فيه إلا بإذنه ، ويدفع إليه ما أوصي به له ، فإن مات قبل أن يدفع إليه فهو لربه ، وإن مات قبل الموصي رجعت وصيته لوارث الموصي ولا يتصدق بعض ماله ولا يأخذ منه إلا ماله على سيده من نفقة ونفقة من أمر َ ، بتزوجه ، ولا يأخذ لنفقة أولاده ، وإذا كان له مال زكاه ولو منعه سيده ، وله أخذ ما بيد عبده ما لم يربه ، وإن قال: لقطة ردها إليه وضمنها إن أتلفها ، وله أخذه إن كذبه .

وعن أبي المؤثر: مسا في أيدي أولادكم وعبيدكم فلكم أخذه ولا يلتفت إلى إقرارهم أنه لغيرهم أو حرام ، وإن عتق وكان بيده مال وادّعى مولاه أنه قبل العتق فالقول قول العبد أنه بعده ، إلا إن لم يكن حدوثه بعده .

( وفي عمله ) نائب لفعل محذوف ، أي ورخص في عمله ، ورخص المذكور قبله مضمن معنى أجيز فعدي بنفسه ، فكان المفعول به نائبه ، وهو صنع ، ولك نصب صنعه على تقدير في بناء على جواز نزع الخافض ونصب محفوضه قياساً ، وعليه فقوله : في عمله معطوف على صنعه وعلى في المقدرة ( لغير ربه إن لم يعنس

\_\_\_\_\_

عمله ولم يمنعه منه ) أي ما لم يظهر منعه ، ولا يلزمك في هذه الرخصة أن تسأل هـــل منعه ، وإذا علمت بالمنع فاكثف عنه ، وإن لم تكف فاعط الأجرة السيد لا العبد ، وإن أبى مع ذلك فلا تستعمله البتة ، وقيل : لا ، ولو لم يضر عمله فله نفل الصلاة والصوم وغيرهما بلا إذن إن لم يمنعه سيده ولم يضر عمله .

وفي « الديوان » : ولا يعطي من مال سيده شيئًا إلا بإذنه ، ولا يأكل من ماله أيضًا ما يكون فيه الفساد مما هو أكثر من نفقته إلا بإذنه ، ومنهم من يرخص أن يعطي لعيال مولاه من نفقته ما يكون فيه الفساد ، ويجو ز منه السائل عالا يضر ولا يبيع ولا يشتري إلا بإذنه ، ولا يعمل لمن لا يريد مولاه أن يعمل له إلا بإذنه اه .

(ويقاتل على مال ربه وإن بلا إذنه إن كان كقيمته أو أكثر) إذا رجا خلاص نفسه وخلاص المال أو خلاص نفسه ولو ضعف رجاؤه خلاص المال اذا قوي خلاص نفسه ، وإنما جاز له إذا كان كقيمته لإمكان أن يخلصه ويخلص هو والمال فلا إثم عليه إن ذهبا معاً ، وإذا لم يكن وجه الرجاء رأساً حرم عليه أن يقاتل لأنه إذهاب المال (والخلف في الأقل) لأن في القتال على الأقل ضرراً على السيد بإتلاف الكثير على القليل إن مات ، وكذا تعتبر القلة والكثرة بالنسبة إلى ذهاب عضو بالقتال والمال الذي يقاتل عليه إذا ظن أن العضو يذهب ، وكذا منفعة حاسة (لا على مال غيره ، وجاز) القتال على مال غيره ( بإذنه

ورخص فيا يقاتل عليه الحر مطلقاً وعلى نفسه وسلاحه ولباسه ولو نهاه ، إذ هو فرض ، ولا يحل له تسليم نفسه لموت ورمي سلاحه ولباسه ، وروي أن الراعي مسؤول عن رعيته غهداً ، والإمام عن رعيته كعكسه ، والزوجة عن قيام بحق الزوج وما ضيعت كعكسه ، والرقيق عن حق ربه وما ضيع كعكسه ، وكذلك والجار عن حق جاره والولد عن حق والده كعكسه ، وكذلك قال الحكم العدل : ﴿ فَوَرَ بِّك لَنَسْأَ لَنَهُم أَجْعِين ﴾ .. الآية ، . .

ورخس فيا يقاتل عليه الحر مطلقاً ) من قليل وكثير ، ومن ماله ومن مـــال غيره بيده .

) و) يقاتل (على نفسه وسلاحه ولباسه ولو نهاه إذ هو فرض ، ولا يحل له تسليم نفسه لموت ورمي سلاحه ولباسه ) ، والظاهر أنه يجوز رمي سلاح وإمساك آخر ورمي لباس مع بقاء آخر يستر عورته إن رجا في ذلك نجاة ، ( وروي أن الراعي مسئول عنرعيته غدأ ) هندا عام لكل من استولى على أحد ، أو على من ليس عاقلا كنم ، وفصل عموم الحديث بقوله : ( والامام عن رعيته كعكسه ، والزوجة عن قيام بحق الزوج وما ضيتعت كعكسه ، والرقيق عن حق ربه وما ضيتع كعكسه ، والجار عن حق جاره والولد عن حق والده كعكسه () ، وكذلك قيال الحكم : ﴿ فوربيك كنشالنهم أجمعين ﴾ الآية )(٢)

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وأحمد وأبو داود والبيهقي .

<sup>(</sup>٢) الحجر : ٢٧ .

\_\_\_\_\_

وتمامها يعملون، وهذا منه بناء على أن الضمير المخلق مطلقاً المؤمن والكافر، وفيه أن الآية ليست في الرعاة فلا تذكر هنا لعمومها ، وقيل : الضمير للذين جعلوا القرآن عضين (وقال: ﴿قوا انفسك ) الأمر بوقاية الأنفس والأهل من النار (فيا أدبهم وأمرهم) يؤمرون ، (وذلك) الأمر بوقاية الأنفس والأهل من النار (فيا أدبهم وأمرهم) ما مصدرية ، أي في تأديبهم وأمرهم أو إسم ، فالرابط محدوف على القلة ، أي فيا أدبهم به وأمرهم به ، أو واقعة على التأديب والأمر ، فالرابط ضمير المصدر، وذلك متملق بمحدوف وجوباً خبر وقوله : (أن يعلموا) النا خبر ثان ، أو متملق بمحدوف حال من المبتدأ لأنه إسم إشارة ، وأن يعلموا خبرا (أزواجهم وأولادهم وعبيدهم) فرائضهم (ومن هو من أهلهم) من قرابتهم ولو لم يكونوا من عياله ، (ويحدوهم الحرام، وارتكاب الآثام ، ويأمروهم بطاعة ذي الجلال والاكرام) بحسب طاقته وإمكانه في الإفهام لهم بحسب ما يفهمون ، وبالتوصل الأبعد فالأبعد نسباً وموضعاً حيث تصل قدرته .

قال أبو سعيد : على الرجل أن يعلم صغاره الطهارات والصلاة ولو لم يسألوه إذا علم جهلهم ، وأما زوجته وكباره وغيرهم من أرحامه فأهنون ولا يلزم كهؤلاء إلا إن رأى من أحدهم منكراً أو تضييع فرض فينكر عليه إن قدر .

وفي ﴿ النَّاجِ ﴾ عن أبي علي : يضرب العبد على المناكير الكبار وترك الصلاة

<sup>(</sup>١) التحريم : ٦ .

لا على ترك الخدمة ، ويضرب الموحد على الصلاة ولا عليه إن لم يصل ، ويبيع الشرك في الإعراب وإن ارعي الزنجي أنه 'يصلي ولا يراه يصلني فلا عليه يبيعه فيهم ، ويكره تركه غير مختون إذا بلغ ، ومن غيره يجوز ترك عبيد التجارة بلا تعليم ولا ختن .

وفيه عن أبي الحسن: إن أبى من الخدمة وهو يطيقها جاز منعه من الطمام ويستخدمه حتى يغلب ، ويسأل عن شبعه إذا خاف جوعه ، وجاز أن يكسوه ثوباً واحداً إن كفاه لصلاته ، والحتى أنه لا يجزئه إلا إن وقساه حراً وبرداً ، ولعل هذا مراد له ، وليس على مولى الأمة أن يغطي رأسها كذا حفظ زياد ، ولعله إن لم يؤذ رأسها حراً و برد .

#### باب

ندب لقوم كانوا بمنزل وقدروا على بناء مسجد أن يبنوه ولهم الفضل فيه، . . . . . . . . . . . .

\_\_\_\_\_

### باب في أمر المسجد

( نلب لقوم كانوا بمنزل وقدروا على بناء مسجد أن يبنوه ) ولو في أرض فيها شرك وإسلام بحيث لا يمنع أمر الاسلام ( ولهم الفضل فيه ) وينني بناؤه وسط المنزل ليستووا إليه بلا مشقة ، وإذا أراد عمران موضع والبناء فيه ، فالأولى أن يخطوا للمسجد موضعاً ويبنوه ثم يبنوا مساكنهم حوله ، ولهم بناؤه خارج المنزل ، وإنما قال : ندب لأن الواجب هو الصلاة جماعة وإقامة حدود الإسلام ، وحينا أقاموا ذلك أجزا ، وقيل : يجب بناء المسجد على أهل القرى على قدر طاقتهم و كفايتهم إن استطاعو لأنه على المسجد المدينة وأمر بالبناء ، ولا ترى قرية من قرى الإسلام المعتبرة إلا وفيها مسجد المدينة وأمر بالبناء ، ولا ترى قرية من قرى الإسلام المعتبرة إلا وفيها مسجد .

\_\_\_\_\_

(ویختاروا له ارضا مباحة صالحة ) له أو یشتروها بمن ملکها حلالاً ( من اطیب اموالهم ابتغاء وجه الله لیصلوا فیه جهاعة وللذکر ) ، ولا یبنی من حرام أو شبهة ولا فی حرام أو شبهة ، ولا حیث لا تجوز الصلاة أو تکره ، أو حیث یدخله العدو ویضرهم أو یمنعهم ، أو حیث لا یتمکنون فیسه کالارض المنحدرة بلا تسویة ، و کصخور الجبل بلا تسویة ، ولا یجعل فیه من التراب إلا ما هو حلال ، و کذا مسا محتاج إلیه ، ویکون قریباً من الماء واسماً للصلاة والذکر ، لأنه علی : « رأی قوماً من الأنصار قد أسسوا مسجداً ، فقال لهم : وستعوه تملوه ، (۱) و کل ما کثر أهله کان أفضل ، ولا یبنی ریاء وسمعة ، ولا یزین بخضرة وصفرة ونقوش .

( وروي : « من بنى مسجداً لا لرياء ولا سمعة ) (٢) الرياء إظهار الإنسان عمل الخير للناس طلباً للمنزلة في قلوبهم ، وهو مصدر راءى مثل والى بوزن فاعل بفتح العين كقاتل قتالاً ، وهو أعني الفعل فاعل من الرؤية ، والسمعة مشتق من السماع ، والمراد به انتشار الذكر بعمل خير لقصد الغلبة أو غيرها لا لخصوص طلب المنزلة ، وقد يكون الرياء والسمعة في مباح ومكروه ومعصية ( ولو مفحص) أي قدر ، كا أن الرواية مثل مفحص ( قطاة ) طائر يقول : قطاقطا،

(١) رواه مسلم وأبو داود .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود والبيهقي والترمذي .

\_\_\_\_\_

سمي لذلك ، ومَفْحصها بفتح الميم وإسكان الفاء وفتح الحاء تجنَّتُمها ، أو موضع تبيض فيه تحفره وخصت بذلك لأنها تبيض في بسيط الأرض لا على شجر أو جبل ، ولأنها توصف بالصدق ؛ تقول العرب : فلان أصدق من قطاة ، وقيل : إنما شبه المسجد بمفحصها لأنب يشبه محراب المسجد لاستدارته ، وذلك خارج غرج الترغىب وكناية أريد لازمها وهو مطلق القلة دون موضوع اللفظ وهو قـــدر المفحص ، لأن مفحصها لا يكفى مقداره الصلاة ، ويدل لهذا رواية جابر: « من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة ، (١) فإنه لم يذكر فيه مفحص قطاة ، وقيل: بل ذلك على ظاهره ، والمعنى أنه ريد في مسجد قدراً يحتاج إليه تكون تلك الزيادة هذا القدر ، أو يشترك جماعــة في بناء مسجد فتقع حصــة كل واحد منهم ذلك القدر ، وذلك مخالف لظاهر الحديث ، لأن ظاهره أن المسجد الذي يبنى كله هو مثل مفحصها فيتأول بحذف مضاف ، أي بعض مسجد ، ولو كان ذلك البعض كمفحص قطاة ، أو بحذف الجار أي من بني لله في مسجد أي زاد فيه أو حصل فيه موضعاً بالبناء من خلف الموضع ، أو بأن يقال : المراد بالمسجد موضع سجود الجبهة ( بني لـه أوسع بيت في الجنة ) أي بنى الله له أوسم بيت في الجنة ، فيكون بيته أوسع التفضيل عن بابه بأن يكون المعنى بني له بيت واسع ، وفي رواية : « من بنى مسجداً لله ولو مثل مفحص قطاة بنى الله له قصراً في الجنة ، (٢) قال الله سبحانه: ﴿ فِي بيوت أَذِن الله أَن تُرفع ﴾ (٣) يعني المساجد ، ورفعها بناؤها أو تعظيمها

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني .

<sup>(</sup>٣) النور : ٣٦ .

وإن أرادوا بناءه شاوروا فيه أهل دعوتهم وإن من غير منزلهم بعد اتفاق أهله عليه، لا إن لم يتفق عليه خيار أهله، فإذا جمعوا له مالاً بنوه منه، فإن فضل جعل في مصالحه، ولهم . . . .

\_\_\_\_\_

﴿ إِنَا يعمر مساجد الله من آمن بالله ﴾ (١) الآية (وإن أرادوا بناءه شاوروا فيه أهل) أي خيار أهل ( دعوتهم وإن من غير منزلهم بعد اتفاق ) خيار ( أهله ) أي أهيل المنزل ( عليه ، لا إن لم يتفق عليه خيار أهله ) ولا يعتبر غير الخيار ، ولا يبني فيه مشرك ولو لم يجدوا غيره وعبر بعضهم بالكراهة ، والظاهر صرفها إلى الحظر ، وأجاز قومنا بناء المشرك في المسجد وليس ما بناه المشرك لنا على نية المسجد منه مسجداً ، ولا حرمة مسجد له ، ولو نويناه حين وضع الأساس ، وإن أمر الموحدين فبنوه بنية المسجد فهو مسجد ، ولو كانت الأجرة وما يبنى به منه .

( فإذا جمعوا له مالاً بنوه منه ، فإن فضل جعل في مصالحه ) كأبواب وحُصُر وقنديل وزيت، ( ولهم ) أن يدخروه لما يحتاج إليه المسجد يوماً ما من تجصيصوتقوية وإعادة بناء ما هدم فإنه حينتُذ من مال المسجد وعلم مال المسجد فيا يصلح له ، والأصل ادخاره لما يحتاج إليه المسجد كما ذكرت .

وسيأتي أن ما جعل لمصالح المسجد لا يجعل للمسجد ، وما جعل للمسجد لا يجعل لمصالحه ، ومنهم من يرخص ولم يذكر هنا قولين بل قولاً واحداً بجواز جعله في مصالح المسجد ولم يسمة رخصة لأن كلامه هنا على ما بقي على مال جمع

<sup>(</sup>١) التوبة : ١٨ .

\_\_\_\_\_\_

لبناء المسجد ، وهذا إن لم يجعل لمصالح المسجد بقي ضائعًا ،نعم الأو لى أن يدخر له وذكر هنالك قولين لأن كلامه هنالك فيا إذا جمل له مال بعد بنائه ، ولهم (أن يستأجروا منه بانيا وعاملاً وإن لطوب ) جمع طوبة وهي قطعة من طين تيبس فيبنى بها، ( أو قطع حجر أو لاتيان بكا مام أو طين ) وجرائد وجذوع (مها لا يبنى إلا به) وإطمام المال ( ويضعوا أساسه على نية مسجد) وتكفي النية عند وضع طينة واحدة أو طوبة واحدة أو حجر واحد إذا كان ذلك هو الأول ، ويجزي لغيره مما يبنى بجنبه أو فوقه إذا نرى عند ذلك الوضع المسجد كله ، وإن نوى له فقط احتاج أن ينوي لغيره ، وإن كان كلما أراد بناء أساس نوی لما يبنيه في يومه جاز ، وكذا إن نوی ليومين أو ثلاثة فصاعداً أو نوى لنصف يوم أو أقل أو أكثر ، ويكفى كل بـــأن إذا قال : نويت ، وصدقوه ، وإن قلت : كيف يجزي أن ينوي للكل عند الوضع الأول ؟ قلت: لأنه أساس لما فوقه لأنه يركب عليه ولما يجنبه لأنه يسند إليــــه ، ولأن ذلك شروع في البناء كما يجزي أن ينوي رفع الحدث عند إرادة الشروع في الوضوء ٠ ولا يحتاج إلى تخصيص النية لما يبنى فوق الأساس من سائر الجدار ، لكن إن عنى الباني عند بناء بعضه أنه من غـ ير المسجد نزعه وأعاده المسجد من مال نفسه لا بماجعل للمسجد.

( وإن لم تحضر ) نية المسجد ( لم يضر ) عدم حضورها ( إن سبقت ) ولم تكن نية بعدها تفسدها ، فإن نووا وضع الأسد للمسجد فلما شرعوا في الوضع

لم يتذكروا أجزأ ذلك ، وأما إن شرعوا فيه على نية غير المسجد فلا يجزئهم ما سبق من نية المسجد ، وانظر إن وضع بعضهم البعض الآخر على نية غير المسجد الظاهر أنه لا يصح ما وضع على غير نيئة المسجد فينزع ويعاد على نيته ، ثم رأيت المصنف ذكره بعد .

(ولا يجعل مصلى إن وضع) الأساس (على) نية (مسجد كعكسه) أي لا يجعل مسجداً إن وصع على نية مصلى، (وما أسس لصلى ثم أريد رده لمسجد نزع ورد عليه بوضع ثان، وكذا إن أسس بعض لمسجد وبعض لغيره ثم أريد رد الكل إليه) نزع البعض الموضوع لغير المسجد ثم وضع بنية المسجد، (لا إن) أريد رد الكل (لغيره) فإنه لا يجوز رد ما وضع على نية المسجد إلى غير المسجد، وبعض يحم على المصلى بحكم المسجد فلا يجوز رده لغير المسجد، وإن قلت: كيف ؟ قال: ثم أريد رد الكل إليه، وقد كان البعض موضوعاً بنية المسجد وما وضع بنية المسجد لا يرد إلى نية المسجد وإلا لزم تحصيل الحاصل ؟ قلت: إما أن يريد برد الكل إليه رد بعض الكل إليه، وذلك البعض هو ما وضع على نية غير المسجد فحذف المضاف، وإما أن يريد بالكل المجموع وإما أن يزغ ما وضع بنية مسجد ويرد لمصلى فللا لأن المسجد أعظم من المصلى فللا المسجد أعظم من المصلى المسجد وبناء غيره نية المسجد وعدمها، وإن قلت : فهلا كان مسجداً ولو

\_\_\_\_

بلا نية ، وكانت النية شرطاً للثواب فقط كالاستنجاء يصح بلا نية ، والنية شرط في الثواب ؟ قلت : ذلك إنما هو فيا عقل معناه والمسجد غير معقول المعنى ، فإن كل ما يعمل فيه يتأتى عمله في غيره من سائر الأرض والبيوت بخلاف النجس فإنه خبيث مستقذر .

( وإن بني قيل مسجد لحانط دار أو بيت ) أو نحوها وسائر الحيطان ولو سور البلد أي بني بناء على نية المسجد ، وإنما قلت ذلك ليفيد الجواب وهو قوله : ( فهو مسجد ) ما لم يفده الشرط ، والضمير للمبني ، وما أحاط به إلا ذلك الحائط كما قال : ( لا حانط ذلك ) المذكور من الدار أو البيت المبني إليه ذلك الحائط كما قال : ( لا حانط ذلك ) المذكور من الدار أو البيت المبني إليه أي ليس جزء من المسجد ، والعطف بلا على هو ضمن لا العاطفة معنى الاستثناء المنقطع ، وقد صرح في و الديوان » : بأن لا الاستثنائية مكان لا العاطفة ، وكذا في بعض نسخ و الإيضاح »: وإن جعلنا الضمير لما يعم بظاهره المبني بنية المسجد والحائط فقد ضمنها معنى الاستثناء المتصل ، وذلك أن الحائط لا يتوهم أنه مسجد أذ لا يكون الحائط وحده مسجداً فضلا عن أن ينفي عن هذا الحائط كونه مسجداً ، كا لا يقال: الزيدون حيوان إلا أذن عرو ، أو إلا أذن زيد بن بكر ، لأن الأذن لا يتصور أن يكون حيوان أ فضلا عن أن ينفي عنه أنه حيوان ، فضلا عن أن ينفي عنه أنه حيوان ، فبل هو بعض حيوان ؛ وكذا الحائط يكن أن يكون بعض المسجد ، ( وقيل ، ليسه ) أي ليس ذلك المسجد المبني إلى حائط مسجداً ( إذ لا يكون شيء بعضه مسجد و بعضه عيره ) أي غير مسجد ، أي ليس بعضا منه ، وكأنه بعضه مسجد و بعضه عيره ) أي غير مسجد ، أي ليس بعضا منه ، وكأنه

فــــإن إسمه يقع على حائطه وخشبه وطينه وسقفه، وعليه أيضاً ، فإن ُبني على سقف أو دكان . . . . . . . . . . .

\_\_\_\_

حذف المضاف تقديره هكذا غير بعض المسجد ( فإن إسمه يقع على حائطه وخشبه وطينه ) وترابه وأرضه ( وسقفه ) ظهره وبطنه وجميع ما دار علمه الحائط.

وكذا إن بني مسجداً لجبل أو لنخلة ، قيل : يكون مسجداً غير ذلك الجبل والنخلة ، وقيل : لا يكون مسجداً ، وكذا ما أشبه ذلك كشجرة ، وسوءا في ثبوت ذلك الخلاف طال الحائط والجبل ونحوهما أم لا ، وسواء كثر عرضها أم قل ولو كان شبراً أو أقل .

( وعليه ) أي على هذا القول ( أيضاً ) الأولى إسقاطه ، ولعله رد الضمير في قوله: وعليه إلى المسجد، وهو أرضه وحجارته أو لبنه و عُمُده أعني سواريه فيقدر مضاف أي على سائره فيفر على قوله: وقيل: ليسه إلخ.

(فإن بني على سقف) سقف بيت أو دار أو سقف مسجد أو غيره جعلت أرضه مسجداً مع أنها أصلحت على نيته لا على نية المسجد وبني على جوانبها بنية المسجد ، فلو هدم بناء أرضه وأصلحت على نيئة المسجد أو بنيت أرضه فوق بنائها الأول على نية المسجد جاز مسجداً ، ويجوز أن يراد الدكان ما يبنى أمام البيت لمتاع التجر وليس بيت (أو 'دكان) —بضم الدال وتشديد الكاف — وهو الحانوت ، قيل : أصله في العجمة ثم 'عر"ب ، والذي عندي أنه عربي الأصل لأنه يركب فيه المتاع بعضه على بعض في الجلة ، ومن شأنه ذلك أخذا من قول العرب : دكن المتاع ' بفتح الكاف ورفع المتاع بعنى تركب بعضه من قول العرب : دكن المتاع ' — بفتح الكاف ورفع المتاع بعنى تركب بعضه

على بعض – وقولهم دَكَّنت المتاع – بفح الدال ونصب المتاع أي ركبت بعضه على بعض ومضارعها يدكن بضم الكاف ( فليس بمسجد لأنهم ) أي السقف والدكان ( ليساه ) أي ليسا مسجداً ولا بعضاً منه .

(فل بني لغيره لا يكون إياه) ولا بعضه ، وعلى القول الأول فإن كانت الأرض التي بين الجدر المبنية بنية المسجد كلها سقفا أو دكانا فليست بمسجد لأنها بناء بني لغير نية المسجد ، ولا الجدر مسجد لأن الجدار وحده لا وجه لكونه مسجداً لأنه لا يتأتى للصلاة ، وإن كان بعض الأرض سقفا أو دكانا وبعضها غير ذلك كان غير السقف والدكان مسجداً ، ولا يكون سقف المسجد مسجداً ولو سقف من أول مرة بنية أن يكون مسجداً وحوط عليه وجعل فيه الحراب ولو فوق محراب الأرض ، بدليل النهي عن الصلاة فوق المسجد وكراهتها عند بعض وفسادها عند آخر لغير ضرورة .

ولو كان كما مر بعضاً للمسجد فإنه قد مر أن سقف المسجد من المسجد لكن لا يلزم من كونه من المسجد أن يصح جعله مسجداً يحاط به فإن المسجد إنما هو ما يدوم ، والسقف قد يقع .

( وإن بني على غار أو في حفرة ) بأن حفروا وبنوا من أسفل الحفرة وكان باقي أسفلها متسفلاً محفوراً ( فمسجد ) ، إلا إن كان سقف الغار مصنوعاً فلا يكون البناء عليه مسجداً، فإن حفروا حفرة ولم يبنجوانبه فقولان في كونه مسجد ، وإن حفروا حفرة وبنوا على أعلى جوانبها فمن أجاز كون الشيء

بعضه مسجداً وبعضه غير مسجد جعل الحفرة مسجداً ، والبعض الذي ليس مسجداً هو مارد البناء سافلا إلى أسفل الحفرة ، ومن أجاز كون الشيء مسجداً بلا شرط بناء فهذا البعض عنده أيضاً مسجد ، وعليه فيجوز انخساذ الحفرة مسجداً إذا حفرت بنية المسجد ، ولو لم يبن فيها شيء .

(وقيل: إن حفر غار) أو حفر لأسفل بلا بناء جوانب ، (أو صنع عريش) هو خشب تنصب أركانا وتسقف بخلاف الخص فخشبه متتابعة (أو خوس أو نجب ) أي بني صورة جب بلا إعلاء جدر كجدر المسجد، وقد عني مسجداً ولو لم يسقف (و) قد (عني مسجداً) من أول العمل (ففي صحة كونه إياه قولان مثارهما: هل يقع على هذه المعاني إسمه أو لا ، فإنه ) أي المسجد (يكون في الأظهر ببناء) ، وذلك لا بناء فيه فلا يكون مسجداً والمرجع إلى هذا لأنه المعتاد منه على صحة كونها مسجداً لأن المسجد أيضاً اسم البيوت يقع عليها ) وهذا يقتضي صحة كونها مسجداً لأن المسجد أيضاً بيت كما قال الله عز وجل: ﴿ في بيوت أذن الله أن ترفع ﴾ (١) أي أن تبنى فإن البناء رفع ، فإذا وضع الأساس فقد رفع ، وكلما زاد بناء زاد رفعاً .

ويجوز بناء المسجد بأعواد وخشب في الأرض أو في السفينة ، وبناؤه بفضة

<sup>(</sup>١) تقدم ذكره .

وعليه أيضاً إن أسس مسجد ثم أريد الزيادة فيه ، أو كان صغيراً وأريد كبره جاز وإن بهدمه لا نقصه ، وجاز تجديد حيطانه إن ضعفت وخيف سقوطها وهدمه لصلاح ، ولو بناه غير هادمه لا إن لفساد فيتبع به ، ولو بناه غيره بعده . . . .

\_\_\_\_\_

بغضة وكل ما يصلى عليه ، وإن جعلت أرضه مما يصلى عليه وجدره مما لا يصلى عليه جاز ، (وعليه أيضاً) الأولى إسقاطها بل الواجب إذ لا وجه لاستناد الزيادة في المسجد وإرادة كبره على هذا الخلاف ، ولا على أحد وجهي مثاره ، ولا على أظهرية كون المسجد ببناء ، ولعله أعاد هاء عليه إلى المسجد ، فيصح إثبات قوله : عليه ، وقوله : أيضاً ، فتثبت الواو قبل قوله .

(إن أسس مسجد ثم أريد الزيادة فيه ، أو كان صغيراً وأريد كبره جاز ، وإن بهدمه ) كله وإن للمحراب كما هدم المسجد الدائر بالكمبة كله ووسع كا هو الآن، وهو القول الصحيح، وقيل : يجوز هدمه للزيادة من خلف لا هدمه من غير خلفه ، وقيل : يجوز من كل جانب إلا أمامه، وقيل : إلا محرابه (لا نقصه وجاز تجديد الحيطان إن ضعفت وخيف سقوطها ، و ) جاز (هدمه لصلاح ولو بناه غير هادمه ) ولا تباعة عليه ، (لا إن ) جاز (لفساد فيتبع به ولو بناه غيره بعده ) وبعطي ما لزمه بهدمه لقائم إن كان أمينا ، ويجمل في مصالحه ، وإن بناه أحد على نية الهادم أو بأمر الهادم أجزا الهادم ، وإن انهدم يوما أو ضعف فبناه أو قواه بمثل ما لزمه من الفساد بريء ، ويجوز رفع سقفه ، قيل : وخفضه على قدر ما أمكنهم ، والواضح أنه لا يجوز خفضه لأنه قيصان منه .

وذكر الحاج يوسف في ترتيب لقط ما نصه : وسألته عن جدار المسجد يريد أن ينهدم ، هل يهدم ويصلح ؟ قال : حتى ينهدم ويبنى .

وفي التاج عن أبي عبد الله : لا أرى نقضها يعني المساجد وهي قائمة لتجدد أفضل مما هي ، لأني لا آمن أن يحدث ما يحدث قبل تمامها .

وعن أبي الحواري: لا بأس بنقضها لتجدد أحسن منها ، وإن زالت قبلة مسجد عن القبلة جاز نقضه واستقباله بل وجبا .

وفيه عن أبي الحسن: أنه لا ينقص من المساجد وجاز توسيعه، وقيل: يجمل لها أصلح من ذلك ، وأن ترفع الصرحة ، واختلف في غماء المساجد إذا قصر ، ورآى الجماعة رفعه أصلح ، فقيل: يجوز ، وقيل: لا إلا إن كان من مال من أراد الزيادة فيه .

ومن زاد في مسجد من ماله لا من مال المسجد فقيل : يجوز ويكون إصلاح الزيادة من مال محدثها أو مال قائم بالإصلاح ، لا من مال المسجد ، ومن أوصى لمسجد بوصية أو أعطاه عطية بعد أن زيد فيه تشارك الأول والزيادة فيها ، ولا يعمر بالمال القديم إلا القديم منه .

وعن أبي عبد الله : لا يغير المسجد عن أساسه ولا عن موضعه ، ولا يعمر بعضه ويخرب بعضه ، وإن قصر بابعه جاز أن يرفع ويضيق إن كان واسماً كمكسه، واستحب بعض أن يترك بحاله إلا إن كان تركه يضر أحداً ، وقيل: لا لا يزاد في بنائه ولا ينقص إلا إن كان صلاحاً له ولا يصنع ذلك لترفيه العمار ،

وقيل: إذا أغمي عليه بجريد فأرادوا كسره ويبنى فيه بنقض ورأوه أصلح جاز ، ويعطي كراؤه من ماله .

(ويجمل) عند بنائه وبعد بنائه (فيه) في حيطانه و عُده (أوتاد) ليملق بها قربة ماء أو نحوها ، أو يعلق بها بحنجن يعلق به ، (وأعواد بين عمده) أي سواريه ، (وكُوُّات وإن غير نافذات لصلاح) صلاحه ، وصلاح عماره ، مثل أن يجعل فيهن مصابيح ولا سيا إن كانت نافذات ، فإن النافذة للضوء ورؤية الفجر والغروب ونحو ذلك أولى وأعظم منفعة .

وفي «التاج»: لا بأس قيل أن يوتُد في جدار المسجد و َتِد لقربة ماء لعماره إن كان لا يضر المصلين ولا يتولد منه ضر على المسجد ولو لم يسبق ، وتنصب فيه خشبة ويعلق الحبل في جذعه للمحجن وأن تحفر في جداره كوة للسراج.

( وجاز غلق نافذة كعكسه ) عند بنائه وبعده لأن ذلك كله بحسب المصلحة ، وقد جاز إزالة الحائط كله لمصلحة المسجد فكيف لا يجوز إحداث كوة نافذة أو غير نافذة وإغلاق نافذة وفتح غيير نافذه والمصلحة لا تدفع ؟ وأما قول و الديوان » : ولا يحدثوا فيه كوة لم تنفذ كالإيضاح فيحمل على ما إذا لم يحتج إليها إلا لتزيين أو منفمة قليلة مستفنى عنها ، أما إن لم يستفن عنها كوة المصباح فجائزة ، واحترز عن النافذة ، فإن مصلحتها كثيرة متبادرة كضوء في مكان مظلم من المسجد يتصادم فيه ، أو يخاف من دابة فيه ، أو يتعب في ظلمته ، أو لا يدري فيه من لا يعتاده جهة القبلة ، أو كضوء للمسجد كله أو بعضه بالكوة

النافذة ، وكإدخال ربح به للصيف ، فإن ضرت شتاء أغلقت بشيء أو ببناء فتفتح أيضاً صيفاً ، وهكذا تغلق وتفتح بحسب المصلحة كا يشير إليه قول الشيخ : لعل كل ما لا بد منه بما فيه صلاح لأهل المسجد فلا بأس به ا ه. .

( وجعل ستر فيه عند بنائه ) للنساء ، ( وحدوثه بعده في آخر صفوفه لا من ماله ، وإن هو ) اسم لكان محذوفة انفصل وظهر بعد حذفها (من صلاحه) والأولى أن يبني من مال المسجد إذا بني من أول على أنه من المسجد ، أو يعطين من الصفوف الأواخر ، وفي الكلام حذف مضاف أي وإن هو من صلاح أهله أي أهل المسجد لأنه ستر بينهم وبين النساء ، ومعذلك لا يبنى من مال المسجد لأنه ليس من المسجد .

(ويزاد إليه من مصلى) بتجديد أصل وأساس ( لا عكمه ) واختلف في الصحن ، فبعض يحكم عليه بأنه كمسجد ، ومع هذا فلا يجوز أن يزاد إليه من المسجد إنما يزاد من غير المسجد للمسجد لا من مسجد لآخر ، فضلاً عن أن يزاد منه إلى صحن لأنه أولى من الصحن ولو حكم هذا البعض على الصحن بحكم المسجد، ويزاد منه إلى المسجد ، وفي عبارة بعضهم ما يدل على أن المصلى إسم للصحن ونحوه مما جعل للصلاة ، وليس بمسجد ، ثم رأيت للمصنف ما يدل على همندا ويأتى قريباً.

( ولا تلزم حقوقه ) ولو تم بناؤه وتسقيفه ( حتى تجمل له عتبة ) أعلى ،

وهي التي يدور فيها الصائر ، أعني الحشبة المعترضة فوق رأس الداخل ، فأنها هي العتبة ، وكذا ما قام مقامها ، فالهاء في قوله : له ، للمسجد على حذف مضاف ، أي لبابه ، وأيضاً عتبة باب المسجد عتبة للمسجد ، وإن جعل له الباب والعتبة أولاً قبل تدويره أو بعد تدويره وقيل بنائه أو بني الباب والعتبة قبل كل شيء منه على الإطلاق ، فالظاهر لزوم الحقوق لأنها المسلة في لزوم الحقوق إذ لم تلزم حين بني .

(وكذا إن هدم حتى زالت) فلا تلزم حقوقه ، وإن هدم وبقيت عتبته لزمت حقوقه ما بقيب العتبة ، ولو زالت جدرة من أصلها وسقوفها ، لأنه لما تكن له العتبة كانت حقوقه مستندة للعتبة فهي باقية ما بقيت العتبة من باب دوران العلة والمعلول، ويناسب هذا القول ترغيبهم في الدخول من باب بني شيبة مع زوال أصل المسجد ، ولم يبق إلا الباب ، مع أن الباب أيضاً بناء جديد لما همدم القديم بني الباب خصوصاً إشعاراً بباب بني شيبة ، وإبقاء لسنة الدخول منه .

( وقيل ؛ ) تلزم حقوقه ( إذا أسس ودُورٌ ) ولو لم يجعل الباب له ولا العتبة ، سواء أريد جعلها له أم لا ، ففي بيوت المقابر في بلدنا ونحوه خلاف إذ لم يكن لها باب ، فقيل : مساجد ، وقيال : لا ، ( وتسقط إذا أزيل ذلك ) التأسيس والتدوير ولو أزيل بعض الأساس فقط إذا أزيل من أصله ولو بقي الباب والعتبة والجدر والسقوف ، فإن رد ما أزيل على نية المسجد وجعت حقوقه .

\_\_\_\_\_

(ولا يزين وإن بشرافات) الشرافة ستريبني على الجدار ( ورخص فيها على أركانه ، وجوزت إن خيف الظلمة ) ويقال في المفرد أيضاً شرَّافة بالشد ، وفي الجم شراريف ، والمساجد بموت الله في أرضه ، بنت بالأمانة ، وشرّفت بالكرامة ، وزينتها نظافتها ، وتعظمها ذكر الله فيها ، وروى : « ما ساء قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم كما زخرفت اليهود والنصاري بيَعهُم وكنائسهم(١)» ولا يزين المسجد كما ذكره المصنف على العموم بحمرة أو صفرة أو غيرهما من الأول ، ولا بالنقش ولا بالستور ولا بالفراش المزخرفة ، وقبل : يجوز ذلك 'جما (٢)، أي لا شرافة فيها كشاة لا قرن لها بضم الجيم جمع جماء بفتحها كحمراء وحمر ، وذلك تشبيه بشياه لا قرون لها ، والقصور 'شر'فا بضم الشين والراء ، قال في القاموس: الشُرُف بضمتين من الأبنية ما لها كُشرف بفتحتين الواحدة شرفاء ا ه. بالمعنى ؛ رواه ابن عباس رضي الله عنهها، وفي الحديث : ﴿ لَا تَقُومُ الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد (٣)، وكان موضع مسجد رسول الله عليه الساعة خربا ونخلا وقبور مشركين طلبه إلى أصحابه بالثمن ، فحلفوا لا نأخذ عليه ثمناً إنما نرجو ثمنه عند الله تعالى وسوى الخرب وقطع النخل ونبش القبور وجعل النخل المقطوع صفاً قبلة المسجد ، وجعلوا عضاديته حجارة ، وكانت سوارية

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي والنسائي .

<sup>(</sup>٢) رواه البيهتي .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حبان ..

ولا يحفر فيه غــــار لخوف ورخص ، ولا يصح بناؤه لغاصب بأرض غصبها ، وجاز في أرض ابنه إن بلغ بضان العوض

جذوعا مضلة بجريد النخل ، ونخر في خلافة أبي بكر رضي الله عنه فبناه بجذوع النخل وجريدة ، وفي خلافة عثان فبناه بالآجر والحجارة المنقوشة ، وجعل سورايه حجارة منقوشة وسقفه بالساج ، وزاد فيه كثيراً ، وقيل : بناه عررضي الله عنه باللبن والجريد وأعاد 'عده ، وكتب علي إلى بعض قضاته إحذروا التزاويتي والشرافات في المسجد ، فإن المسجد جم ، قال ابن بركة : لا يجوز أن يكتب في قبلة المسجد شيء من الآي أو من المواعظ ولا يجعل فيه تصاوير ولا بأس ، قيل : بصورة ذاهبة الرأس قاله في « التاج » . ( ولا يحفر فيه غار لخوف ورخص ) ، وجاز بناء مقصورة فيه خوفا على الإمام ( ولا يصح بناؤه لغاصب بأرض ) أي في أرض ( غصبها ) فليس بمسجد ، ولو أباح يصح بناؤه لغاصب بأرض ) أي في أرض ( غصبها ) فليس بمسجد ، ولو أباح اله أصحابه بعد لأنه أسسه على الغصب قبل أن يبيحوا له ، ( وجاز في أرض ابنه إن ) لم يبلغ أو ( بلغ بضان العوض ) للطفل والبالغ ، وقيل : لا مطلقا ، وقيل : لا إن لم يبلغ ، وقيل : لا إن بلغ .

ويرجع البحث في هذا إلى البحث فيما للوالد من مال ولده ، وقد مر كلام في الزكاة ، ويأتي محله إن شاء الله .

وفي د التاج »: من بنى مسجداً في أرض لقوم ومات جازت فيه الصلاة على قول ، وعلى من أخذه قيمة الموضع لأهله والرم لاهبة فيه ، فإن ذهب المحدث فالأكثر أن المسجد لا يهدم ، وجازت فيه الصلاة ، والهبة لا تصح ، وعليه الضان ، فإن وهب أهل الرم كلهم ولا يتم فيهم ولا غائب ولا طفل وجعلوه الله

\_\_\_\_\_

فلا شيء لهم على الباني، والهبة فيه لا تثبت، ومن اغتصب أرضاً وبنى فيها مسجداً فلا يثاب ، ولا تجوز صلاته فيه ، وفي صلاة غيره خلاف ، ولرب الأرض قيل هدمه والانتفاع بها ، وقيل : يرجع على المتعدي بقيمتها ولا يهدمه ، وقيل : له شراؤها ا ه .

( ومن بناه بارضه ليصلي فيه الناس مدة معلومة ) ثم يتصرف فيه بما أراد ( فمسجد ) أبداً ( ولا ينفعه توقيته ) ، وكذا في « الديوان » ونصه : ومن اشترى أرضاً شراء انفساخ فبنى فيها مسجداً ثم علم بعد ذلك أن شراءه انفسخ فليغرم عوض ذلك المكان أو قيمته ويكون مسجداً .

ومن اشترى أرضا فبنى فيها مسجداً فاستحقت تلك الأرض فهو مسجد ، ومن بنى مسجداً في أرضه ليصلي فيه الناس إلى مدة معلومة فذلك مسجد اه. قال و الشيخ »: فهذا يدل منهم أنه لا ينفعه استثناؤه لأن ما هو مسجد لا ينتقل أن يكون مسجد اه. ووجه عدم تأثير الاستثناء أنه سماه مسجداً وعناه مسجداً عند إرادة بنائه ، والمسجد حكمه للأبد فلم ينفعه تخصيصه ، فكان كمن قال : أعتقت عبدي إلى وقت كذا فإنه حر للوقت وللأبد ، وكمن قال : طلقت زوجي إلى وقت كذا فإنها طلقت من حينه للأبد إلا إن راجعها ، ويحتمل أن يكون مراد والديوان » غير ما فهمه الشيخ من أنه مسجد للأبد ، بل المراد الإخبار بأنه مسجد لا غير مسجد ، إذ قد يتوهم أنه غير مسجد لتوقيته

\_\_\_\_

فنفى ذلك فأخبر أنه مسجد كا هو المراد في المسائل المذكورة قبل هـذه في الديوان ، كا سردتها لك ، بقطع النظر عن الدوام ، ولو ثبت فيهن، وأما فيها فله شرطه لقوله عليه الله عليه المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالاً » (١) فهو مسجد إلى الحـد الذي حدّه من الوقت ، وأما الطلاق والعتق فلقيام الدليل أن المطلقة تحل بالرجعة لا بغيرها على ما يأتي في عـله ، وأن الحر لا يرجع عبداً ويدل لذلك ما يأتي من أنه إن بنى مسجداً له ولعياله أو لخصوص فله أن يبني عليه مسالة على المسجد ، فتراه أثر تخصيصه شيئاً لا يجوز في المسجد غير الخصص ، ولكن فيـه قول آخر لا يبني عليه ، وهـنا القول لا يقدح في مسألتنا لأن المسجد فيه غير محدود بوقت مخلاف مسألتنا .

ومن أراد أن يسلم له استثناؤه فلا ينويه مسجداً بل ينوي أنه يبيح ذلك لن يصلي فيه إلى وقت كذا ، ومن بنى مسجداً في داره له ولعياله ومن يصلي ممه فله أن ينتفع بظهره ويبني فوقه ما شاء من غرف أو ستور وغيرهما إن كان يدور عليه باب داره ، أو بحيث لا سبيل إليه إلا بإذنه ولا طريق له ولا باب من مباح منه الدخول لكل من أراده إليه ، وكان البناء من مال الباني أو مال معينه على أنه له أو لعياله ، وقيل : إذا سماه مسجداً وأراد به الله فلا ينتفع به لما لا يجوز الانتفاع بسه من المساجد ، وكذا إن عمل في بستانه أو منزله

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

وحرم بيع أرض و َهِبَتُها لمخالف ككتابي لبناء مسجد أو كنيسة ، ويبنى له مصلى من نواحيه لا من ماله . . . . . . . .

\_\_\_\_\_

(وحرم بيع أرض وهبتها لخالف ككتابي) وغيره من المشركين (لبناء مسجد أو كنيسة ) أو بيعة إلا إن قهروه على البيع أو الهبة بالقتل أو بالضر في البدن فله أن يبيمها أو يهبها لهم ، وكذا إن قهره غيرهم لهم فكا يجوز له الإشراك لفظاً لا اعتقاداً بالقهر يجوز له بيعها على أن يجعلوها كذلك بالقهر ، وكا يجوز له التبري من الإسلام وأهله وتولي الكفار وأهله بالقهر ، فيان غاية ما يعمل فيها الإشراك وإهانة الإسلام ، وقد جاز التقية بذلك مع أن إعطاءه لهم مداراة بالمال وهي جائزة ، وإن باع أو وهب لهم ولم يعلم أنهم يبنون فيه ذلك فلا عليه ، والظاهر أن إعطاءها أجرة أو أرثاً أو مكاتبة أو صداقاً أو غير ذلك مع عمله أنها مطلوبة لبناء ذلك لا يجوز .

(ويبنى له) للسجد (مصلى من نواحيه) من غير ماله (لا من ماله) ، وفي « التاج »: وإن كانت صرحة مسجد لا جدار عليها عليها تمنع الدواب، وله دراهم تفضل عن عمارة ما هو عامر فلا بأس أن يعمر بها مسا خرب منه إن كان أصلح لعمارته، وصح أنه منه وصرحة المسجد منه، فإن كان حوله خراب وفيه دلائل بقايا عمارة تدل على أنه كان صرحا ، فإذا كان منه فعارته من مساله إن رأى القائم به أنه أصلح له ، وما لم يصح أنه منه وإنما قصد به زيادة فيه فلا إلا

إن كان فيه فضل عن ذلك وكان أصلح ، وإن كان في الصرحة الخربة تراب نظر الأصلح للمسجد من تسويته فيه أو إخراجه منه ، وجاز أن يجعل له من ماله على صرحه أبواباً تمنع الدواب والصبيان إن كان أصلح له ، وإن كان صلاحاً للمار فهو عليهم دون ما لهم .

### فصل

# لزم مفسداً فيه وإن بلا عَمْـد إصلاحه ، . .

#### فصل

( لؤم مفسداً فيه ) أي في المسجد ومثله مصلا وهو الصرحة وهي الصحن ( وإن بلا عمد إصلاحه ) ولو كان مال الله لوجوب الإصلاح على المفسد ، ولأنه أيضاً مال لمخلوق وللمخلوق فيه حق ، ألا ترى أنه لا يصلي فيه غير أهل المنزل جماعة إلا بإذنهم ، وإنما يصلحه بمثل ما أفسد لا بغيره ، إلا إن كان أقوى في أفسد من طين أصلحه بطين مثله ، وما أفسده من جص أصلحه بجص مثله ، وحيث أفسد في أفسده في جدار أصلحه في موضعه بعينه ، وكذا في سقف وأرض وباب ونحو ذلك ، وإن لم يصل لنفس الموضع أو وجده مصلحاً أصلح في وأرض وباب وغير ذلك ، وإن لم يصل لنفس الموضع أو وجده مصلحاً أصلح في عبد أصلح في غير النوع ، مثل أن يفسد في سقف ويصلح في جدار والمكس ، ويقدم أيضاً التقارب كامن في سقف وطين في أرض ، وخشبة في باب وخشبة في باب وخشبة في باب و إذا كان

\_\_\_\_\_

إصلاحه ناقصا زاد ما نقص ، ولو ساوى ما كان قبل أن يفسد مثل ما إذا كان الرقع أسرع للنقض من أصله المعوض عنه ، وكذلك إذا أصلح فى مسجد غير المسجد الذي أفسد فيه فإنما يصلح في نوع موضع الإفساد وبنوع ما أفسد على حد ما مركله (ويجزيه) إصلاحه (بفيره إن كان أمينا بأمره ورخص بكل من صدقه مطلقا) إذا قال: أصلحته ، وقوله : مطلقا ، كالتوكيد بقوله : بكل من صدقه ، وأما الأمين فإذا تحمل إصلاحه أو أنعم لك به فقد تخلصت ، ولا يلزمه سؤاله هل أصلحته بخلاف غير الأمين فلا بد من سؤاله ، وقيل : لا إلا إن قال: أصلحت ، وكذا في قوله (وكذا كل ما لزمه) فأداه عنه من صدقه أجزاه إن قال : أديته ، وقيل : لا إلا إن كان أمينا ، وقيل : لا إلا بالأمينين ، وقيل : لا يجزي من أفسد فيه أن يصلح فيه ما أفسد ، بل يقوم عليه الفساد ويعطي قيمته لقائم المسجد الأمين .

وإن لزمه ضمان للمسجد فاستعمل في خدمته أجيراً بقدر ما لزمه فيه أجزاه، وإن أبرأه الأجير برىء .

وفي ترتيب لقط للعلامة الحاج يوسف: وسألته عمن فركت شيئاً من حيطان المسجد، قال: لا بأس إن لم يتعمد، وهو خلاف ما قال الشيخ والمصنف من الضان مطلقاً عمداً أو خطأ قليلاً أو كثيرا، وينبغي حمل كلامها على ما يسمى إفساداً عند الناس، إلا عند العمد فلا حد له، وينبغي حمل اللقط المذكورة على ما لا قيمة له ولا تحاسب بين الناس على مثله، ولا ضمان على مفسد في شيء بما جمل له ذلك الشيء إن لم يقصر في عمله، كفساد حصير مسجد بقعوده.

وإن وجد فساده مصلحاً لزمه إصلاح مثله في ذلك المسجد إن كان ، وإلا غرم قيمته لقائمه إن كان أميناً ، وإلا فحتى يجعله في مصالحه ، وكذا إن تشاكل عليه موضع فساده ، . . .

(وإن وجد فساده مصلحا) بضم الم وفتح اللام، أي أصلحه أحد بسلا أمره (لزمه إصلاح مثله في ذلك المسجد إن كان)، وإن أصلحه مصلحه بأجرة وثمن وأعطاه ذلك أبرأه (وإلا غرم قيمته لقائمه إن كان أمينا)، ويبرأ ولو لم يعلم بجمله في مصالحه، (وإلا) يكن أمينا (ف) لا يبرأ (حتى يجعله) ذلك القائم أو يجعله هو (في مصالحه)، وقيل: يجزيه إن كان أمينا في المال أو صدقه ولو لم يعلم هل جعله في مصالح المسجد، وإن وجد فساده قد أصلحه أحد كفاية عنه أجزاه إذا علم أنه أصلحه عوضاً عنه، (وكذا إن تشاكل عليه موضع فساده) أصلح موضعاً مثله فيه، وإن لم يعلم كم فساده أصلح حسق لا يشك، وإن لم يجد موضعاً غرم كذلك للقائم على ما مر، وإن أصلح فساده إبنه أو عبده أو أصلحه أحد له أجزاه، وإن سلم ما لزمه إلى قائم المسجد برىء إن كان متولى ولو تلف قبل أن يجعله في بمض مواقفه، وإن لم يجد قائماً متولى أعطاه متولى ولم تلف قبل أن يجعله في بمض مواقفه، وإن لم يجد قائماً متولى أعطاه ثلاثة رجال متولين، ويجزي إثنان، ورخص في واحد؛ ولا يجزي غير المتولى ألا إن جاء وقال إنه قد صرفه في موضعه وصدقه، وقيل: لا مطلقاً إلا إن أهده أو شهد له أمينان.

ومن عليه ضمان لمسجد وسلم قيمته إلى ثقة ورده إليه بعد أن قبضه له فإنه بيده كالأمانة ، ومن أفسد في حصيره أصلحه وأجزاه ، وإن أتلف حصيراً بجملته جعل آخر في المسجد بدله وراقبه حتى يفنى ، وقيل : لا مراقبة عليه ، وقيل : لا يجزيه في شيء من ذلك إلا الغرم لقائه .

( ولا يجزيه تحليل أهله وإن كانوا هم البانين له ) لأنه مال الله وبيت الله ، إلا إن بناه لنفسه وعياله فقط أو نحوهم، وجمله في داره أو بحيث لا سبيل لأحد إليه إلا بإذنه فتجزي محاللته ، وكذا إذا جمله مسجداً إلى مدة مخصوصة إذا قلنا بإثباته على المدة فقط ، وهو خلاف ما قال الشيخ ، وقد مر البحث فيه .

وفي و الديوان » : وإن جعله أهل المسجد في حِل من ذلك فلا يجزيه ذلك ولو كانوا هم الذين بنوه ، ومنهم من يرخص إن جعله من بناه في حل اه .

( ويصلح مثل فساده في غيره إن انهدم ) ، الظاهر أنه إن كان يبنى بعد انهدامه لا يكفيه أن يصلح في غيره ، بل يبني فيه إذا شرعوا في بنائه أو يعطي قيمة فساده في بنائه أو يعطيها قائماً به ، فمراد المصنف إن انهدم وتعطل ، وإن بقي موضع لم يهدم زاد إليه ما لزمه بحيث يكون صلاحا ، (أو حيل دونه ، ويزال الصان ببدل ) ، البدل في مسألة المسجد الذي أصلح فيه بدلاً من الإصلاح في المسجد الذي أفسد فيه ، (وإن تشاكل) المسجد الذي أفسد فيه ( بغيره ) من مسجد أو مسجدين فصاعداً ( احتاط) بالإصلاح ( فيها ) أو فيهن ، وأجاز بعضهم الإصلاح في واحد كا يدل له قوله : (وجوز لمفسد في مساجد إصلاح في واحد ) أو في متعدد من المساجد التي أفسد فيها أو من غيرها ، لأن المساجد

وإن أفسده عبده أو بهيمته لزمه إصلاحه من ماله إن علم بــه، ومن مال طفله إن كان المفسد له ، فإن بلغ قبل إصلاحه لزمه

\_\_\_\_\_

غرجة من ملك الناس إلى الله كما قال الله جل وعلا: ﴿ وَأَن المساجِد لله ﴾ (١) وإن كان يتوصل إلى الإصلاح في الكل ولم تتشاكل عليه ، والمختار أنه لا يجزي الإصلاح إلا في المسجد الذي أصلح فيه ما أمكن ، أو أمكن الإعطاء لقائمه الأمين ، أو رجي أن يعمر بعد انهدام ، وكون المساجد لله لا يازم منه جواز الإصلاح في غير الذي أفسد فيه ، لأن كل مسجد وقف من صاحبه على حدة لا يقبل التغيير والإفساد في سائر الأوقاف والإصلاح فيها أو في مثلها بنوع ما أفسد أو مثله ، وفي النوع الذي أفسد وغيره ، كالإفساد والإصلاح في المسجد في المسجد في ما مر .

(وإن أفسده عبده) أو طفله (أو بهيمته لزمه أصلاحه من مأله إن علم به) وإن لم يعلم به فلا ضمان عليه ولا إثم إن لم يفرط ويضيع ، وهكذا في كل ما أفسده عبده أو دابته ، وكذلك ما أفسده ماله كنخلة أو حائط بوقوعه يلزمه إن تقدم إليه أو علم بأنه مشرف على الوقوع وتوانى ، ولا يلزمه في الحم إلا إن تقدم إليه ، وقيل : يخرج من حسناته ما أفسده عبده أو طفله أو بهيمته ولو لم يعلم ، (ومن مأل طفله إن كان) المفسد هو (المفسد له ، فإن بلغ قبل إصلاحه لزمه هو) دون أبيه ، وقيل : يؤخذ في الحكم أبوه ، وقيل : من

- ۲۵۷ - النيل - ۲۵۷ -

<sup>(</sup>۱) تقدم ذكرها .

وأما العبد إن أعتقه قبله فقد لزمه ما دون رقبته والعبد ما فوقها ، وكذا إن مات أو أخرجه من ملكة ، . . .

شاءوا منه أو من إبنه ، ( وأما العبد إن أعتقه قبله فقد لزمه ما دون رقبته ) أي قيمته ، وما دونها في الحركم ، وفيا بينه وبين الله ، وإن أمره لزمه كل ما أفسدوا ولو أكثر من قيمته ، وقيل : لا يلزم الإنسان ما فعله في طفوليته ولو لم ينسه .

(و) لزم ( العبد ما فوقها ) ، ولزم العبد ما يساوي رقبته وما دونها في البينه وبين الله لأنه مكلف بالنغ عاقل ، ولكن إن أدى سيده عنه أجزاه ، ( وكذا إن مات ) العبد ( أو أخرجه من ملكه ) لا يلزمه إلا قيمة رقبته والباقي تباعة على العبد مات بها أو يتبع بها ليوم عتق ، وسواء في ذلك المسجد وغيره .

وفي ضمانات و الديوان »: أن جنايات العبد كلها على سيده فيا يقابل رقبته إلا ما جعله فيه فأفسد فيه أكثر من رقبته فسيده ضامن لذلك، وكذلك جنايات الأطفال والمجانين الذين تجننوا في طفوليتهم فعلى آبائهم ، وإذا كانت جنايتهم في الأنفس وما دونها فليس على آبائهم إلا ما دون ثلث الدية ، والثلث وما فوقه على عواقلهم ، فإن كان لهم ما فإن آباءهم يعطونها من أموالهم ، وان لم يكن لهم مال فن مال آبائهم ، وإن أمروهم بتلف الأموال أو الأنفس وما دونها من الجراحات وغيرها فعلى آبائهم ذلك كله، وكل ما جعلوهم فيه فأفسدوه بغير أمرهم أو بتضييع منهم فمن مالهم ، وإن لم يكن فمن ما آبائهم .

و مَن تجنن بعد بلوغ جنايته في المال كلها في ماله ، وكذا الجناية في النفس

# وإن أفسده يتيم أو عبده أو بهيمته أصلحه من ماله خليفته . .

\_\_\_\_\_

ما دون الثلث ، وإن لم يكن له مال فد ين عليه ، والثلث فها فوقه على العاقلة ، وما أفسد حيوان الرجل يلزمه مطلقاً في الأموال ، ويلزمه في الأنفس إن علم أنه عقور ، وإن لم يعلم أزالوا عنه الضهان في المرة الأولى، ومن هربت عنه دابته لم يلزمه ما أفسدت ، وقيل : يلزمه إن أتبعها وهو يصيح ، وقيل : يلزم السيد كل ما فعله عبده ولو أكثر من رقبته ، ولا يلزمه ما على العبد من المعاملة بغير إذنه ، ويلزمه الصداق من حينه إن تزوج أو زنى بالتعدية بلا إذنه إن كان مثل رقبته .

وفي « رياض الأحكام » للمصنف انه قيل : لا شيء على أبي الطفل فيما أفسد إن لم يكن للطفل مال ، ولا شيء على ابن الأم الطفل إن كان معدما، ومن أعتق طفلا فلا يضمن ما أفسده إن كان معدما أيضا، وضمنما أفسده في الأنفس إنكان أقل من ثلث الدية ، وقيل : لا .

وذكر أبو العباس ما نصه: وقد قيل في الحيوان أن لا يكون عليه من فعلها أكثر من رقبتها ، وقيل في فساد مواليه الأطفال والجانين أن يكون عليه مثل أطفاله ، قال : وأما ما أفسد الطفل في حال طفوليته فبلغ فاستمسك به على ذلك ففيه اختلاف ، منهم من يقول : يدرك عليه ذلك ويبرأ الأب، ومنهم من يقول : لا يثبت الحاكم الخصومة في ذلك ولكن يدرك ذلك على أبيه ، قال : وقيل في مال المسلم والقرابة كلها إن جاز عليه فتركه حتى فسد وهو يقدر على حفظه من الفساد أن يكون ضامنا له .

( وإن أفسده يتيم أو عبده أو بهيمته أصلحه من ماله خليفته ) أو قائم به

ولو أمه ( إن كان ) له مال ( وإلا سقط عنه ) أي عن الخليفة ، وكذا القائم به بالأولى وكان دينناً على اليتم .

( ومن أفسد بمسجد ولم يدره لأهل وفاق أو خسلاف لزمه إصلاحه ) لأن الأصل في المسجد أن يكون لأهل الحق الذين لم يبدّلوا ولم يغيّروا ، وهذه صفة الإباضية الوهبية ، فإذا جهل استصحب الأصل ، وقد ذكر الشيخ وغيره أن استصحاب الأصل هو الحق إذا عدم الدليل ( لا إن علمه ل ) أهل ( خلاف ) لأن بناءه إبطال لمساجد أهل الوفاق ، وإهانة لمذهبهم وديانتهم ، فكا لا يبني فيه الموافق إذا كان لأهل الخلاف كذلك لا يبني فيه لو أفسد ، بل لا يتركون أن يبنوا مسجدا ، وإن ظهر لأولي الأمر الصلاح في تركهم فلا يتركونهم يبنون جامعاً يستغنون به عن المسجد الجامع يوم الجمة والأعياد، وإن كان لأهل المذهب وغصبه قومنا وعمروه فمن أفسد فيه لزمه إصلاح فيه ( وإن كره فعله ) أي الإفساد في مسجد المخالفين ، وإنما كره لمطلق كونه مسجد إسلام وصلاة وقراءة شرعيتين ، ولمخالفة تفاقم الفتنة ، ولكونه مال ناس بني على سمة الإسلام ولم يُبن على أمر متفق على تحريه ولا منصوص عليه في القرآن ، وإنما يهدم ما بني على عمر اتفاقاً كالزنى والخر، أو ما بناه الموافق على ما اتفق الموافقون على تحريه ، ولأن أكثر ما يفعل المخالفون في مساجده هو الطاعة ، وما ليس يقطم به المذر ولأن أكثر ما يفعل المخالفون في مساجده هو الطاعة ، وما ليس يقطم به المذر

من الفروع فنعتبر الأكثر ونلغي الأقل ، فإن الحكم للأكثر كا يقول الشيخ وغيره ، ولأن الشيء إذا كان لما حل ولما حرم يجوز تداوله كالحرير والذهب ، فيجوز بيعها لأنها ولو حرما على الرجل ، لكنها 'حلا للمرأة ، وكالزيت والأشياء الطاهرة إذا تنجست ، وكآلات اللهو إذا صلحت لغيره فلا تفسد إفساداً يخرجها عن اللهو بها ، ولولا ذلك لحكمنا بهدمها الموافق لم قول الشيخ إنهم يسعون في بنيانهم المساجد في خراب مساجد المسلمين .

( وكفر متعمد إفساد مسجد ) لأهل الرفاق ، ( وكذا إن أحرقه أو أفسد مالاً بتعدية ) ولو كان مالاً لمخالف أو لمسجده أو لمشرك لا يحل ماله ، وأمسا كنائس المشركين فيهدم منها مساكان بعد الإسلام ، وكان عمر بن عبد العزيز – ولله در ه ما سبق منها وما تأخر ، وإذا هدمت كنيسة بغير وجه لم يجز إعادتها بإجماع نقله السنبكي .

( ويأثم منجسه ) ولو كان لأهل خـــلاف لحرمته باسم التوحيد والإسلام والقرآن والصلاة والذكر، وقيل : يكفر لأن ذلك ظلم فيا لا يملكه كمفسد مال، ومقتضى قول غيري من الأصحاب رحمهم الله أن مساجد المخالفين مثل الدواميس أنه لا بأس بتنجيسه إذا لم يضر أحد ولا بالتعري فيه بلا رؤية أحد إلا ما في تعري الإنسان وحده ، وعندي أنــه لا يجوز هدم مساجد المخالفين ولا تعمد

## ويكفر بالمسجد الحرام إن تعمده .

\_\_\_\_\_

إفساد فيها ولا إحراقها إلا إن تضمن خلافهم شركاً كالروافض والمجسَّمة قبحهم الله .

( ويكفر بـ ) تنجيس ( المسجد الحرام إن تعمده ) ، وكذا من تعرى فيه كفر ، وفي غيره من المساجد عصى .

### فصل

يُجعل لحيطانه وعُمُده وسقوفه من مال جعل له ، وفي باب قولان ، لا لما فيه منفعة لأهله كمصباح وحصير ، . . . .

\_\_\_\_\_

#### فسل

( 'يجعل لحيطانه و 'عمده ) أي سواريه ( وسقوفه من مال جعل له ) و كذا أرضه وما يجعل فيه من أوتاد ، وما يجعل بين عمده من خشب وميزا به ، ( وفي بابه ) وقفله من حديد أو عود ( قولان ) بالبحث دون ترخيص ( لا لمسافيه منفعة لأهله ) ففيه قولان ترخيصاً لا مجثا ( كصباح ) وزيت وفتيل وقلة و زق " ( وحصير ) ، بل يجعل لكل واحد بما جعل له ، ورخص أن يجعل لمنافع أهله من مال جعل له كا قال الشيخ عن الأثر بعد ، وما جعل من المال للسجد فسلا يشتروا له هذه المعاني ، ومساح جعل لهذه المعاني فلا يجعلوه للسجد ومنهم من يرخص ، ولعل ذلك إنما ثبت لأن ما هو مصالح لأهسل المسجد فهو مصالح للسجد والله أعلم اه ؟ ومثله للمصنف ، وإن قلت : فهل يعم المنافع أو المصالح ما جعل ليا كله أهله ؟ قلت : لا يعمه فسلا برخص فها جعل للأكل أن يجعل ما جعل ليا كله أهله ؟ قلت : لا يعمه فسلا برخص فها جعل للأكل أن يجعل

## ولا يجعل لمصلي ما جعل لمسجد وعكسه ، ورخص فيه ، .

للسجد أو مصالحه لأن آكليه أحق به وبهم يعمر ، ثم اطلعت على رخصة فيه ، والمتبادر من لفظ منفعة أهله ومصلحتهم ما ينتفعون به بلا تملك فلا يرخص أيضاً فيا جعل للباس أهله ، ويدل لذلك قوله تعالى : ﴿ فيها دِفْ مُ ومنافع ومنها تأكلون ﴾ (١) وقوله تعالى : ﴿ ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون ﴾ (١) وقوله تعالى : ﴿ ولكم فيها ركوبهم ومنها يأكلون ، وجعلنا لهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون ﴾ (١) فتعاطفت في الآيات المنفعة والأكل والشرب ، والأصل في العطف التغاير ، والآيات ولو احتملت تعاطف العام والخاص لدليل لكن كلام مسألتنا قد قام الدليل على أن المصلحة والمنفعة فيه غير الأكل والشرب لقوة حق الإنسان على المسجد .

( ولا يجعل لمصلى ما جعل لمسجد وعكسه، ورخص فيه ) أي في المكس، ظاهر الشيخ أن الرخصة في الكل حيث قال عن الأثر : وما جعل المسجد في الكل عيماوه المسجد ، ومنهم من يرخص ، فإن قوله : ومنهم من يرخص ، مثل استثناء بعد جمل ، والاستثناء بعدها عائد إلى الكل على المختار ، ويدل على أن الرخصة في الكل أيضاً حذف المعمول المؤذن بالمعموم ، ولولا إرادته المعمول لقال كالمصنف : ومنهم من يرخص فيه ، برد الضمير لأقرب مذكور إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه ، ويدل على أن الرخصة في الكل أيضاً حدف المعمول المؤذن على أن الرخصة في الكل المسجد والمصلى - معنى واحد عني أن الرخصة في الكل أيضاً قوله : هل هما \_يعني المسجد والمصلى - معنى واحد عنيان محتلفان ؟ فإن كونها معنى واحد مقتضاه أن ما جعل المسجد يجوز

<sup>(</sup>١) النحل: ه .

<sup>(</sup>٢) المؤمنون : ٢١ .

<sup>(</sup>۲) یس : ۷۴ .

\_\_\_\_\_

أن يجعل منه للمصلى ، وما جعل للمصلى يجوز أن يجعل منه للمسجد ، ومقتضى كونها معنين أنه لا يجعل لأحدهما بما للآخر فذلك قولان ثالثهما : أنه يجعل بما للمصلى للمسجد بلا عكس لقوة المسجد ، ولعل قول المصنف : فيه ، هاؤه عائدة إلى المذكور ، وهو العكس والمعكوس ، أو إلى الجنعل المسلط على المسجد والمصلى الذي تضمنه قوله: وعكسه ، ويحتمل كلامه الثالث على أن الهاء للمكس ، وهو محتمل للأقوال الثلاثة .

وإن لم يكن طريق للمسجد حكم له بماله بطريق إليه من صاحب الأرض من أقرب إليه ، وإن لم يكن له مال فمن بيت المال ، (وجاز تدويره بركائز) من بناء أو خشب (من ماله داخلاً وخارجاً ، وتقوية حيطانه ببناء إن رُئي صلاح في ذلك ) وكذا قالوا في « الديوان » وزادوا ما نصه : ويجملون له سترة فوق سقف المسجد من مال المسجد .

(وتبنى منه) أي من ماله (صومعته إن كانت فيه لا إن خرجت عنه) ولو ببعضها وكان الباقي كلها ، ولو جعل جدارها المتطرف هو جدار المسجد المتطرف في المسجد لكن ما في المسجد منها يبنى من مال المسجد ، وما كان خارجه لا يبنى منه ، وينبغي أن تبنى من خلف أو جانب حيث لا يستدبر المؤذن القبلة انحدر منها خارجا ، وذكر بعضهم أن غاء المسجد وصرحته من ماله ولا نعلم في المنارة شيء اه ؛ والواضح أنها لا تبنى من ماله لأنها ليست مما

\_\_\_\_\_

يصلى فيه على أنه مسجد ولا كسارية ترفع سقفه ، ومن أوصى بدراهم تجعل في أمر المسجد فلا يشترى منها حصير ولا مصلى للإمام ، وقيل : يجوز شراء دهن السراج وغيره منها ، وإن قال : له أو لبنائه كان للبناء ، وإن قال : لصلاحه فله ولبنائه ، وقيل : لبنائه وصالح له من عمارته .

وأجيز أن يشترى منها قنديل وحصير ودهن ، ولا يجوز إن قال: لعارته ، وقيل: إن قال لعارته جدد منها ما خرب ، وقيل: إن وقف مال لعارته فلم يهدم جاز أن ينفذ في صلاح أبوابه وحصره والسراج ونقل الحصى إليه ، ومن أوصى له بجرة أو قربة انتفع بها العار فيا كانت له على وجه جائز من ذلك المسجد ، وإن وجد ما ينتفعون به فيه من ذلك ولم يعلموا أصله كيف هو فحكه للمسجد ، ومن أوصى له بعشرة دراهم تجعل في صلاحه ولسراجه ولحصير محرابه فلصاحبه النصف ، ولكل من سراجه والحصر ربع ، وإن قال: في صلاحه وفي مسراجه وفي حصر محرابه كان أثلاثاً .

وإن جعلت شجرة للمسجد فليحيطانها إذا انهدمت ، والواضح أن تكون أيضاً لسقفه وسواريه وأرضه ، ويأكل أهل المسجد من مال المسجد إذا أرادوا أن يبنوه ، ولا تثبت عطية للمسجد ولا هبة لأنها تصحان بالقبول والقبض أو بالقبول ، والمسجد لا يقبل ولا يقبض ، أشار إلى بعضه الشيخ ، قلت : بل تثبتان له بقبول قائم المسجد وقبضه أو بقبوله ، ومثله الإمال العدل والجاعبة والحاكم والقاضي ومن يلي أمر البلد والمحتسب ، وغير المسجد من الأقاف كالمسجد ، وتثبت الوصية في ذلك كله لعدم احتياجها إلى قبول ، وقيل : تحتاج ، وعليه فالوصية كالعطية ، وعلى الأول بنى المصنف قوله .

وجاز نجعُل وإيصاء لمسجد ويصرف لمصالحه ، وإن بكأرض ونخل بعد بيع بثمن ، وجهاز تركه واستغلاله والنظر لأهله ،

( وجاز جُعْل وإيصاء ) أي أي لفظ به منها أو كتب أنفذ ( لمسجد ) موجود وإن لم يوجد بني به ، وإن وجد وأوصي له فلمصالحه كا قال ، وإن هدم بعضه فهو أولى به ، ( ويصرف لمصالحه ) داخله كمصباح وزيت وحصير ، أو خارجة كحطب وسطل لتسخين الماء لمهاره ، وضمير يصرف عائد إلى ما أثبت للمسجد بدلالة الجعل والإيصاء .

(وإن) كان الإيصاء (بكارس) ودار (ونخسل) وشجر وبئر وبئر ونهر وحيوان وجزء من نحو ذلك وكذا العجل (بعد بيع بثمن) وهسو الدنانير والدراهم والبائع جماعة المسلمين ، أو قائم المسجد بمشورتهم ، وهكذا لا يبيع من مال المسجد أو يشتري أو يبدل إلا بمشورتهم فيا نختار ، وإن فعل بدونها وكان فعله صلاحاً لم نبطله ، ومنهم بعضهم بيع مال المسجد وهو الصحيح عند بعضهم، والمختار عندي جوازه ، بل كلام المصنف بعد يدل على أنه أولى ، ومعنى جواز ذلك بعد بيع بثمن جوازه جوازاً مستمراً حكمه ، فإنه إذا بيع استمر الثمن إلى أن يحتاج إلى صرفه بخلاف ما إذا جعل له مثل الأرض والنخل أو أوصي له به ولم يبيعوه فإنه جائز بجُعل صاحبه أو إيصائه به ، لكن لا يبقى كذلك بل يباع فيا نختار .

( وجاز تركه واستغلاله والنظر لأهله ) فيا يصلح فلو ظهر الصلاح ولو في بيمه بغير الدنانير والدراهم لجاز ، وأما ما وقف لمهاره يأكلون غلته أو تجمل

غلته لمصالح عمارته فلا يبدل ولا يباع ، وأجيز النظر فيه أيضاً بما هو صلاح ، ولو ظهر الصلاح في إبقاء حيوانه للاستغلال أو للاكتراء أو لخدمة ماله أو للتناسل لجاز ، ولا ضمان على مبقيه إن مات .

وعبارة والديوان »: وإن جعل المسجد الأرض وما اتصل بها وغير ذلك من الأموال سوى الدنانير والدرام يبيعونه ويجعلونه لمصالح المسجد ، ومنهم من يقول إن رأوا أن يتركوا الدور والبيوت والأشجار يستغلونها المسجد فلم ذلك ، وإن خرب ذلك المسجد فلا يجعلون المال لمسجد غيره ، ومنهم من رخص اه .

ومن أوصى بشيء للمسجد ثبت له من الثلث، وإن أقر له أو وهب أو أعطى أو تصدق ثبت بلا إحراز، وقيل: لا إلا باحراز، فإن رجع قبل الإحراز صح، والصحيح أنه لا يحتاج في الإقرار إلى الإحراز، ويجزي إحراز المحتسب والصبي بإذن أبيه، والعبد بإذن سيده، لا مشرك إلا إن أحرز على مثله، وإن أنكر المعطي أو المقرلم يجز للمحتسب تحليفه، وكذا إن احتسب ليتم أو غيره، ومن جعل من ماله كذا لبنائه فبني منه وبقي شيء فليس له أخذه ولا لوارثه، وإن قال: ما بقي فهو للفقراء، كان لهم ؟ وإن رجع ففي الرجوع له خلاف.

ومن له حصة في مشترك فجعلها في المسجد فعليه مقاسمة الشركاء إن كان في تركها ضر" لهم ، وإن قال : هذه النخلة للمسجد ، وتحتها صرم ، فهي ومسا تستحقه من أرض وغير الصرم له ، وإن قال : نخلتي هذه ، فله النخلة وحدها .

وما يجمل لمعروف المسجد فإنه لعابري سبيل ، ولا يجوز لأحـــد أن ينقى

\_\_\_\_\_\_

شجرة المسجد إذا كانت في فدانه ، أو فدانه إلا إن أمره ثلاثة من أهل الصلاح من أهل منزل ذلك المسجد فينقيها حينئذ ويبيع ذلك الحطب بما وجد ولو يسير أ، ومن كانت شجرة المسجد في فدانه وضرته لم يجز له أن يبدلها بغيرها ويمسكها لنفسه ، وفعل ذلك عنا زكرياء بن عبد الرحمن اليفرني وهو عالم ، فإن لم ينطق بجواز ذلك فالتقليد في الفعل ضعيف ، ومن موطل فقال لغريمه : جعلت الذي لي عليك للمسجد ، فإنما يعطيه ماله ويرفعه للمسجد بنفسه ، أو يفعل له ما يريد .

قيل: ومن جعل شجرة للمسجد أو فداناً فثارها لمنافع المسجد ، ويجوز أن يباع ما بعد من مال المسجد ويشتري به في الأقرب نظراً للمصلحة ، ومن جعل شجرة في فدانه أو بستانه للأجر فأفسد الضعفاء في الفدان أو البستان فلورثته أن يعطوا قيمتها للمساكين ويمسكوها لأنفسهم ، وكذلك من اشترك في فدان مسع آخر فجعل نصيبه للمساكين فللشريك أن يعطي قيمته للمساكين فدان مسحكه لنفسه وهدذه رخصة ، وللإنسان أن ياكل من شجرة الأجر ويرفع لأهله ، ومن له شجرة في فدان غييره وجعلها للأجر فضرت الفدان لدخول الناس ، فلصاحبه أن يعطي قيمتها ويمسكها .

ومن قال : إن مت فنخلتي هذه للمسجد فإقرار ولا رجوع لــه ، وقيل : وصية ، له الرجوع .

ومن أوصى للمسجد أو لعمارته أو لإصلاحه أو في عمارته فذلك في غمائه وإصلاحه وعمارته لا في تحصره ولا في سرجه ولا حصاه ، وقيل : يجوز في كل ذلك ، وإن أوصى لمنفعته أو منافعه جعل في عمارته ، والحصى والحصر

\_\_\_\_\_

والسراج ؟ وإن أوصى لعاره فهو لمن يصلي فيسه الخمس إلا من عذر ، وليس المراد بالعار البانين له ، ولا يشترى من و قنفيه كراء من يلقط اللقط، ويصونه ولا مرفع ليقرأ عليه فيه ، ولا المراوح له ، وللعمار أن يتراضوا في نخل المسجد ويجعلوه وإن بيد غيرهم إن أمنوه عليه ، فإن اتفقوا وإلا أجبرهم الحساكم على جعله بيد أمين يقوم به وينفذه في مصالحه ، ومن وقف نخلة أو غيرها للمسجد فهو أولى بقيامها وحفظها من غيره وإنفاذها في ذلك إلى رأي العمار .

ومن جعل عبد اً لخدمة مسجد وخيف هربه لم يجز بيمه وشراء غيره عند ابن محبوب لأنه لا يدري أن يكون عمره أقصر منه ، وإن وقف نخل لمسجد فغي بيع صرمه خلاف ، قيل: إنه من الأصول فلا يباع ، وبعضه أجازه كالثمرة إن كان المال لا يحتاج إلى الفسل ، (ويرد) ما جعل للمسجد أو أوصي له به ( لغيره) من المساجد (إن خرب ، وقيل : لا) بل يوقف إلى عمارته يوماً ما ، وذكر بعضهم أنه يرد لأقرب مسجد إليه لأن المساجد تتوارث إن خلا المنزل ولم يبق فيه أحد ، والظاهر أنه إن جعل في غير الأقرب أجزاً كا يدل عليه إطلاق المصنف بواسطة تعليل الشيخ بأن المساجد كلها لله ، والظاهر رد الثار فقط بدون أن يباع الأصل ، اللهم إلا إن كان لا يستنفع به إن لم يبع وكذا يرد للمسجد ما تعطل مصرفه من الأوقاف وعدم ولم يرج ، سواء كان الوقف المعطل مصرفه أرضاً أو داراً أو شجراً أو غير ذلك .

( ومن أوسى لمسجد لا بعينه ) بشيء ( جعل لمسجده إن كان له ) مسجد يصلى فيه وينتسب إليه ولو كان من أهل مسجد آخر في الأصل ، أو من أهل

# وإلا ففي الأقرب إليه وإن تساوت ففي واحد ، . .

\_\_\_\_\_\_

قرية أخرى، ولو وجد تاريخ وصيته سابقاً على انتقاله للقرية الأخرى أو للمسجد الآخر ولو لم يوطنه، كذا قلت نظراً إلى مسجده يوم موته ، لأن تاريخه ولو سبق لكن تركه كذلك ، وتركه الإحتراز عن مسجد موته صرف إليه ، (وإلا فغي الأقرب إليه ) أي إلى الموصي ، أي إلى منزله ، لكن إن قرب مسجد إلى منزله ، وهو في قريته وكان في منزله مسجد بعيد فلمسجد منزله .

(وإن تساوت) مساجد في القرب إليه (ففي واحد) ، وقبل: إذا لم يمين مسجداً فللجامع الكبير ، وقبل: هذه شبة وتبطل الوصية ، وإن قال: للمساجد ، أنفذ في مساجد بلده ، وقبل: لو أنفذ في مسجد واحد لصح حملاً لأل على الحقيقة ، قبل: وإن أنفذ في مساجد بلده وغيرها جاز ، قبل: وإن قال لمسجد ففي أي مسجد أنفذ فيه جاز ، وإن وقف مالاً على عمارة مسجد فلم يحتج إليه واستحقه غيره لم يجز أن يعمر به ، ولا بأس بما أعاره أهل مسجد لمارة غيره ، وإن اتصلت بالمسجد أرض وأحب أن يحوله مكانها ويستفل مكانه عنها لم يجز في الحكم ، وجاز في النظر إن كان أصلح للمسجد وماله ، وإن خرب ذو مال قليل لا يقوم بناؤه لم يجز بيع قطعته عليه ، وجاز في النظر إن لم تسم وقفا عليه ولم ترج عمارته إلا بها ، ومن وقف مالاً على بناء مسجد فزال وبقي مكانه ماء فلا يبنى به في قربه ، ولا يكون الوقف إلا في موضعه ، ومن قاطم رجلا من بناء جدار مسجد ويغمون عليه فلما بلغ حد الفهاء سقط فله أجرته وعليه الإغماء ، ومن عليه دراهم للمسجد جاز له أن يعمل فيه وإن بولده أو عليه الو دابته ويحسب مما عليه .

\_\_\_\_\_

( وإن جعل مال 'لمنتفع أهله ) بضم الميم وفتح الفاء اسم مفعول بالحذف والإيصال أي لما ينتفع به أضيف للفاعل ، أو مصدر ميمي أي لانتفاع أهله ، أو بكسر الفاء ورفع أهله على أنه إسم فاعل رافع لفاعله ، ويقدر الجار أي لما ينتفع أهله به ( كَقَلْلَ وحصر ومصابيح لم يجز شراء غير ما جعل له منه ورخص ) أي أجيز ذلك تسهيلا ، مثل أن يجمل مسال للقلل فيشترى به حصير .

( وجوز شراء منتفعهم بمجعول له ) أي للسجد ( كعكسه ) وهو أن يجعل للسجد بما جعل لمنتفعهم ، والصحيح منع الوجهين ، ( و ) من أوقد مصباحا فيه لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في المسجد ضو ، ، ، ، و ( أثيب جاعل حصير له ما بقيت منه قطعة ) وتكسى المساجد بالحصر إن أمكن و إلا فرشت بالحصى ، فإن تفريشها بالحصى سنة ، وأما تفريشها بالحصر فبدعة مقبولة حتى أنه جعله العلماء من حقوقها ، ( وجاز إخراجها ) أي القطعة ( منه أن لم يبق فيها منفعة ) ويظهر لي أن أقل ما ينتفع به ما يصلح السجود عليه بالجبهة أو بالر جل أو اليد أو الركبة ولا يحرق ولا ينجس ما أخرج منه ، وذكر بعضهم أنه إن رث مثل حصير في مسجد جاز لمن يأخذه و يجعل مكانه خيراً منه ويثاب على الزائد ، وكان بعضهم يأخذ الحبل من المأحوش ويبدله من عنده

\_\_\_\_\_

بأجود منه ، وإن كان برأي العلماء فأحسن ، وإن من بقربه نخل مسجد فله جمع غره وبيعه وإصلاحه إن كان من عماره ، ويحافظ على الصلوات فيه ولمن يصلي في غيره إذا رأى ما يضيع أن يقوم به محتسبا ، وإن سرقت جذوع من جذوعه فحمل الباقي رجل لمنزله حفظا ثم هرب خوفاً فسرق لم يضمن ، وإن استغنى عن جذوعه جاز بيعها في مصالحه ، ولا يقو مها أحد على نفسه إلا إن كانيدخل مكانها خيراً منها (ولا ينتفع بأعوادها) أي القطعة ولا بالأعواد الساقطة من الحصير مثل تخليل الأسنان وحك الأذن وحدك الظهر والرأس (وإن صغيرة وجوز بصغير ويرمى خارجا) لما فيه من وسخ ولئلا يضر أحداً فيازم بلقيه لأنه من يده ، ولكن إن ألقاه خارجاً فاتفق الضر به لزمه ( بعد انتفاع بيه ، وفي صان قيمته إن أفسده ) بالكسر أو نحوه أو بذلك الانتفاع الموجب للإخراج وإن لم تكن له قيمة في عليه إلا التوبة (قولان) ويجوز أن ينتفع بكل ما لا نفع فيه للمسجد ، وإن وضع عوداً في المسجد بمد ما رفعه منه أو بحواله فتضرر به أحد ضمنه ضرره ولو لم يخرجه من المسجد ، كا أن حول حجراً أو غيره في الطريق من موضع الآخر فتضرر به أحد ضمن لأنه تضرر به أحد ضمن لأنه تضرر وكول الم كواله القالة وكذا إن لم يحوله .

(و) جوز (الرقود كالقعود على حصره فيه) ولو بتحويلها من موضم لآخر فيه ، وقيل: لا تحول فيه لنوم أو قعود وجاز للصلاة ، وتطوى لتوسد إذا كان لا تنكسر بذلك ، ويغطى بها أيضاً في النوم وتفرش أخرى وتوسد

أخرى ، وكذلك للإستراحة وذلك للضيف ، وأجيز أيضاً لمن خاف فوت صلاة الجماعة أو قراءة القرآن أو العلم ونحو ذلك من أنواع العبادة ، ورخص لكل أحد وهو ظاهر المصنف قياماً على القعود لأنه ملك لله جل جلاله ، وتجعل ستراً عن الربح والشمس وعن النساء آخر الصفوف لأن ذلك من مصالح المسجد وعماره ، وقيل : لا يتعدى بشيء ما جعل له ( لا بإخراجها منه لانتفاع بها ) للرقود وكذا غيره ( وكذا غيرها ) كقله ( ولزم غسلها منجسها ) وما أنقصه الغسل إن كان منقصاً ، وكذا من نجس شيئاً من مال المسجد ، ومن نجس المسجد أو جداره ولو من خارج لزمه تطهيره كذلك وكذا حريمه ، ومن نجس حصيره أو قنديله أو غيرهما ولم يعرفه لزمه أن يعطي قيمة ما نقص لأن النجس ينقص قيمة الشيء .

(و) لزمت (قيمتها أو مثلها مفسدها) ظاهره التخيير ، وقيل : يلزمه المثل ما وجده وإلا فالقيمة ، (وجاز رفعها حين يصلح) الرفع (لها كصيف) لزيادة تيبسها بالحر فيسهل تكسرها بخلاف الشتاء ، ولكون الأرض أقرب للبرد منها في الصيف فلا فائدة في استعالها مع حرارتها، بخلاف الشتاء فإنها باردة في الشتاء لينة ، وأما التصاق الثيتاب بأرض المسجد وترابه ف لا تعتبر الحصير من أجله بدليل النهي عن تشمير الثوب وكفه في الصلاة ، (و) جاز (إخراجها منه لحرز إن خيف عليها) أن تسرق أو تفسد ، (وبالجملة فإنه يجعل له ولماله

# ولمال اليتيم والغائب والزكاة ما يصلح لهم ؛ . . . .

\_\_\_\_\_

ولمال اليتيم) والمجنون (والغائب والزكاة) والوديمة والأمانة ، وأزيد مال سائر الأوقاف لأنه كال المسجد بلا فرق ، ولو اكتفى معبر عن ذلك كله بمال الغائب لجاز عندي لأن مال الزكاة مال غائب وهو مستحقها حق تصله ، وكذا مال الأمانة مال المسجد والوقف مال غائب حتى يصل من يفرق عليه ، وكذا مال الأمانة والوديمة مال غائب حتى يصل صاحبه ، وأما اليتيم والمجنون ففي أحكام الغائب إذ لا اعتبار برضاها وإنكارهما ، فإذا بلغ اليتيم وأفاق المجنون فقد حضرا محضور عقلها ولا يغير المشاع عن حاله (ما يصلح لهم) ،الأولى أن يقول: لها، لأن الأموال غير عاقلة ، لكن غلب اليتيم والغائب لأنها عاقلان ، ولوكان الصلاح للمال لأن صلاح مالها صلاح لها ، فن ولي نخلا لمسجد فله أن يعطيه من يعمله بنصيب منه على وجه العدل فيه ، وإن تفضل فقام بنفسه وماله فهو أفضل له ، وإن رأى دفع سهم منه بقيامه أصلح للمسجد وسعه ذلك ، ومن أطنى نخلة لمسجد أو يتيم من وكيل أو محتسب فكسر شيئاً من خوصها ضمنه ، وقيل : ما لا قيمة له ولا تحاسب بين الناس على مثله لا ضمان فيه على الخطأ ، وسقوطه على المحتسب أقرب إذا قصد الصلاح للمسجد أو اليتيم .

وإن كسر الأجير غدوق نخلة للمسجد ضمن قيمته يوم كسره ، ومن أطنى نخل مسجد فلا شيء له في خُوصه إلا إن شرطه ، وفي القياض بمال المسجد خلاف أجازه بعض على نظر الصلاح ، ومنعه بعض .

ومنباع غلة نخل مسجد أو أرضه نسيئة بلا إشهاد ضنها إن أنكر المشتري ، وله أن يحلفه ، ومن بجانبه نخلة مسجد وله أن يحيط بجدار على ماله لم يجز له إدخالها فيه ، وإن وسعت صرحته لم يجز لعماره أن يفسلوا فيها شجرة أو نخلة ،

\_\_\_\_\_

ومن باع شيئاً من ضياع المسجد ومات المشتري قبل أن يوفسه الثمن فإن كان مليئاً لم يلزم البائع ضمانه وإلا لزمه ، ومن عنده مال مسجد وقاطع على عسله عاملاً له وينفق عليه من ماله هو ويأخذ من مال المسجد إذا تم جاز له ، ولا يطن أحد من مال المسجد واليتم ويسلم الثمن إلا من ثقة مأمون ويبرأ إذا وصل يد الثقة ولو تلف منها ، ومن عنده ثمر مسجد وخاف ضياعه ولم يجد من يثق به يبيعه له نسيئة ولا ينفق بالنفذ جاز له أن يقرضه إن كان صلاحاً له ، وتوقف بعض .

ومن أطنى مال مسجد ثم طلب إليه المطني أن يحط عنه لم يجز له إن ثبت حقه وقدر على أخذه بلا حط ، وجاز قيل أن يطني لنفسه من مال مسجد أو يتم بعدل السعر محتسبها ، ومن استرفد لبناء مسجد أو حصن فبقي شيء اد خر لإصلاحه إن لم يجد بناء آخر ، ومن أطنى أو باع شيئاً من مال مسجد فله أن يأخذ بالدراهم المفشوشة الصافية بالصرف لا عكسه به إلا إن رآه القائم به في نظره أصلح ، ويجوز الصلاح كله لمال المسجد كشراء سماد لأرضه وبدر وطناء ماء لها ، وكبناء جدار عليها وفسل الفسيل فيها ، وإعطاء الأجرة من ماله ، وكشراء صرم لها وإعطائها من يحرثها وغرسها بجزء مما يغرس فيها، وبيع فضل صرمها ، وقبل : لا ، ولا يجوز قياض من صرمه بمثله أو إبداله ، ومن فسل على ذلك وماتت صرمة المسجد وعاشت صرمته لزمته قيمة صرمة المسجد .

(ومن جعل حصيراً لمسجد مدة ثم رفعه جاز له إن نوى ذلك) تنازعه جاز ومن جعل حصيراً لمسجد مدة ثم رفعه جاز له إن نوى ( وكذا ونوى أو فاعل جاز ضمير الجعل ، وذلك ــ أي التوقيت ــ مفعول نوى ( وكذا

\_\_\_\_

غيره) أي غير الحصير ، ويدين في قوله: إني جعلته إلى مدة كذا ، أو قوله قد تمت المدة أو بقي كذا ما لم يتبين خلاف ذلك ، (ولا بأس لعباره في جعسل طعامه) أعطي لهم حين كانوا في المسجد أو في طريقه لعبارته (على حصره لأكل) أو ليخرجه إلى موضع شاء (إن لم يعضرها) ، وإن كان يضرها بتكسر أو بتلطخ يفسد ثياب القاعد أو يزلق المار ، (وإخراجها منه لنشر حبوبه عليها إن احتاجوا لها) : اللام بمنى إلى ، والضمير للحصر ، أي احتاجوا إليها من حيث النشر ،أو الضمير للحبوب على حذف مضاف ، أي إلى نشرها ، وجاز نشر الحبوب للمسجد في حصيره من غير إخراج ، ويجوز لعماره الاستنفاع وجاز نشر الحبوب للمسجد في حصيره من غير إخراج ، ويجوز لعماره الاستنفاع بحصره لكل شيء يجوز لهم أن يفعلوه لأنها إنما جعلت لأن ينتفع بها في المسجد فكل ما جاز لهم فعله في المسجد فلا بأس أن يفعلوه بالا نتفاع بها لذلك الفعل ،

وكذا لا يخرج من المسجد ما جعل له إلا لنفع له كإصلاح وتطهير إلا إن جعل للأجر'، وجعل فيه لا له ، كقـُلة تجعل فيه للشرب بهـا فيه أو في خارجـه .

( ويجعل بيد أمين مسا جعل لمصباحه أو جمع له ) أي للمسجد ( يحفظه ويقوم به ويَقيدُه بوقت صالح له ) : أي للإيقاد ( فيه)وإنما عدى وقد بنفسه

لتضمينه معنى شغل ، وإلا فوقد لازم إنما يتعدى بالهمزة أو بالتضعيف ، يقال : وقد ت النار أي اشتعلت ، وأوقدها فلان ، وكذلك لا يجعل شيء من مال المسجد أو مال عمارته إلا بيد أمين متولى ، وإن لم يوجد جعل بيده من يحفظه ولا يخون فيه ، (وجاز شراء وعاء لزيته وقنديل وفتائل من ماله ) أي المصباح وكذا يجوز شراء زيت له من ماله ، والفرق بين المصباح والقنديل أن المصباح ما تجعل فيه الفتيلة وتوقد ، والقنديل وعاء آخر يحويه ويعلق منه ، فلذلك قال : يجوز شراء القنديل من مال المصباح ، (وقيل : لا ، إلا المصباح ) ، وكذا الخلف في كل شيء مما للمسجد هل يشترى به ما يحتاج إليه المسجد مثل أن يشترى مما للزيت فتائل أو العكس ؟ أو يشترى مما للمصباح فتائل ، ويشترى الحصير بما جعل لذلك والعكس وما أشبه ذلك ، وقد مر ذلك ؟ والصحيح المنع .

وفي « الديوان » : ومنهم من يقول : يجزيه أن يجمل كل ما أفسد في المسجد من الحصر أو غيرها لحيطان المسجد وسقوفها ، فإن أفسد في الماء الذي للأجر فإنه يرد مثل ذلك في مكانه لمن يشربه ، ومنهم من يقول : ينفق ذلك اه .

وقيل: لا يكفيه الرد في مكانه بل يراقبه حتى يشرب، وسائر الأوقاف وأموال الأجركال المسجد في كفاية الرد في موضعه في قول، وعدم كفايته إلا بالمراقبة حتى يمضي لسبيله بأن يعطى لمستحقه، أو يأتي مستحقه فيستهلكه في وجهه على قول، وعدم الكفاية مطلقاً حتى يجعل بيد قائم المال أو الإمام أو

\_\_\_\_

الجماعة على قول ، وفي كفاية غرم ما أفسد من جنس في آخر وعدمها كاء الأجر وكونه يفسد في واحد ويغرم في الآخر .

(ومن أفسد زيتاً في مصباح رده فيه ) يعيني رد فيه مثله من عنده ، وإن أفسده من وعانه ) أي الزبت كقيلة وبطة (رده فيه أيضاً ) أي في الموعاء ، (وقيل) : يرده (في المصباح) وإنما عيبر بالأفساد ليعم الإراقة والتنجيس ، ويفهم منه أن الأكل كذلك وعداه بمن تضميناً له ممنى الإتلاف ، لأنه إذا نجسه فقد أتلفه عن المصباح لأنه لا بد حيند من إراقته منه أو لتضمينه معنى الإزالة ، وعلى قول من أجاز تطهر الزبت بالماء ، ويجوز أن يطهر ويرد فيه أو في الوعياء على التفصيل السابق ، (و) إذا أفسده من مصباح أو وعاء فرده في المصباح (يقعد حتى يوقد) الزبت كله ويفرغ ليلا ولو في وقت لم يكن فيه أحد (و) قيل (يجزيه إن أوقده) أي أشمل فتيلته (وإن أستحباب كا هو كلام المصنف لا قولان هنا ، ويجزي من قال : أوقدته حتى يوقد انتخص في تلك الأقوال المذكورة إن صدقه ، وقيل : لا إلا أمين ، وقيل : إلا أمينان ، والظاهر أنه إذا أفسده من وعائه يجوز رده فيه أو في المصباح لا في المصباح فقط ، أو في الوعاء فقط بل يجزيه أن يرده في أيها شاء ، ثم رأيته في المصباح فقط ، أو في الوعاء فقط بل يجزيه أن يرده في أيها شاء ، ثم رأيته في المسباح فقط ، أو في الوعاء فقط بل يجزيه أن يرده في أيها شاء ، ثم رأيته في المسباح فقط ، أو في الوعاء فقط بل يجزيه أن يرده في أيها شاء ، ثم رأيته في المسباح فقط ، أو في الوعاء فقط بل يجزيه أن يرده في أيها شاء ، ثم رأيته في المسباح فقط ، أو في الوعاء فقط بل يجزيه أن يرده في أيها شاء ، ثم رأيته في المسباح فقط ، أو في الوعاء فقط بل يجزيه أن يرده في أيها شاء ، ثم رأيته في

## ولا يخرج من مسجد لايقاد ولا يدخل فيه بنار ويوقد على عتبة بابه.

أن الزيت له ومنتهاه إليه والقائل بالرد في الوعاء نظر إلى أنه محل الزيت ومنه أفسد المفسد وقيل: من أفسده من وعائه أو من المصباح لزمه أن يعطي مثله أو قيمته لقائمه ولا يجزيه إلا ذلك وكذا نفس المصباح والحصير ، ونحو ذلك على قول إلا إن لم يجد القائم فليجعل مكانه مثله ، ولم يشترط في « الديوان » في قول الرد في المصباح أن يوقده ، ولا أن يقعد حتى يتقد ، وإن أفسد في ماء الأجر رد مثله فيسه وراقبه حتى يشرب أو يستعمل إن كان للإستعمال ولم يشترط بعضهم المراقبة ، وقيل : يعطي القيمة لقائمة وقيل: ينفق ذلك ( ولا يخوج من مسجد المراقبة ) ولى يجعل بين المتبة العليا والسفلي ويوقد فيه ، وهذا على أن عتبة الباب من البيت ، ومن قال: هي من غيره فليوقده بعد العتبة داخلا متصلا ، وقيل : بجواز إخراجه لإيقاده ولو إلى بيت من بيوت البلد .

( ولا يدخل فيه بنار ) المراد بجزلة حطب في رأسها نار كسعفة ،أما بشمعة موقدة فالظاهر الجواز إن كانت الشمعة طاهرة لأن هذا أصلح لإيقاد مصابيحه كلها ، والمسجد يعتبر له الأصلح ، وهذا أولى من أن ينقل كل مصباح إلى موضع النار في عتبة المسجد أو كل مصباح لآخر يوقد منه أو يطاف عليها بواحد ، نعم إن كان فيه مصباح واحد سهل رفعه إلى عتبة المسجد لإيقاد ، مع أن الأولى والأصلح الدخول إليه بشعلة ، وإنما منعت شعلة نار لئلا يفسد في المسجد شيء ، وإن أدخلت ولم تفسد فلا تباعة إلا إن كان يقتدى به في ذلك ويتذرع به إلى الإفساد فقد سن سنة سيئة يكون عليه وزرها ، ولا بأس بإدخالها فضرورة كدابة مؤذية فيه لئلا يخاف من يدخله ليقرب المصباح للباب أن تضره .

(ومن أخرجه منه فأوقده لزمته تباعة ما أكل) المصباح أي أكلت ناره (منه) أي من الزيت (قبل أن يصله) أي قبل أن يدخل عتبته (إن كان زيته) أي المصباح (وفتيلته ملكا له) أي المسجد (لا جعل) أي مجعولين، وأفرده لأنه مصدر ولو كان في معنى مفعول، (منه) أي من نحرجه وموقده خارجا، وإن كان منه جاز، وفيه خلف وعده ورجوع فيا أعطى إلا إن كان نوى أن يشمله من خارج (المسجد ولا يوقد منه مصباح) لغيره (الاله) ولو لمحضرة الأطفال، وجاز أن يوقد منه لموضع آخر في المسجد، وأن يرفعه أو يضمه وينقله لحاجة فيه كرؤية دابة أو مال ضائع، أو هل انتقض وضوءه منموضعه أو هل لحقه نجس؟ وذلك ترخيص، ولا يكشف فيه عورته (ولا شعلة لحاجة غيره) ولو لمحضرة الأطفال، (ورخص) ولا سيا لمحضرتهم.

( وعلة المنع ، قيل : نقص ضوئه إن صح ) ونقول : قد صح فإنه لا يخفى أنه إذا وصل بنار المصباح ما تشتعل منع ضوءه عن بعض الإضاءة بظلته وبظل ما تشتعل فيه ، بل قد تشاهد انخفاض نار عند وضع ما تشتعل فيه عليها ، وأيضاً تفرق ناره فتضعفه ولا تعترض صورة الظل بإباحة المشي والقعود حيث يكون للماشي والقاعد ظل لأن نار المصباح مجعولة لذلك ونحوه بخلاف الإيقاد منه لغير المسجد ، وأما كون النار المتصلة منه في ما أشعل منه فلا شك أنها منتقلة منه

## ولا بأس أن تؤخذ منه نار لتوقد فيه .

\_\_\_\_\_

فهي نقصان دقيق ينبغي اعتباره بدليل أن غير واحد من العلماء منع الإقتباس من نار الحرام كالمغصوب والمسروق ومن نار الريبة ، (ولا بأس أن تؤخذ منه نار لتوقد فيه ) وقيل : لا توقد فيه نار وإن لاصطلاء إلا من عذر وضرورة ونحو ذلك ، ويوقد مصباحه طرفي الليل والله أعلم .

### فصل

\_\_\_\_\_\_

#### فصل

(جاز ثقائم مسجد أن يتسلف) من الناس (ما يصاح له) أي المسجد (إلى ماله) أي المسجد وينتفع به المسجد (حتى يرد) مثل (ه) أو قيمته (منه) أي من مال المسجد ، وجائز له أن يتسلف من مال المسجد لنفسه بحضر المسلمين ومشورتهم ، (ولا يسلفه) أي مال المسجد (لغيره) أي المسجد (وكذا زيته لا يقرضه لغيره) ، وأجاز بعض أن يعار ما لمسجد لعارة آخر ، ويجوز أن يتسلف من نوع لنوع في مسجد واحد ، مثل أن يتسلف من مال الحصير لمال المصابيح ومن مال حيطان المسجد لزيته ، (وجاز إيقاد مصابيح بمسجد وتجعل بمحل صالح لأهله ) بحيث ينظرون أين القبلة وحيث يصلون وحيث يدخلون ويخرجون وينظرون الكتابة أو نحو ذلك ، كنقوش الحساب

وأن يوقد الليل كله ، وإن لم يعمر ، وليقرؤا عليه ألواحهم أو كتبهم ، ولا يرفعه فيه شخص لحاجته ورخص ، ولا يوقد بودك ميتة أو بفتيلة أو زيت نجس أو هو في ذاته ، . . . .

\_\_\_\_

والميراث للتعلم والتعلم؛ ( وأن يوقد ) طرفي الليل أو ( الليل كله وإن لم يعمر ) لأن الظلمة مكروهة والنور حسن مرغوب فيـــه فهو أليق بالمسجد من الظلمة لحرمته ولو لم يكن فيه أحد، ولأنه قد يدخلة أحد للعبادة في وقت عدم عمارته، ولورود الأثر بالأجر لمن أوقد فيه مصباحاً على الإطلاق ولو لم يكن فيه أحد ، لكن إنقل زيته أو مالزيته أو قل في ذلك العام مثلاً أو حينيبصر (وليقرؤا) اللام للتعليل والعطف على محذوف أي للمجلس وليقرؤا، ويجوز كونهــا للأمر (عليه الواحهم أو كتبهم) ولو ورقة جواباً أو سؤالاً ، ولا يدخله الصبيان ولو لقراءة لوح أو كتاب ويترك المراهق لدخوله أن تحفظ عن الأنجاس ، (ولا يرفعه فيه شخص لحاجته ) أي لا يزيله عن مكانه فشمل خفضه ، وأيضاً قد اعتيد رفع الشيء ولو رفع قليلًا إلى فوق عند إرادة خفضه ( ورخس ) ولا يخرج به من المسجد ( ولا يوقد بودك ميتة أو بفتيلة ) نجسة ( أو زيت نجس) ولا بشيء نجس كائنا ما كان سَمْنا أو شَحْمًا أو شمعًا أو غير ذلك لحرمة المسجد بالصلاة والذكر والقرآن والعلم وأمر الخير ، وبكونه يسمى بيت الله ، ولئلا ينجس أرضه أو جداره أو سقفه أو حصيره أو شيء منه أو بدن من يعمره أو ثوبه أو شيئه ، وقوله : ( أو هو ) أي المصباح عطف على المستتر في نجس بلا فاصل لجواز العطف على ضميير الرفع المتصل بلا فاصل مرجوحاً ، والراجح الفصل ، وإن جملنا بودك غير متملق بـ يوقد بل بمحذوف حال ، جاز كون هو مبتدأ محذوف الخبر، أي أو هو ( في ذاته ) نجس بالذات أو بخارج فالجملة حال

\_\_\_\_\_

بواسطة العطف على الحال ، وعلى كل حال فغي زائدة في التوكيد على القلة ، فإن ذاته بمعنى نفسه بناء على جواز زيادتها في السعة ولو لغير تعويض ، أو هي الظرفية أي في حد ذاته أو في شأن ذاته ، ومصباح المصلى كمصباح المسجد ، وتوقد سائر المصابيح بما تنجس من الأشياء الطاهرة كزيت وسمن وفتيل ولا بأس ، وكذا لا بأس بتنجس المصباح غير مصباح المسجد والمصلى ، (ولا يطفا) بهمز وإن وجد بألف على صورة ياء فعلى لفة قلب كل همزة طرفا بعد فتحة ألفا ، بنفخ وإن لغير مسجد لأن ) إطفاء ( ه ) بنفخ ( يورث علة ) قيل : يذهب بنور الوجه ، وذكر بعض الناس أنه ينتن ريح الفم والأنف ، وإطفاؤه بالريح التي تثيرها اليد يذهب ببركة اليد ، ولا ضرر في إطفائه بريح المروحة والطبق والثوب ذلك عندي ، وكذا لا يطفأ عندي بريح الأنف ، ( بل يرد فتيلته ) وغمسها في زيته أو بغير هذا بما ليس بنفخ ولا بريح اليد والأنف ، ويجوز إلقاء شيء عليه أو غمزه به أو إلقاء ريق أو ماء عليه أو إلقائه لريح لينطفيء .

(وإن نبتت شجرة فيه أو في حريمه جاز قطعها) إن كانت المصلحة في قطعها، (وكذا الزرع) أي ما من شأنه أن يزرع كالجزر واللفت والشعير والقمح، (وإن أدرك) الزرع حال كونه (كالثمر) في حكمه (فلمنافعه) فكل من الزرع وثمر النخل وثمار الشجر إذا نبت ذلك في المسجد أو حريم لنافع المسجد، وكذا ما لم يدرك من ذلك وحطبه وذكر بعضهم أنه يجوز التعارف في مال المسجد من حطب وغيره مما تعورف بين الناس في البلد على قول

وأنه لا بأس بنبق سِدْره إن كان لا قيمة له وأكله أولى من ذهابه وأنه اختلف في النابت في المساجد ، فقيل : لهسا ، وقيل : للفقراء ، وأنه إن كانت بين المسجد والطريق شجرة جاز لهم أكل ثمرتها ، وإن كان لها قيمة فالنصف لهم ، والنصف له يباع في صلاحه ، ولا يجوز أكله لغني .

(وإن خرج) ـ ت (فيه عين) أو كانت فيه بشر (فلا ينتفع بمائها لزرع أو شجر أو سقي حيوان) إلا زرع المسجد أو شجر أو حيوانه سواه ما تقدم له من ذلك أو ما ينشأ له من ذلك كا يدل له قول الشيخ أن حكم ذلك الماء حسكم مال ألمسجد ، وكذا يجوز إخراجه في إناء للاستنجاء والاغتسال والوضوء وغسل النجس لعار المسجد ونحو ذلك بمسا يحتاجه العار ، وقيل : يجوز استعال ذلك الماء لكل أحد مطلقاً ولو لغسل الثوب بلا تنجيس المسجد وسقي الدواب والطهارة ، وكذا دلوها وآبار الطريق، وكذا ماء المقبرة ، ولا يكسر شجرة المقبرة ، وكاسر عود كهادم الكعبة ، وقيل: كهادمها سبعين مرة ، وإن سبقت الشجرة المقبرة حطبها وثمار المقبرة للفقراء ، وقيل : لإصلاحها .

قال ابن بركة : إن أكل غني من غمر شجر في المسجد أو الطريق أو القبور أو الحرم أعطى قيمته للفقراء لأنه لهم ، وإن خرج شيء من ذلك نحرج المباح فللناس جميعاً ، وقيل : ما في الطريق لإصلاحه ، وما نبت على قبر ففي جواز أكله قولان ، وما نبت في أرض المقبرة حيث لا قبر فيه فلأربابها إن تعينوا ، ولا ينتفع بحجر القبور ولا بمدرها ولا بشجرها ، ولا بأس ، قيل : بحطبها اليابس ، ونهي عن قطع شجر الحرم ، فإذا قطع جاز الانتفاع به ولو رطباً .

ولتدفن إن ضرّته وأمكن وإن خرج ماؤهـا منه وجرى على الأرض فهل ينتفع به بتقارب أو لا ؟ قولان ؛ . . . .

(ولتدفن) عين أو بئر في المسجد (إن ضوته) بإفساد جدره وإضعافها وأرضه بتبليلها والإزلاق والبرد وإبلال المصلي وثياب ونحو ذلك لأنه مال مسجد ، وإنما شاع مباشرته بالنجس فيه على قول وبعد خروجه على قول لأنه ليس أرضاً للمسجد ولا سقفاً له ، ولا جداراً له ، بل يجيء من داخل الأرض ، وربما دخل أرض المسجد من خارجة عن المسجد ، ولأن الماء لغسل النجس والشرب ونحو ذلك خلق ، ولا سيا إذا خرج من المسجد ، وإن نبع بين عتبتيه ففي كونه من المسجد أو لا ؟ قولان ، (وأمكن) دفنها.

(وإن خرج ماؤها منه) أي المسجد (وجرى على الأرض فهل ينتفع به بتقارب؟) فن كان أقرب كان أولى حتى يقضي حاجته ثم يفعل من يليه كذلك وهكذا ، فإن احتاج تاني الماء لسقي شجر أو نخل أو زرع أو دواب أو بناء أو طعام أو شراب أو غسل أو لجميع ذلك أو لبعضه فعل ثم يتركه لمن أحبه بمن يليه ، ولا يتملكه للأبد ، وإذا أراده أيضاً بعد ذلك رده لما ذكر حتى يقضي حاجته وهكذا ، ولا يأخذ لشرب أو طعام أكثر من يوم وليلة لأنا نرى التقدير بها في أمور شرعية كثيرة كطعام وشراب من يلزم له ذلك كولي وزوجة فإنه لا يؤخذ من لزمه له ذلك إلا بما يكون ليوم وليلة غذاء وعشاء ، وكإطعام الكفارات ، وكتركهم للفلس ما يكفيه غذاء وعشاء ، ولأنه قد تقرر أن أفضل الأكل في اليوم مرتين ، فإن تكرر الشرب ثلاثاً أو ولا خليكن لطعام يوم وليله فقط ، ولأن ما زاد على اليوم والليلة تكراراً لها وإدخار لها (أو لا) ينتفع به؟ (قولان ) ثالثها أنه للمسجد ، فينظر الأصلح له من بيع أو غيره .

\_\_\_\_\_

(ولا بأس بمصبوب من ميزابه) آلة الوزوب أي الانحدار (لا بما على سقفه من مطر) وأجازه بعض وذكر الشيخ الحاج يوسف رحمه الله في ترتيب لقط ما نصه: ويستنفع الرجل بماء المسجد وحشيشه الذي نبت على السطح اه. والأولى الأخذ من ماء السقف لئلا يضعف السقف بالبقاء فيه وأنت خبير بأن المسجد علمه فيا يصلح وقيل: الحشيش هو للفقراء وقيل: للمسجد (وإن سبقته عين) أو بئر (انتفع بها أهلها) بما أرادوا من غير تنجيس المسجد مثل أن يبيعوا الأرض أو يخرجوها من ملكهم بأي وجه ويستثنوا العين أو البئر ولمم بيع تلك البئر أو العين أيضا وكذا إن سبقت عين أو بئر أو طريق أو شحرة المقبرة.

( ولا يبنى ) مسجد (عليها لتضرره بها ، وجاز على مساقيها ولا يستنجى فيها ) إذ كانت في المسجد ، (أو يفسل نجس) وإذا خرج منه جاز غسل النجس به وماء ميزاب الكمبة لا يفسل به نجس ، ولو أخرج من المسجد، وأما ماء زمزم فيجوز غسل النجس به إذا أخرج منه .

( ولا يدخله ) أي المسجد (جُنبُ) ولو ( لِلفتسلَ ) بفتح السين إسم مكان أو مصدر ميمي ( فيه ) بأن كانت فيه عين ماء ولا تحدث فيه جنابة بجاع فيه أو بغيره ولا يجامع فيه وفي إخراج الريح فيه عمداً تشديد لأنه يؤذي الحاضرين ولا يحتبى فيه ، وقيل : يجوز لوجع ظهر أو ضعف ، وقيل : مطلقاً بيد أو

ثوب ، وأجازوه يوم الجمعة والخطيب يخطب ، ولا يدخل فيه ميت ، وروي : « لا صلاة لمن صلى فيه على ميت » (١) ومن قضى الحاجة فوقه لعنه الله ، وإن اضطر ، قيل : 'جنُب لدخوله أو أجنب فيه تيمم ، و كذا الحائض والنفساء ، وقيل : يجوز لهم دخوله ، وقيل : من أجنب فيه سحب ثوب الطاهر ومشى عليه وخرج ، ومن رأى نجاسة في مسجد ندب له إخراجها ولا يدخل فيه بنعال في الأرجل ، وأجيز على الكراهة إن لم يكن فيها نجس ولا ينخم أو يبزق فيه إلا في ثوبه أو بدنه أو شيء ما غير المسجد كا سيشير إليه .

(۱) رواه ابن ماجه .

- ۲۸۹ – ( ج ه – النيل – ۱۹

### فصل

#### فصل

( من حق مسجد على أهله اتخاذ مؤذ "ن له أمين حافظ للأوقات والصلاة ) المفروضة عطف على اتخاذ ( به جمعاً لا فرداى ) والنصب على المفعولية المطلقة أي صلاة جمع ، أى اجتماع بإمام لا صلاة فرادى بتقدير مضاف ، أو على الحالية على حذف مضاف ، أي ذوي جمع ، أي اجتماع ، أو يؤو "ل بمجتمعين ، وصاحب الحال فاعل الصلاة وهمو محذوف فاعل لجواز حذف اسم المصدر والمصدر ، وعلى جواز استتار الضمير في المصدر واسمه يجوز استتاره في الصلاة وهو قول الكوفيين ، ( ولا واحدة ) عطف على الصلاة المقدرة قبل فرادى وبعد لا وإن نصبت مسامر على الحال فواحدة مفعول لمحذوف ، أي ولا مصلين واحدة ( بجماعتين ، وإن بتعاقب ) ، وأجيز للمسافرين بإذن أهله ، وقد مر مبحث

ذلك ، وقيل : إذا قدم شيخ من أهل الفضل مشهور في الخيير وهو ضيف ، فالفضل لأهل المسجد أن يصلّوا معه دون المسجد .

والأذان سنة واجبة ، وقيل: فريضة لذكره في قوله تعالى: ﴿ وإذا نودِي َ للصلاة من يوم الجمعة ﴾ (١) ، وقد مر الكلام في ذلك فاتخاذ المؤذن سنة واجبة ، وقيل: فريضة ، فإن اتخذوا مؤذنا غير أمين لكن يؤذن للوقت ، أو غير حافظ للوقت لكن لا يؤذن إلا بقول من يحفظ الوقت فلا بأس ، كا جاز اتخاذ مؤذن أعمى يؤذن بقول مبصر حافظ.

( ويعمرونه بالذكر ) والقرآن ودرس العلم ، قال الله سبحانه : « إن بيوتي في أرضي المساجد ، وإن زواري فيها هم عمارها ، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي فحق على المزور أن يكرم زائره » (٢) ، وعنه على المزور أن يكرم زائره » (١) ، وعنه على المزور أن يكرم زائره » (١) ، وعنه الرجل يعتاد « مَن أليف المسجد ألفه الله » (١) ، وقال [ عليه ] : « إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فأشهدوا له بالإيمان » (١) ، وعن النخعي : كانوا يرون أن المشي في الليلة المظامة إلى المسجد موجب للجنة ، وعنه على بيته كان كالمجاهد في سبيل الله لا يربد غيره فيتكلم خيراً أو يعلمه ثم يرجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله يرجع غانماً » (٥) ، وقال : « رهبانية أمتى عمارة المساجد » (١) ، وعن الحسن بن يرجع غانماً » (٥) ، وقال : « رهبانية أمتى عمارة المساجد » (١) ، وعن الحسن بن

<sup>(</sup>١) الجمة: ٩.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم .

<sup>(</sup>۴) رواه أبو داود .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم .

<sup>(</sup>ه) رواه البيهقي .

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي .

على: من أدمن الإختلاف إلى المسجد رزّقه الله أخا مستفاداً في الله ، أو رحمة مستنزلة ، أو علماً مستطرفا ، أو كلمة تدله على هدى أو تصرفه عن ردى ، أو يترك الدنوب خشية أو حياء ؛ وذكر بعض العلماء ذلك وزاد فيه: آية محكة ، وجعل منتظرة بدل مستنزلة ، وعن رسول الله يَوْلِيْنَم : « المساجد بيوت المتقين » (۱) ، وعنه عَيْلِيَم : « أحب البلاد إلى الله مساجدها ، وأبغض البلاد إليه أسواقها » (۲) ، وروي : البقاع ؛ ووجه الأولى أن البلاد جمع بلدة ، أو بلد بمنى بقمة ، و « المساجد سوق من أسواق الآخرة ، وأهلها أضياف الله ، وقيراهم فيها المنفرة ، وتحفتهم الجنة ، فإذا دخلتم فيها فارتموا ، وقيل : يا رسول الله كيف نرتع ؟ قال : عليه بذكر الله والرغبة إليه » ، وروي : « ما من مؤمن مر بمسجد من مساجد الله فصلى فيه ركمتين ولو تطوعاً إلا أثابه مل، مها في الأرض من المساجد وهي بحالس الكرام وحصن حصين من الشيطان » (۳) ، و « نهى عَيْلِيْ أن يصغر لفظ مسجد ومصحف استحقاراً أو انتقاصاً ، ومن مشي إلى مسجد لشيء فهو حظه » (٤) .

وإذا لم يكن للمسجد مال يعمر به فالجامع عمارته في بيت المال ، وقيل : على أحرار البلد الذُّكور البلغ العقلاء الحاضرين ، وغير الجامع لا يؤخذ به أحد، وقيل : يؤخذ به عماره كأهل البلد ، ولا تنقل حجارة الخرب وخشبه وما فيه لمسجد آخر ولو لم ترج عمارته ، ولو أراد إنسان عمارة خرب أو بعضه لجاز له

<sup>(</sup>۱) رواء الترمذي .

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي وأبو داود .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود .

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي وابن ماجه .

\_\_\_\_\_

بلا مشورة من لزمته عمارته ، فإن قالوا : نحن نعمره ، فلا يقدم عليه إلا برأيه وتلزم عمارة المسجد من له فضل عن قضاء دينن لازم وقوت ، وإن لعياله .

والجامع: هو ما يجمع أهل البلد للجمعة ، وتلزم عمارته من تلزمه صلاتها والقسامة لا فقيراً ، ومن بقرب منزله خرب ولا يقدر على عمارته وسعه ذلك ، ولا يخفى أن عمارة المسجد إما عمارة بالصلاة والذكر ونحوهما ، وإما بإيجاد ما يحتاج إليه هو أو عماره فيه .

(ويحفظون ضيفه) مطلقاً وقيل: إن كان بمن يرجى فيه الإسلام يقيسون به من أموالهم وإن لم يكن لهم مال وعسر وا أعطوه من مال المسجد، وإن كان مال في المسجد للضيف أعطي منه ( ومصباحه، قيل : لماش لفريضة ) أي إلى أداء فريضة أو لأجل أداء فريضة ( فيه فضل ماش لمكة لحج ) حجة ( فريضة و ) لما الساش إليه ( لنفل ) فيه فضل ( ك ) فضل ما الله لكة لا ( نفله ) أي الحج .

( وفضل بعيد الدار منه ) : أي المسجد ( عن قريب اليه ك ) غضل ( غاز عن قاعد ) والصلاة في المسجد بأربع وعشرين صلاة ، وفي المصلى باثني عشرة ، وفي بيت المقدس بخمس مائة ، وفي مسجد النبي عشرات عن المسجد الحرام عائة ألف صلاة ، وزعم أهل فيا سواه غير المسجد الحرام ، وفي المسجد الحرام عائة ألف صلاة ، وزعم أهل

وندب لماش إليه تقارب خطاه ، . .

المدينة أنَّ الصلاة في مسجد النبي عَلِيلِيم خير منها في المسجد الحرام ، وتضاعف الحسنات في تلك البلاد كذلك ، وبتضاعفها تتضاعف السيئات .

وعن ابن عباس: الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف ، وفي مسجد النبي المسلمة بعشرة آلاف، وفي المسجد الأقصى بألف فمن صلى جماعة في مسجد فله سبع وعشرون أو خمس وعشرون من جهة الجماعة وأربع وعشرون من جهة المسجد ، والنف في المسجد بلا رياء خير منه في البيت ، وكذا النفل فيه بدون أن يراه أحد، هذا هو الحق لا ما اشتهر من إطلاق أن النفل في البيت خير ، قالوا: والمستحب صلاة سنة الفجر في البيت ، وكذا ركوع الإمام يوم الجمعة ، والظاهر أن المسجد غير شامل لحريمه المحاط به حائط ، لأن ذلك مصلى ، والمصلى باثني عشرة كا مر ومعنى: « لا صلاة لجار المسجد إلا فيه » (١): لا صلاة كاملة ، وقيل: الأذان ، وقيل: من حيث يسمعه ويتوضأ ويدرك مع الإمام ، ولا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: الحرام ، والنبوي ، والأقصى .

( وندب لماش إليه ): إلى المسجد مطلقاً من غير الثلاثة أو من الثلاثة ( تقاربها عن معتاده ، بل المراد أن ( تقاربها عن معتاده ، بل المراد أن لا يطيلها عن معتاده بأن يقصد مشيه المعتاد ويترك ما يتكلفه من إطالة ما بين الخطوتين ، فإذا ترك إطالتها عن معتاده فقد قاربها ، أو المراد تقريبها بقليل عن معتاده ، وذلك لأن كل خطوة بعشر حسنات ، فإذا كان هكذا فكف

<sup>(</sup>١) تقدم ذكر..

يقصد إطالتها فينقض الأجر والتوجيه الأول أفضل ، فالأمر بتقارب الخطأ كناية عن النهي عن تكلف إطالتها عن المعتاد في سائر مشيه .

وأما الوجه الثاني فيضعفه أنه قد تحصل الشّوهة في مشيه بتقريب الخطا ولا سيا إن بالغ في المقاربة ، ولأنه لا نظير له ، ألا ترى أنه لو تعمّد إلقاء المداد في ثوبه ليكون له كدم الشهداء لم يكن له ذلك ، وإنما يكون له كذلك ما حصل له بلا عمد كالمصيبة ، وما اضطر إلى ملاقاته به ولو تعمّد الإبطاء في مراحله إلى الحج أو في منازله ليكثر ما ينفق على نفسه فيعظم له الأجر لم يحصل له ذلك، وكذا لو تعمّد الذهاب إليه أو إلى نحوه من أمور الخير من الطريق الصعب أو البعيد مع إمكان السهل القريب وتيستره بلاضرورة أو حاجة غير تكثير الأجر بكثرة الخطا وكثرة الإنفاق أو لقائه الشدة لم يحصل له ذلك ، بل يحصل ما يكون له لو ذهب كما أمكن وتيسر بلا تكلف لغير حاجة ، وأما فعله ذلك يكون له لو ذهب كما أمكن وتيسر بلا تكلف لغير حاجة ، وأما فعله ذلك فأراه بطالة وأخاف عليه الإثم فيا يصيبه مع ما فيه من فوات ما قد يفوت كإدراك الصلاة مع الإمام في مسألتنا ، وليس ثواب الطريق أفضل من ثواب الحصول في المسجد وانتظار الصلاة ، فإن الحصول فيه لانتظارها صلاة ولا أفضل من الصلاة والذكر بل الأمر بالمكس ، فها أرى ذلك الحديث إلا كالمراد في الأحديث الوقار في الذهاب إلى المسجد ، فافهم .

وظهر لي من فضل الله وجه آخر هو أنه أراد بذلك التمهل في المشي على قدر عادة من لا يسرع في مشيه ، فيلزم من ذلك تقارب الخطا بالنسبة إلى المسرع أو الناشط ، فإنها كلما أريدت السرعة أو النشاط طالت، وهذا وجه بين الوجهين السابقين ، والخيطا \_ بفتحها \_ : جمع 'خطوة، بضمها، والخطا \_ بفتحها \_ :

جمع خطوة ، بفتحها ، وقد روي : « أن مَن قمد في المسجد ينتظر الصلاة فهو في الصلاة » (١) ، أي في ثوابها إذا لم يمنعه من الخروج إلا انتظارها ، وإن أحدكم في الصلاة إذا كان في المشي إليها ، ويفهم ذلك أنه يتأدَّب في مشيه ولا يفعل ما يكره أو يشغل عن الذكر والتفكّر في أمر الآخرة ، وأن الملائكة تستغفر له ما لم يحدث ، فإن قمد لانتظار الصلاة وحاجة فليس في الصلاة ، وإن قمد في غير المسجد ينتظر أن يصلي في المسجد فليس في الصلاة لكن تستغفر الملائكة لمن ينتظر الصلاة في موضع ما .

( وانتظار صلاة فيه بعد أخرى بالذكر هو الرباط ) هو الرباط كما في الحديث ، بلا سيف ولا رمح ونحوهما ، ويمحو الخطايا ، ويرفع الدرجات .

والرباط ملازمة ثغر العدو ، ويظله الله يوم القيامة في ظل عرشه ولا ظل إلا ظله من إذا خرج من المسجد تعليق قلبه به حتى يرجع إليه ، ( وتعهده ) عطف على تقارب ، وقوله : وانتظار الخ ، معترض أو انتظار معطوف ، وقوله : هو الرباط ، معترض أو حال (بكنس) ، والتعهد – بضم الهاء مشددة – : المراقبة مرة بعد أخرى والمحافظة كما أشار إليه مؤكداً بقوله : ( من وقت لآخر ) بهمزة قبل لام ألف ، وإن وجدت نسخة للمصنف بلا همز ، فبناء على أن الهمزة يجوز أن لا تكتب مطلقا ، نبه عليه السيوطي ، وعن أبي بكر الصديق رضي يجوز أن لا تكتب مطلقا ، نبه عليه السيوطي ، وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه : من كنس مسجداً فهو كمن صام يوماً ، أي : ولو لم يكن فيه إلا قليل

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم .

\_\_\_\_\_

في موضع واحد ، وإن اجتمع على كنسه جماعة ، فلكل واحد أُجْر ُ صوم يوم إن نوى أنه لو لم يكنسوا معه لكنسه وحده ، (وهو ) أي كنسه ولو قل ما كنس منه ، (قيل : مهر ) أي صداق ( الحور ) العين .

وفي ( التاج ، 'ند بَت إماطة الأذى من المسجد ومن الطريق ، لما روي إماطته من ذلك حسنة ، ولقط اللفظ: مهور الحور العين، (ولا يتعمد تنجيس كنيسه ) ، ولا يجعل حيث ينجس كالجزرة، أو حيث يترجح أنه ينجس كالمزبلة، ( ولا ينتفع به ) سواء كان تراباً أو أعواداً أو غير ذلك تما يعد من المسجد كترابه ولو جيء به من خارج ، وأعواد حصيره وأطرافها ، وقيل : يجـوز الانتفاع به ( ويقدُّم في دخوله ) الرَّجل ( الأكبر ) في أمر الآخرة بأن يتأخروا حق يدخل إذا التقوا في الباب أو في قريب منه ، أو يقولون له : أدخل ، ( وفي الخروج الأصغر ) في أمر الآخرة ولو كان كبير السن بأن يتأخروا حق يخرج ، وإن تأخر هو ليكون آخرهم خروجاً ، وكانوا بصدد الحروج ذكروا له أن الأصغر يخرج أولاً ، ولا يقل الأكبر : أخرجوا قبلي ولا أدخَّل قبلكم ، وللأصغر أن يقول : أدخل قبلي أو أخرج قبلك ، وإن اتفقوا في أمر الآخــرة فكبير السن يقد م دخولاً ويؤخر خروجاً ، وهكذا يرتبون بحسب الفضل على حد ما مر في التقديم في الإمامة ، وقد يقال الإمام في الدخول إن التقى بغيره ولو كان غيره أفضل لأنه يتقدم في المحراب ولئلا يعطله من يسبقه ( 5 ) ــتقديم (اليمنى) دخولاً (و) تأخير (اليمسرى) خروجاً (على ما مو) في باب قضاء حاحة الإنسان. ويقول مريد الدخول: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك إلى السميع العليم، والخروج: ربّ أدخلني إلى نصيرا ويقصد محرابه ويدعر ويتضرع ثم يركع ركعتين تحية له، . . . .

\_\_\_\_\_

( ويقول مريد الدخول: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك ) وأدخلنا فيها أي يرحمتك أو في الأبواب المستلزم دخولها دخول الرحمة، وأعذنا من النار ومن الشيطان الرجيم إنك السميع العليم ، كا قال ( إلى السميع العليم ) ، وقيل يقول: ﴿ ربّ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق (إلى) نصيرا ﴾ (١٠) كما يقول في الخروج ( و ) يقول مريد ( الخروج: رب أدخلني إلى نصيرا ) ، وقيل : يقول مريد الدخول : بسم الله والحمد لله والصلاة والصلام على رسول الله وعلى أولياء الله ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك ، ومريد الخروج: اللهم إني باسمك انصرفت ، وبذنبي اعترفت ، اللهم إني أستغفرك من سوء ما اقترفت ، ويصلي على الذي عيرالي من وقيل : يقول مريد الدخول: بسم الله وبالله ومن الله ، اللهم أدخلنا برحمتك وأخرجنا بمغفرتك ، وقيل : يقول وقيل : يقول ذلك بعد الخروج ، وروي أن الداخل يقول : اللهم افتح لي أبواب رحمتك ، وإذا خرج قال : اللهم إني أسألك من فضلك ، وعنه « أنه كان إذا دخل المسجدقال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان دخل المسجدقال: أعوذ بالله الشطان \_ لعنه الله ء : عصم مني سائر اليوم .

( ويقصد محراب ويدعو ويتضرع ثم يركع ركمتين ) وتجزي ركمة واحدة بتحيتها كما فعل رضي الله عنه (تحية له) أي للمسجد لأنه يفرح بطاعة

<sup>(</sup>١) الإسراء : ٠٨٠

يمينــه . . . . . . . يمينـــه

الله كما يفرح أحدنا بالتحية إما بخلق تمييز فيه ، وإما أن ذلك كناية عن تصويب الشرع له وترغيبه ؟ ( يمينه ) أي يمين الحراب ، أو الهاء للمسجد ، ويمين المسجد هو يمين المحراب ، ويدل للأول قوله : والثالث مقابله فإن الهاء فمه للمحراب ، وإن ركعها حيث شاء أجزتاه ، وكذا الثاني والثالث على ما مر ، ولو كان الأولى ما ذكره ، ويصليها قبل أن يجلس ، وإن جلس قام وصلاهما ، وقسد أدركها على الصحيح ، وقيل : إذا جلس لم يدركها وقد فاتتاه ، ويرده حديث ابن حبان عن أبي ذر أنه دخل المسجد فقال عَلِيُّ : ﴿ أُرَكَعْتَ رَكَعْتُ رَكَعْتُ وَ قال : لا ، قسال : قم فاركمها ، (١) وحديث : ﴿ أَنْ أَبَا قَتَادَةُ دَخُلُ المسجد فوجده علي جالساً بين أصحابه فجلس معهم ، فقال له : ما منعك أن تركع ؟ قال : رأيتك جالساً والناس جلوس ؟ قال : فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ، (٢) النح أخرجه مسلم ؛ وقال الطبري : يحتمل أن يقال وقتهما قبل الجاوس وقت فضيلة وبعده وقت جواز ، أو قبله أداء وبعده قضاء ، أو تحمل مشروعيتها بمده على ما إذا لم يصل الفضل؛ ومن دخله وقت إقامة الصلاة فليصلِّ الصلاة المقام لها ، وإن دخله في وقت لا يصلى فيه فلا يصليهما عندنا وعند الحنفية والمالكية ، وقالت الشافعية : الأصح صلاتها محصصين النهي عن الصلاة في تلك الأوقات بغيرها عاملين بعموم: ﴿ إِذَا دَخُلُ أُحَــدَكُمُ مُسَجِّداً فَلْيُصَلِّمُهَا ﴾ (٣) والأحوط أن تسن صلاتها للداخل ولو تكرر دخوله ولوكان من غير أهل المسجد ما لم يمنع مانع ، قال ابن حجر : هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق واختلف في

(۱) رواه ابن حبان .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي .

## فإن أتى آخــر فبيسراه ، والثالث مقابله ،

\_\_\_\_

أقله ، والصحيح اعتباره فلا تتأدى هذه السّنة بأقل من ركعتين ، واتفق أغمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب ، وصرح ابن حسرم بعدم الوجوب ، ومن أدلة عدم الوجوب قوله على الذي رآه يتخطى : « إجلس فقد آذيت » (۱) ولم يأمره بصلاة ، استدل به الطحاوي ، وفيه نظر لاحتال أنه قد صلاهما ولاحتال أنه لم يره حين دخل ويره لم يصلها فسلم يدر متى دخل وهل صلاهما أم لا ، أو رآه دخل ولم يراقبه أصلاهما أم لا ، ومذهبنا تأكد ركعتين بلا وجوب ، كا أنه لا صلاة واجبة إلا الجنس ، وأما غير الجنس فنفل أو سنة متأكدة وغير متأكدة ، والمتأكدة ، والمتأكدة يتفاوت فيها التأكد ، ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب، وذكر أبو عبدالله محمد بن عمرو بن أبي ستة أن ظاهر قول «القواعد» : فيوافق القول بفواتها بالجلوس وأنه المتبادر من الحديث ( فان أتى آخر فيوافق القول بفواتها بالجلوس وأنه المتبادر من الحديث ( فان أتى آخر فييمواه ، والثالث مقابله ) ، وسواء في هذه الجهات القرب من الحراب والبعد فييمواه ، والثالث مقابله ) ، وسواء في هذه الجهات القرب من الحراب والبعد القرب في ذلك كله أفضل عند أمن الرباء ، والبعد أفضل عند عدم الأمن ، إلا الفرض فيظهره ويجتهد في دفع الرباء ، والبعد أفضل عند عدم الأمن ، إلا الفرض فيظهره ويجتهد في دفع الرباء إن جاءه .

والذي ظهر لي أن ذلك في الصف الأول لما في الأثر من الحث على عمارت حتى يتم ، ثم جعلوا صفاً ثانياً وثالثاً فإذا كان هذا في الصلاة جماعة فكذلك في صلاة النفل فرادى أو الفرض فرادى إذا اتفق لهم صلاته فرادى ، وأما الرياء

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

والرابع حيث شاء ، وهذا تشبيه للمحراب بالإمام ، وإن لم يمكنه الركوع ذكر الله ويدعب بعدهما باللهم لك الحمد كله ، وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله:أوله وآخره،سره وعلانيته

\_\_\_\_

بالنفل فيحذر ويجتنب فينفل في الصف الأول ، ورجالم يدر الرائي أنه يصلي نفلا أو فرضا (والرابع حيث شاء) ، لكن الأفضل له الجهة اليمنى والقرب ثم اليسرى كذلك ، ثم مقابل المحراب كذلك ، وإن خيف الرياء فالبعد أفضل، وذلك في النفل ، وأما الفرض فلا يجوز كتمه أو ستره خوف الرياء ، بل يظهر ويجتهد في ترك الرياء إن جاءه ، كا يصلي الواحد يمين الإمام فإن جاء ثان فليجبد الذي في اليمين فيكون الإمام بينها ، ويجيء الثالث فيكون يميناً ويجوز يساراً والرابع حيث شاء ، والأولى أن يكون يمينا ، فالمراد في التثنية مطلق عمران الجهات ، ويحتمل أن يكون إثنان يميناً ويجيء الثالث فيجرهما ويكون هو الثالث إلى يسراه لا من قدامه ، ويكون الذي يمين الإمام وهو بعيد عنه تالياً للثالث إلى يسراه لا من قدامه ، ويكون الذي يمين الإمام وهو بعيد عنه تالياً للثالث عن يمينه .

( وهذا تشبيه للمحراب والامام وإن لم يمكنه الركوع ) بكون الوقت غير وقت الصلاة أو بغير ذلك ، مثل أن لا يبقى مقدار ما يركعها فيه إلا وقد أقيمت الصلاة أو ضاق الوقت فيخاف أن لا يدرك الفرض إن ركعها ( ذكر الله ) أي ذكر كان ، وأفضل الذكر القرآن ، ولا إله إلا الله أفضل ما في القرآن ، وقد قبل : يذكر الباقيات الصالحات أربع مرات ، ( ويدعو بعدهما باللهم لك المحد كله وبيدك الخير كله ) وإليك يرجع الأمر كله أوله وآخره سره وعلانيته ظاهره وباطنه ، أسألك أن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت

## إلى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين .

\_\_\_\_\_

يا أرحم الراحمين كما قال: (إلى: فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين) ، كما روي: «أن شخصاً دخل على رجل في المسجد فصلاهما فدعا بذلك ، فأخبر الرجال النبي عليه بذلك فقال: ذلك مَلك أرسله الله يعلمك هذا الدعاء هذا .

<sup>(</sup>١) رواه أبو دارد رابن حبان والترمذي .

### فصل

طهرت المساجد من أن تقام فيها الحدود . .

\_\_\_\_

#### فصل

(طهرت) 'نز"هت (المساجد من أن تقام فيها الحدود) أراد بها ما يشمل الأدب بالضرب بدليل قول الشيخ: إن العلة في ذلك نحافة الحدث ، أي كبول وغائط ودم ، ويحتمل أن يريد مسا يشمل ذلك وكلام السوء والأنفة وعلو الأصوات ، وذلك كا يحصل بالجلد والتعزير ونحوهما يحصل بالأدب فإن الأبدان والقلوب تختلف ، فن الناس من رق قلبه فيحدث ولو بضرب قليل أو يحدث لضمف في بدنه ، وأيضا عنع الكل سداً للذريعة ولو لم يكن حسدث ، وإن ضرب فيه فأحدث لزم الضارب والماسك تطهيره ، فسلا يضرب فيه ولو فعل موجب الضرب فيه ، وإن قلنا العلة الاحترام والتعظيم للمسجد ضرب فيه إن فعل فعل فيه ، وإن قلنا العلة الاحترام وفي مسجد مكة على فاعل مساوجبه فيه .

# أو يتخذ بها طريق أو سوق أو ينشد فيها بضالَّة

\_\_\_\_\_

(أو يتخذ بها طريق) بأن يدخل من باب ويخرج من آخر ولو متقاربين ، وصرحوا بأنه يجوز قصد الدخول من باب والخروج من آخر بشرط الركمتين ، وإن دخل مسجداً ليضع فيه شيئاً أو يخرجه جاز له الخروج من أي باب شاء إلا قصد الإدخال أو الإخراج مع الخروج من الباب الآخر قبل الحصول فيه ، واتخاذ الطريق صادر ولو بمرة هنا كقوله تعالى : ﴿ فَاتَخذ سبيله في البحر سربا ﴾ (١) ﴿ واضرب لهم طريقاً في البحر يَبِسا ﴾ (١) ﴿ واضرب لهم طريقاً في البحر يَبِسا ﴾ (١) فسماه طريقاً مع أن كلا منهم يمشي فيه مرة لكن هذه أقرب المتعدد لتعدد المارين ، وليس اتخاذ الطريق الحرم في المسجد مختضاً بن يدخل من باب ويخرج من آخر على نية اعتياد ذلك طريقاً كما بعد ذلك ، بل يشمل المرة الواحدة أيضاً ، ويشمل نية الطريق إذا نواه بعد حصوله فيه بل ينوي مطلق الخروج .

( أو سوق ) يستمر على المبايعة أو في يوم أو أكثر أو أقل ولا يباع أو يشترى فيه ولو بشيء قليل .

(أو ينشد فيه بصالة) ويجاب الشدها: لا جمع الله عليك، وكذا إنشاد الله في الله وخوها، وليست إجابته بذلك لازمة بل المعنى إن أريد جوابه فلا جواب له إلا ذلك، فلا يجوز أن يجاب من داخل المسجد أنها عندي أو عند فلان أو في مكان أو نحو ذلك مما يكون مساعدة لإنشاده، وكذا الإيجاب من

<sup>(</sup>١) الكيف: ٦١.

<sup>(</sup>٢) الكهف: ٦٣.

<sup>.</sup> vv : 4 (r)

\_\_\_\_\_\_

خارج المسجد إلا بذلك لسوء إنشاده في المسجد ، وكذلك الكلام في من هي عنده إذا أنشد عن صاحبها، ومن له علم بها، وكلام المصنف شامل لهذا ، وسواء في ذلك كله أن تكون للمنشد أو غيره .

( أو توقع فيها مبايعة ) ولو لمال المسجد ولو أقبل قليل بلا جعل سوق ، أو تسكل فيها السيوف ، أو يمر فيها بلحم جديد غير مطبوخ ، وذلك حذر من أن يكون به دم نجس ، أو تبنى فيها تصاوير ، أو توضع فيها أو تبنى بالقوارير ، أو ينفخ فيها بمزامير ، أو البوق ، أو يعصى فيها وترك المعصية فيها من شرفها .

( ويمنع فاعل ذلك بها ويخرج وينهر إن لم ينته ) وإن كان لا ينتهي إلا بضرب ُ ضرب َ ، وإن لم يقدروا على نهي فاعـل ذلك أو شيء من المنكرات فيها فلينكروا بقلوبهم ولا يتركوا عمارة المسجد لذلك .

( ولا يحكم بها ) بين الخصمين ( أو يحلف ) إلا اللمان فإنه قيل : لا يقع إلا فيها بعد العصر فانظر تفسيرنا .

( أو يصرب ) وإن بِيك أو كساء ، وليس من الضرب حبد الأ دن .

( ولا يقتل فيها ما يدمي ) إلا لخوف فوت ، وظاهر كلامه جواز قتل ما لا يدمي فيه إذا حل قتله ، وهو كذلك ، لأنه لا ينجس المسجد ، وقيل : بالمنع

- ۳۰۰ - (ج ٥ - النيل - ۲۰ )

وجاز بضرورة قتـــل كحية وإن في الصلاة ، وإن دخلت ، أو عقرب بحيطانها احتيل لخروجها لا بفساد وإن لم يمكن . . .

احتراماً للمسجد وإيماناً لداخله ، ولكن يخرج فيقتل ، وإن لم يطق إخراجه قتل فيه .

قال الشيخ: والعقرب إن أصابوا أن يقتلوه خارجاً منه فعلوا ، وإلا فليقتلوه فيه ، لقوله والتهم و أقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم » (١) فعمنَّم القتل ولم يخصه بموضع ، وقال: ولو كنتم في الصلاة ، فدخلت مواضع الصلاة كلما إذ لم يخص موضعاً ، وإنما خص المسجد خوف النجس فالعقرب في قول الشيخ مبتدأ لا معطوف على الحية وإلا لزم أن يكون بما له دم ، وليس بما له دم ، أللهم إلا إن أراد مطلق التشبيه في عدم القتل وجعل مثل حالاً أي حال كون ذلك كالحية والعقرب بقطع النظر عن الدم وعدمه فافهم .

(وجاز بصرورة قتل كحية) فيه بما فيه دم لخوف فوتها (وإن في الصلاة) في المسجد (وان دخلت او عقرب) عطف على الضمير المستتر بلا فاصل لجوازه مرجوحاً كا مر" ، وليست التاء بفاصلة لأنها كجزء من الفعلى لأن الفاعل البارز يكون بعدها ، سواء كان ظاهراً أو ضميراً (بحيطانها احيل لخروجها لا بفساد) في الحائط ، وكذا غير الحية والعقرب من المضرات ، والظاهر أنها إن دخلت في الأرض يجوز البحث عنها بهدم الأرض ، وقيل : هي كالحائط ، ويناسبه قوله : وكذا إن كان المسجد مسكن نمل النع ، والصحيح جواز هدم الأرض لقلة الفساد ولو جصصت وعظم المصلحة ، (وإن لم يكن )

<sup>(</sup>١) رواه مسلم والبخاري واحمد .

إلا به طين عليها فيه ، وكذا إن بمسجد مسكن نمل أو بُحِثر فأر ، وإن قتل فيه وبلغه دم طهر في حينه ، ولا يدفن فيه مال أو يطين عليه بحائطه ، وإن له ، ولا تلزم فاعل ذلك تباعة

خروجها ( إلا به ) أي بفساد في الحائط ( طيئن ) بكسر الطاء وإسكان الياء مثل : بيع أو بضم الطاء و كسر الياء مشددة ، وهو الذي جرى عليه إذ قال : أو طين ( عليها فيه ) ونائب طين ضمير مستتر فيه عائد للحائط ، يقال ، طان زيد حائطاً وطين حائط ، وفيه حالمن مجرور على ، أو نائبه عليها ، وإن هدم الحائط بناه هادمه من ماله .

( وكذا إن ) كان ( بمسجد مسكن نمل أو جحر فأر ) وجه الشبه الإشتراك في الإخراج وعدم القتل في المسجد إلا لضرورة لكن النمل لا يقتل ولو خارج السجد ، والفأر يقتل ولو فيه إذا خيف فوته ، وإن كان النمل مضراً ولم يقدر على إخراجه إلا بتكلف شاق قتل فيه ، وقد قال علي إخراجه إلا بتكلف شاق قتل فيه ، وقد قال علي الحراجة الله به الله الحل والحرم ، (١) .

(وإن قتل) شيء (فيه وبالحه دم طهره في حينه) ، ويطهر من مال السجد إن كان بما يجوز قتله فيه ، وإلا فمن مال القاتل إن أمكن إخراجه ، وإلا فمن مال المسجد ، ويجوز عندي هدم حائطه وأرضه لذلك لأنه أصلح من التطبين ، (ولا يدفن فيه) في أرضه (مال أو يُعلَيّن) بالبناء للمفعول وتشديد الياء الثانية ، ولو قال : أو يطان كيباع لجاز (عليه مجانطه ، وإن )كان (له) أي المسجد (ولا تلزم فاعل ذلك تباعة ) الإشارة إلى ما ذكر من

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وأحمد وابن حبان .

\_\_\_\_\_

الدفن والتطيين (إن لم يهدم عليه) الحائط ، فإن هدمه ليجعله فيه أو ليخرجه منه فتباعة يتخلص منها بالإصلاح ، كا قال عطفاً على لم يهدم ، وصورة عدم الضان لمدم الهدم أن يجعل ماله في 'كو"ة سابقة معمولة أو غير معمولة من المسجد ويطيّن عليه فيخرجه بهدم ما بنى فقط .

(أو أصلحه) إن هدمه إلى ماله، والظاهر أن مال غيره كذلك، والظاهر أنه إن لم يهدم إلا ما زاد من الطين لم يكن هادما للمسجد ولا ضمان عليه لأنه لم يزد الطين على نية المسجد بل على نية حفظ ماله.

( ويضمنه ) أي المال الذي طين عليه ( إن كان لغيره ) أي لغير الذي طين عليه ، لأنه لا يترك إلى الحفر أو الهدم إليه ، فإن حقر إليه أو هدم فاللازم له الإصلاح ، وإن طين على مال غيره بدون أن يعلم أن صادرة قد جعد فيه فلا ضمان عليه لأنه فعل ما يجوز له .

( وإن دخل مسجداً مار" به ) أي مريد مرور فيه ( من باب ) تنازعه خل ومار (ليخرج من آخر فَصَلَ بينها بركوع ) الركعتين أو أكثر ( أو دعاء ليخرج عن النهي ) الوارد في اتخاذ المسجد طريقاً ، وذلك جائز على العمد كا تراه في العبارة ، وفيه أنه لم يخرج عن النهي إذ دخل المسجد ولم يصل فيه والوقت وقت صلاة ، ولو خرج عن النهي عن اتخاذه طريقاً مع أنه قد يقال : اتخاذ طريق سلوكه بلا خلاف فيه ، ولو خرج من باب دخوله .

وجاز إنشاد ضالة ببابه وإن لغيره ، ولا يتكلم فيه بدنيوي لما روي : • كل كلام فيه لا بصلاة أو ذكر أو . . . .

والذي عندي أن لا يجوز ذلك لأنه قد قصد اتخاذه طريقاً فما يغني عنه دعاؤه أو ركعتاه مع أنه لم يقصد بدعائه أو ركعتبه إلا التذرع إلى إباحة اتخاذه طريقاً ، وإن قصد بدعائه أو ركعتبه التقرب أيضاً لا مطلق التذرع كان الخلف فيه ، ولا مانع من أن يراد باتخاذه طريقاً للدخول والخروج بلا صلاة ولو من باب واحد ، وإن أراد أن يتخذه طريقاً بدون ركعتين أو وقوف لدعام لأجل ضرورة جاز له ، والظاهر على كلامهم أنه لا يكفي في الدعاء أن يدعو بلا وقوف لانه يتخذه طريقاً بدون وكعتين أو وقوف لدعام الدعاء أو الركمتان في أي موضع منه سواء في اليمين والشمال أو الحراب أو حيث شاء ، ولا يختص الدعاء بالحراب كا قد يتوهم لكنه أفضل كا قد علمت الأفضل في الصلاة الأيمن فالأيسر فمقابل الحراب فيا سوى ذلك، وانظر ما الحجة في كفاية الدعاء مع أنه في وقت الصلاة ، أما إذا لم يكن في فالدعاء أو الباقيات الصالحات أو الذكر بجزي .

( وجاز إنشاد صالة ببابه وإن لغيره ) بأن يقف خارجاً عن عتبته ، فالباء للإلصاق ، أو بمعنى على ، أو ظرفية على تقدير مضاف ، أي في قرب بابه ، ولا يقف خارجه ويدخل رأسه ناشداً ، ومن قال : باب البيت ليس منه ، أجاز الوقوف بين عتبة الباب للناشد بدون أن يدخل رأسه ، وإن وقف داخلا فأخرج رأسه ناشداً جاز لأن كلامه وقع خارجاً .

وفي « الديوان » : ومن وجد شيئًا في المسجد ولم يعرف صاحبه سأل عنه في المسجد ا ه.

( ولا يتكلم فيه بدنيوي لما روي : « كل كلام فيه لا بصلاة أو ذكر أو

سؤال حق ) طلب حق بمن عليه أو بمن ينصف له منه ، ( فلغو" ) منهي عنه زاد الفاء في الخبر لشبه المبتدأ باسم الشرط في العموم والإبهام بناء على القول يجواز زيادتها ولو لم يكن المبتدأ موصولاً صلة فعلية أو ظرفية ، ولا موصوفاً بفعلية أو ظرف ولا مضافاً للموصول بما ذكر أو الموصوف به ولا موصوفاً بالموصول المذكور ولو لم تكن له الصلة أو الصفة مستقبلتين، ولم يشترط الأخفش شيئاً من ذلك، ولا عموم المبتدأ ولا إبهامه فلا إشكال في عبارة المصنف، ودرس العلم فيه وقراءته وقراءة القرآن جائزان قياساً على الصلاة والذكر ، بل القرآن ذكر ، وبعض العلم ذكر ، أو يقال : ذلك عام مخصوص كا خص باتفاق على صنع معروف ، وما ذكر بعده بل يمكن دخول بعد ذلك أيضاً في سؤال حق كذا قيل ، ويرد أن الحق في الحديث ما وجب لأحد غيره لأن فيه ما نصه : أو سائل حقه فأعطوه حقه ، وإذا تكلموا في المسجد بكلام الدنيا نادتهم الملائكة : اسكتوا يا مقتاء الله ، اسكتوا يا بغضاء الله .

وعن ابن عباس رضي الله عنها: « سألت رسول الله عليه إلا تشديداً » (١) كذا رواه أن يرخص لي في الكلام في المسجد فما زادني فيه إلا تشديداً » (١) كذا رواه الشيخ ، وفيه نظر فإن ابن عباس لم يعاصر النبي عليه إلا وهو صغير لا يمكن أن يكون معه إحدى عشرة سنة هو فيها بحال يعرف العلم ويرغب فيه بالسؤال فإنه مات النبي عليه وعره ثلاث عشرة سنة فكيف يسأله وهو ابن سنتين إلى أن يتم إحدى عشرة بعدهما ؟ إلا إن أراد أنه سأله عند تمام إحدى عشرة سنة من عمره فكرر السؤال في ذلك فه لم يزده إلا تشديداً ، بل قوله لم يزده إلا

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني .

وجاز به مصافحة وأخذ سلاح من كضيف ، واتفاق على صنع معروف ، واستخبار عن مطر ، وسلامـــة مسافر ، وموت مفقود ، ويعزى فيه من مات وليه ، ويهنّا من ولد له أو اشترى شيئاً ولبس جديداً ، أو قدم غائبه .

تشديداً ، بل قوله : لم يزده إلا تشديداً صحيح ولو مع سؤال واجد لأنه قد علم بالمنع قبل هذا السؤال فبمنع واحد بعد علمه يصدق أنه زاده منعا .

والظاهر ما رواه في « الديوان » ونصه : وقيل : عن رجل قال : لازمت ابن عباس رضي الله عنه إحدى عشرة سنة على أن يرخص لي في الكلام في المسجد فلم يزدني شيئاً إلا تشديداً ، أو في الحديث : « يأتي على الناس زمان يجلسون فيه في المسجد 'حلقاً ليس لهم ذكر إلا في الدنيا والتناظر في أمورها ، ولا تجالسوهم فإنهم ليسوا لله \_ أي لدينه \_ فيهم من حاجة » (١) وروي « سيأتي زمان يدخل أهله المسجد ويشغلون بالنظر إلى بنائه » (٢).

( وجاز به مصافحة وأخذ سلاح من كضيف ) ليس في معصية ( واتفاق على صنع معروف واستخبار عن مطر ) وسعر (وسلامة مسافر) غير مهجور كباع ( وموت مفقود ) أو غيره كايدل له قوله أو نحيو ذلك ، ( ويعزى فيه من مات وليه ) إذا جازت تعزيته ( ويهنا من ولد له ) ولو ولد له أنثى ، ويسال عن أولاده كايدل له قوله أو نحو ذلك ، (أو اشترى شيئاً) شراء شرعيا ( أو لبس جديداً ) جائز حلالاً ( أو قدم غائبة ) من غاب مطلقاً لا خصوص

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود والبيهقي .

أو نحو ذلك ، ويخطب فيه وينكح ويطلق للسنَّة ويراجع ، وهل يتخاصم فيه عند حاكم وهو من سؤال حق . . . . .

\_\_\_\_\_

الغائب المجمول له مدة ( أو نحو ذلك ) كَبُر م مريض ومَرَض صحيح إذا جاز ذلك كله ، وجاز ذلك كله أيضاً في المسجد لوكان في المسجد .

(ويخطب) يطلب من المرأة التزوج (فيه) خطبة جائزة شرعاً (وينكح) يعقد النكاح الجائز شرعاً فإن غيره لا ينعقد، ولو عقد فكفى قوله: ينكح لأن غيره سفاح فلا يتوهم جوازه، (ويطلق للسنة) أي على السنة بأن يطلق تطليقه واحدة في 'طهر لم يدخل فيه عليها، ويأتي في محله إن شاء الله (ويراجع) نائبه محذوف بناء على القول بجواز حذفه وحذف الفاعل لدليل تقديره ويراجع فيه، ويجوز بناؤه للفاعل أي ويراجع الزوج، والمراد أيضاً المراجعة الشرعية وهي بشاهدين قبل انقضاء العدة للتي لم تطلق ثلاثاً ولم تحرم.

( وهل يتخاصم فيه عند حام ؟) من يحكم بين الناس سواء جعل قاضياً أم لا وهو من سؤال حق ) ، وسؤال الحق جائز في المسجد كما مر لقول ه الله الله أو سائل حقه فأعطوه وكل كلام في المسجد لغو إلا ثلاثة : مصل أو ذاكر الله أو سائل حقه فأعطوه حقه » (۱) أي كلام مصل وهو ما يذكر في صلاته من قرآن وتعظيم وتسبيح وتكبير وتحيات وتكبير ، وكلام ذاكر الله وهو الذكر ، وكلام سائل حقه أي طالبه ، ولك أن تقد رصلاة 'مصل وذكر ذاكر وسؤال سائل حقه ، فإن ذلك كله كلام ، والأصل في الاستثناء الاتصال وإلا فلا مانع من كون المراد بالكلام كله كلام الدنيا ، فيكون الاستثناء منقطماً .

<sup>(</sup>١) تقدم ذكره .

•

( ولا يحكم إلا خارجه وجوز ) الحكم ( فيه أيضاً ) وهو أنسب لأن الحكم فرض وأمر بمعروف ونهي عن منكر ، وهما فرضان ، والتخاصم سؤال حق وهو غير واجب في الجملة ، فإذا جاز فيه ما ليس واجباً فكيف لا يجوز ما وجب ( أو لا ) يتخاصم فيه أصلا ( قولان ) في ضمان أولها قولان : أحدهما أن لا يحكم داخله ، والآخر جوازه .

في « التاج » : ويكره القضاء في المسجد فإن اتفق جلوسه في له لغيره واتفقت حكومة فيه فلا بأس ، والأكثر قبل : جوازه فيه ، وفي كل ممكن فيه من المصر الذي استقضي عليه ولو في طريق .

(ولا ينخم فيه أو يبزق) قيل: إن المسجد ينزوي من النخامة كما ينزوي الجلد من النار ، أي ينقبض ، وهو كناية عن كرهه ذلك ، فإما أن الله جل وعلا يجمل له تميزاً فيكره ذلك ، وإما أن هذه الكناية كناية عن التحريم وذلك الإنزواء إنما هو بوضع النخامة في أرضه أو جداره أو سقفه من داخله أو خارجه لا بصوت التنخم بلا وضع لها في ذلك ، و ورآى على خامة في قبلة المسجد فحكتها بمرجون من طاب – وهو نوع من ألوان الثمر – ، فقال : أيكم أحب أن يعرض الله عنه ، إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبلك ولا عن يمينه ، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى ، فإن عجلت به بادرة فليفعل بثوبه هكذا ، وضعه على فيه ثم دلكه وطلب منهم رائحة ، فاشتد بأدرة فليفعل بثوبه هكذا ، وضعه على فيه ثم دلكه وطلب منهم رائحة ، فاشتد بأن أهله فجاءه بخلوق في راحته ، فأخذه وجعله على رأس العرجون ثم

\_\_\_\_\_\_\_

لطخ به على أثر النخامة » (١) قال : جابر بن عبد الله : فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم ، وفي رواية : « فإن ربه بينه وبين القبلة » .

قال الخطابي: يدل هذا التعليل على أن البزاق في القبلة حرام سواء كان في المسجد أم لا ، ولا سيا من المصلي ، والنهي عن البزاق والنخامة للتحريم باتفاق ولا يجري فيه الخلاف في أن كراهية البزاق في المسجد هل للتنزيب أو للتحريم وروي: « من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه ه (٢٠) ، وفي رواية: « في وجهه » ومثل القبلة اليمين ، فإن عن يمينه ملكا ، وذلك كله في الحديث ، ومعنى كون الله قبل وجهه أو بينه وبين القبلة الكناية عن المناجاة ، لأن من تناجيه يكون أمامك ، أو عن العظمة فإن السلطان مثلاً إذا كان قدامك لا تبصق قدامك ، فذلك كناية أريد لازم معناها لا معناها ، ويدل للوجه الأول تبصق قدامك ، فذلك كناية أريد لازم معناها لا معناها ، ويدل للوجه الأول على ما رواه البخاري من طريق : فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلا" ه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا ، أو معناه أن توجهه إلى القبلة يفهم بالقصد منه إلى ربه كان مقصود بينه وبين قبلته .

( وإن مات فيه مَيْت أُخْرِج إن أمكن وإلا رُدّ عليه التراب في مكانه ) فيكون ذلك قبره ، ولو زال منه أثره ، ولا حريم لذلك القبر لأنه في المسجد

<sup>(</sup>١) رواه النسائي ٠

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود ومسلم.

\_\_\_\_\_

عن ضرورة غير أنه لا يتخطَّى ولا يقمد عليه أو يوقف عليه ولا يمشي عليه ولا يصلي عليه ولا يصلي عليه ولا يصلي عليه مــا مر في كتاب كتاب الصلاة ولو زال .

والذي عندي أنه لا يعتد بب إذا زال لأن أرض المسجد سابقة عليه ، وإنما كان عن ضرورة ، فإذا زال رجعت لأصلها فكانت كسائر أرض المسجد ، ولا يغلق المسجد لأن إغلاقه منع له عن أن يذكر فيه إسم الله وسعي في خرابه إذ قد يقصده أحد للعبادة وقت إغلاقه فلا يجد دخولا وإن كان يطلب الفتح فيفتح له ، فكذلك لا يجوز لأن ذلك منه تملك للمسجد وهر بيت الله ، وتكليف على الطالب في طلبه ، ولأنه قد يجيء لنفل ويجب الستر ، وإذا طلب ظهر أمره .

(وجاز غلقه عمن خيف منه ضرره) كتنجيس وهذم وسرقة ودخول مشرك ، (ويمنع محدث كبناء أو غرس أو ربط دابة أو نجس بحريمه) ، إلا إن كان البناء أو الغرس أو الدواب للمسجد ، ولا يجدوا إلا ذلك أو رأوا المصلحة فيه فجائز ، ويحذر التنجيس لجداره ما أمكن ، وإن اضطر عدو أو سبع أو سيل أو حريق أو نحو ذلك من المضار أحداً ، فله ربط دابته في حريمه وتنجيس حريمه إذا لم يجد إلا ذلك ، وإذا زالت العلة أصلح الفساد من نجس وغيره ، (وهل هو ) سبعة عشر كا صدر به في « الديوان » ، أو ( ثمانية عشو ذراعا ) ، ذكر الدراع فأثبت التاء ، ولو أنته لأسقطها ، وأثبتها في عشرة على ذراعا ) ، ذكر الدراع فأثبت التاء ، ولو أنته لأسقطها ، وأثبتها في عشرة على

## أو أربعون أو ثمانون ؟ خلاف

\_\_\_\_

اللغة الفصحى (أو أربعون أو ثمانون ؟ خلاف) ؛ قال أبو عبد الله في حاشية « القواعد » : لم يبين ما هو المعمول به ولعله المصدر به اه ، وضمير يبين للشيخ و «القواعد» : ثمانية عشر ، وكان من عادة بعض الملهاء الترجيح بالتقدم والترجيح لما ذكر تعليله .

وأقول: الترجيح بالتقدم ليس جزماً ، بل التقدم كالإمارة ، إلا إن تكلم صاحب الكتاب مثلاً بدون أن يحكيه بقيل أو بقال بعض أو بنحو ذلك ، وبدون هل كذا أو كذا ، وحكى غيره بقيل أو نحوه بما ذكر ، فحينئذ يكون قد رجح الأول ، مثل أن يقول حريم المسجد ثمانية عشر ذراعاً ، وقيل: أربعون ، وقبل : ثمانون .

وأما الحكم بالترجيح بواسطة التعليل فلعله مستند بعض استناد لما تقرّر في الأصول أن المنقولين المتعارضين يقدم الذي ذكرت فيه العلة ، أعيني يعمل به .

وفي « التاج » : حريم المسجد ذراعان ، ومن استنجى تحت جدار المسجد فقد جمع بين تنجيس حريم والتعري إلى جداره ، وأما حريم المسجد لبناء مسجد آخر ، فقيل فيه : إنه اذا كان بحيث إذا سمع الرجل الأذان أراق البول وتوضأ ثم ذهب إلى المسجد لم يدرك الصلاة مع الجماعة ، يعني لم يدرك تكبيرة الإحرام معهم ، ولو كان يدرك ما بعدها أو يستدرك فهناك يجوز بناء مسجد آخر ، وهذا في قرية .

وقيل : إن كان لا يتراءى المسجدان في قرية في العمارة أو لا يخرب الأول بعمارة الأخير بتحول الناس إليه فلا بأس ببنائه .

\_\_\_\_\_

وذكر بعضهم : أن من أراد بناء مسجد في قرية فيها غيره وخاف إن بناه خرب الأول ، وقيل : إن خاف ذلك فلا يفعل .

والمسجد الضرار ، قيل : هو ما إذا عمر خرب مقابله ، وجاز بناؤه قرب آخر لمن لا يقدر أن يصل إليه، وربما وجدت مساجد متجاورة في القرى ولم يعلم من المسلمين إنكار في ذلك .

وجاز الأذان في مسجد والصلاة في آخر وإن بَمْد عن بعض أهـل المنزل فبني آخر وتركوا الأول جـاز إن لم يقصدوا خرابه ، وإن خرب مسجد ولا مـال له يعمر به فاستحسن عماره موضع بقربه أجود منه وبنـوه باتفاقهم جاز .

(ويحجر على مصره): أي مضر المسجد بإحداث فيه أو في حريب (فإن كَمَره) أي الحجر شبه تمدي الحجر بكسر عود أو نحوه (أدّب، ولا ينتفع بحجارة مصلى) ولو مصلى بناه في داره أو بيته، أفاد كلامه أنه لا يجوز هدم المصلى ولو في الدار ولا إبطاله، (ولا تنجس، ولزم تطهيرها منجسها إن فعل وردها لمكانها)، وكذا حجارة مسجد، ومن نجس فيها حصى أو تراب، رد إليه مثله طاهراً وأخرجه وتاب، ولا يلزمه الرد إن لم يحتاجا إله.

( ولا يجعل مسجد محضرة للصبيان ) أي موضع حضور لهم فهو إسم مكان

خالف القياس بالتاء فقط فإنها في إسم الزمان والمحان والمصدر الميمي غير مقيسة ، (ويحجر عليهم أن يدخلوه) ، ويمنع منه الجانين والبهائم والسباع والسكران ، ويجوز للخائف أن يقمد فيه ما لم يؤذ المصلين ويشغلهم ، وكذا الدواب إن اضطروا إلى ذلك ولزمهم إخراج روثها والتطهير متى قدروا ، ولا ضمان فيا أحدثت الدواب عند دخول أو خروج أو وقوف في مال أو نفس ، وكذا إن اضطروا إلى إدخال مال فيه منخوف مطر أو عدو فما لم يتولد منذلك ضر ولو على عماره فلا بأس به، ومن وضع حديداً فيه حيث يجوز له فمقر إنسانا أو دابة فلا ضمان عليه ، ولا تمنع المرأة منه إلا إن كانت تدخل بالريحة أو بالزينة الفاخرة من ثوب أوغيره ، أو تختلط بالرجال أو تكشف لهم أو برفع صوتها ، وفرق كثير من المالكية وغيرهم بين الشابة وغيرها ، ونظر فيه بعض ، وعنه عليه أنه قال لأم سعيد : « صلاتك في بيتك خير من صلاتك في دارك عجرتك ، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجاعه » (۱).

ولا يدخله مشرك ولا يستظل بظله من خارج ولا يستند إليه، وزعم بعضهم أنه يجوز أن يدخله لحكومة ، وفي « التاج » : ولا يتركوا أهل الذمة يدخلون المساجد إلا من ضرورة ، وقال أبو الحسن : لا يمنع من أراد الحكم من دخول المسجد من حائض وجنب وكافر إلا الحرام ، وقد أنزل النبي علي وفد ثقيف المسجد .

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان والنسائي والترمذي .

# ومن وضع به ثوباً نجساً أضر بأهله ، وكره دخـــول كَجُنَبٍ ،

( ومن وضع به ثوبا نجسا أضو باهله ) وهم الذين يصلتون فيه ويعمرونه ، والإضرار يكون بإفساد ذلك الثوب صلاة من مسته أو كان قدامه بمقدار ينقضها أو على حصير على ما مر ، وبإشغاله الناس بالتحرز عنه ، والحوف منه ، وبنقله من موضعه ومحافة أن يكون فيه شيء يضمنه محوله إذا ضاع ، ولو كان لا ضمان على من حوله من مكانه ليصلي فيه إذا لم يجد إلا ذلك، واحترز بالوضع من التعليق فإنه غير ضار ، وقد مر مقدار النقض في ذلك كله ، وأما المصلي مع الإمام الإمام سترة له، أعني : وقاية لصلاته، فلا تفسد بمرور ولا بنجس غير متصل به، ولقطة المسجد كفيرها وما ترك مما لم يعتد انتفاع المسجد وعماره بسه ، فجائز أخذه وسا اعتبد فيه ذلك فليحمل على أن صاحبه تركه للمسجد فلا يأخذه أحد ، والباء زائدة في المفعول ، أي أضر أهله ، أو للإلصاق ، أي ألصقت أحد ، والباء زائدة في المفعول ، أي أضر أهله ، أو للإلصاق ، أي ألصقت

ومن رأى فيه ما كنعل أو ثوب أو غيرهما بما يشغل المصلي فله عزله عنه ولا ضمان عليه فيه ، ولا يحول بسط مسجد إلى غيره وإن وجد فيه ماكالنوى أو الثمر أو الحطب ورماه فلا عليه ، وقيل : إن تركه في غير الحرز ضمن .

ودخل بشير المسجد يجر" رداءه فسدع قارورة فيه فانكسرت وانصب ما فيها فانصرف ولم يلزم نفسه ضمانا ، وكان بعض يخرج الثوب ونحوه من المسجد ، والواضح لزوم الضهان إن وجد موضعاً يصلي فيه إلا إن اتصل الصف إليه فلمينز له عن محله ولا ضمان علمه .

( وكره دخول كجنب ) ، وقيل : حرم وتحتمله الكراهة بأن يراد بها التحريم ، وكذا استناد مثل الجنب على جداره من خارج ، قيل : يكره ،

\_\_\_\_\_

وقيل: يحرم، ومثله هو الحائض والنفساء والأقلف البالغ غير تائب وغير معذور وكره الربيع استناد المشرك على جدار المسجد من خارج وقعوده في ظلم الله وقاطر فيه) حذراً من تنجيسه ، وإن كان لا بد من تنجيسه لو دخله لم يجز له دخوله، ومن أجنب فلا يدخله حتى يغتسل أو يتيمم إن لم يقدر على الاغتسال، وزعم بعض العلماء: أنه يجوز له أن يتيمم ويدخله ولو قدر عليه ، ومن نزلت عليه جنابة في المسجد فليخرج منه ، ورخص له أن يقعد فيه أو يرقد إن كان لا يصل النجس المسجد ، ولعل قائله لا يرى القياس لأن النهي ورد في دخول المسجد الجنب ، وهذا قد دخله وهو غير جنب فلم يقسه بعد إجنابه فيه على من دخله جنباً ، والصحيح أنه كداخله جنباً يلزمه الخروج، لأن العلة حصول الجنب في المسجد .

( ولا يطلعه إلا مصلحه ) ومن عمل ثوباً عليه طرح منه ( أو من حصوه عدو اليه ، وجاز مقاتلته عليه ) أي مقاتلة العدو من فوق المسجد ( ويحذر من فساده ولا يرمى بحجارته ) : أي الحجارة التي عليه فضلت عن بنائه أو حفظت له ، ( وجاز إن جعلت لذلك ) ، لأن الحجارة إذا كانت فيه أو عليه كال له .

قال في « التاج » : من دخل مسجداً فوجد فيه خروساً من مام ولم يجد معها أحداً ولا عرفه لمن هو ، فلا له أن يشرب منه حتى يعلمه مجعولاً لكل من يشرب

\_\_\_\_\_

منه ولو غنياً ، لأنب إن كان للسبيل فهو للفقراء وقد جهل أيضاً ، وحكم الحجارة الموضوعة في المسجد له لأنها والمال في هذا سواء إن كان ينتفع بمثلها اه.

ويجوز عندي القتال بحجارة المسجد بلا هدم جدار أو سقف إليها إذا اضطر إلى ذلك عامروه أو من المجيء إليه ولم يمكنه الاستغناء عن القتال بها وعليه الضان ، وإنما يجوز له ذلك إذا كان القتال حلالاً له ، وأما إن احتاج إليها ولم يكن بتلك الضرورة ، فلا يجوز له القتال بها لأن قتال المدو طاعة ، والتصرف في مال المسجد معصية ، ولا طاعة بمصية .

(وأن توقد به نار في كانون إن رئي صلاحها) وأجيز إيقادها في أرضه لصلاح ، ويحذر أن تحرق الحصير ونحوه و يزال الرماد ، (ولا يرمى في ناره قل) ولا يرمى أيضا في نار غيره ولا يلقى في الأرض ، همذا هو الصحيح ، وأجاز بعضهم إلقاءه في نار غير المسجد ، وأجاز بعضهم رميه في الأرض ، وعن بعض : يرمى ويلقى في النار ويقتل ، (ولا فتن ) ومن أنتن المسجد لزمه أن يطيبه بالرائحة الطيبة (ولا بخور وإن طيبا) ، وأجيز لقول جابر المتقدم الدال على جوازه إذ قال : ومن أجل ذلك جعلم الخلوق في مساجدكم ، ولأنه الدال على جوازه إذ قال : ومن أجل ذلك جعلم الخلوق في مساجدكم ، ولأنه المانع ، فقيل : لعل وجهه قول عائشة : لو أدرك رسول الله عليه علم الحدث النساء حمني من الطيب - لمنعهن المسجد ، أي لمنع المتطيبة منهن لئلا يشغلن الناس ،

·····

ولا دليل فيه لأنه ليس الطيب في غير المرأة كالطيب فيها ، فالطيب من المرأة إذا علم أنه منها دون غيره .

(وجاز الرقود فيه) أي في داخل المسجد (لمسافر ورخص وإن لمقيم أراد حضور جماعة) للصلاة أو لقراءة القرآن وخاف فوتها إن لم يكن فيه ، (ويُقام إن أضر باهل المجلس) بفسو و أو غطيطه أو بدعاء حاله إلى النوم ، فإن حال النائم تدعو إلى النوم ، أو بكشف عورته أو غير ذلك، والظاهر أنه لا ينبه لمعروف دخل عليه وقد أخذه النوم لأنه غائب بنومه (أو حان) قرب أو حضر (وقت صلاة) ، أراد: وقت الشروع في الإقامة لها ، ولم يرد أول وقتها ، ولو نبته لأول وقتها لجاز ، لكن بعد دخوله ، وإنما ينبه النائم لصلاة أو لمضرة تصيبه أو تصيب غيره منه أو لطعام أو لنومه ، حيث لا يجروز له كالمسجد على البحث المذكور، أو في طريق أو باب أو بعد العصر أو بعد الفجر أو في الضحى أو بين شمس وظل بعضه في أحدهما وبعضه في الآخر ، وقسل : لا ينبه للصلاة لأنه لا تلزمه ، وأما تنبيه لمضرة تلحقه إن لم ينتبه ، فهو من باب التنجية ، وقد مر بحثه ، وإما لمضرة تصيب غيره منه فإنه ولو لم يخاطب بها فإنه ينبه لها لحرمة الضرر ، ولا سيا إن تعرض للنوم حيث يضر غيره فإنه فإنه ينبه لها لحرمة الفرر ، ولا سيا إن تعرض النوم حيث يضر غيره فإنه في النوم .

( وقيل : إنما هو ) يعني الترخيص في نوم المقيم فيه ( في قائلة ) ، وقيــل :

ولا يطبخ به مسافر طعامه أو يخبزه أو يخزن فيه ماله ولو سلاحاً ، وجوز ذلك إن اضطر إليه لا حيواناً . . . . . .

\_\_\_\_\_

يجوز النوم فيه ولو لمقيم ولو بدون انتظار صلاة إن لم يكن إضرار ، و « نهى على النهم فيه ولو لمحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره ، (۱) ، على أبي بعد ذلك واضعا إحدى رجليه على الأخسرى مستلقياً في المسجد ، فأقرب ما أقول: إن فعله مبين لنهيه أنه للكراهة لا للتحريم ، وقيل: النهي منسوخ ، أو بحسله حيث يخشى أن تبدو العورة ، ويبحث بأن النسخ لا يثبت بالإحتال وكان فعله في وقت الاستراحة لا عند مجمع الناس لما عرف من وقاره التام في مجالسة الناس .

قال الخطابي:وفيه جواز الإتكاء في المسجد والإضطجاع وأنواع الاستراحة، وفيه قيل : إن الأجر الوارد لِلابِث فيه لا يختص بالجالس .

( ولا يطبخ به مسافر طعامه أو يخبزه ) أو يقليه أو يشويه أو يفعل مثل ذلك ، ( أو يخزن فيه ماله ولو سلاحاً ، وجوز ذلك إن اضطر إليه لا ) أن يجمل فيه ( حيوانا ) ، وجاز للضيف وابن السبيل أن يفملا فيه ذلك كله إلا حيوانها فلا يدخلاه فيه .

(۱) رواه ابن حبان .

تنبيهات

الأول: ذكر في والتاج»: أنه لا يجوز إنشاد الشعر في المسجد ، ومن أنشده قيل له: قسَص الله فاك ، ومر عمر رضي الله عنه بحسان ينشد فيه فلحظ إليه أو نهاه ، فقال له: كنت أنشد فيه عند من هو خير منك ، فقال له: لتأتين بصحة ذلك و إلا علوتك بالدرة ، فاستشهد جماعة من الصحابة فشهدوا له ، فأمسك عنه .

وروي: « أنه عَلِيْ بنى لحسّان منبراً يقول فيه الشعر » (١) ، وذلك أنه عنم منه من يمدح من لا يستحتى المدح ، أو يذم من لا يستحتى الذم ، أو يذكر النساء يشغل القلوب ، أو ينشد بإلحان وزيادة حروف ، ولا يمنع منه من ينشد شعر العلم والموعظة ، ومدح الإسلام والمسلمين ، وما يحث على الطاعة ، أو يحذر عن المعصية بدون الإلحان والزيادة .

الثاني: ذكر فيه أن الأكل والنوم في داخل المسجد أو ظهره كغريب لمبيت ليلة أو أكثر ، لا بأس بذلك لا أن يتخذه عادة أو مسكنا إلا من ضرورة ، ولا على من كتب كتاباً فيه أن يتربّبه بترابه ، وقيل : غير هذا ، ولا يؤخذ منه أو من طفالته للاستبراء ، وكره قـــوم العمل في المسجد وأجاز آخر الضيعة

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والنسائي .

الخفيفة كالخياطة والنسج وغيرهما بما لا يؤدي أحـــداً إن كان العامل ينتظر الصلاة .

الثالت : يجوز التروح بمراويح في المسجد ولا تشترى من ماله .

الرابع: من وقف نخلة في رمضان أو غيره فلم يوجد من يأكلها فلا تصرف ثمرتها إلى غير موضعها وينتظر لها إلى أن يوجد لها آكل فيه ، وفي نوى الثمر المفطر به في المسجد خلاف ، قيل : له ، وقيل : لآكل الثمر ، واختير اعتبار العادة في الموضع ، وأقول : الظاهر أنه إن أعطي الثمر في يده وكان لو ذهب به لداره لم يمنع ، فالنوى له إلا إن تركه ، والثمر الذي يعطى في المسجد للإفطار به يأخذه الغني والفقير .

الخامس: من احتسب في مال مسجد وتركه بعد الحسبة بلا عذر حتى ضاع خيف عليه الضمان ، وإن ترك عماره نخلة أو شيئًا من ماله حتى ضاع وهم قادرون على حفظه لزمهم أيضًا .

السادس : من حق المنزل الصلاة والأذان والتعليم وحراسة المنزل .

السابع: في « الديوان »: وينبغي لهم أن يتفقدوه بالكنس من وقت إلى وقت ، إن احتاج إلى ذلك ، ويجعلوا فيه الرمل الجديد ، وإن لم يجدوا الجديد فلا عليهم ، ومن نجس تراب المسجد فليخرجه ويرد مثله ، ومن نجس حائط المسجد فليغسله ، وإن أفسد فيه شيئًا فليصلحه ، ولا يستنفع بالرمل الذي كنسوه بمعنى من المعاني ولا يتعمده بالنجس ، ويضعوه حتى يكنسوه حيث يمكن لهممن

\_\_\_\_\_

حيث لا يضر أحدا ، ولا يدخلوا المسجد الدواب التي تحمل الرمل لئلا تنجسه ، ولكن يضعون الرمل على باب المسجد ثم يدخلونه ، ومن كنسه ووجد فيه نعلا أو جلداً أو ما أشبه ذلك فليمسكه ويسأل عن صاحبه ، فإن لم يجد فلينفقه ، وكذا ما وجدوا فيه من الصامت مدفوناً لا يرفعه ، وإن رفعه فبمنزلة اللثقطة ، وكذلك ما وجد في كوة المسجد من الطعام وغيره ولا يأخذه ، وأما ما وجد من الصامت ظاهراً على وجه الأرض فليعط للمسلمين اه .

#### فصل

« لا تفترق كفا متصافحينِ في الله حتى تتناثر ذنوبهما كالورق » روي ذلك ، وأنه « من صافح عالماً فكأنما صافحني » ، وجازت مصافحة موتحد وإن أنثى أو صغيرا ، أو رقيقاً إن لم يكن كباغ ،

#### فصل

يجوز التصافح في المسجد كغيره، و (« لا تفترق كفتا متصافحين ) المصافحة في اللغة : المس عمداً ، واصطلاحاً : المس عمداً للمحبة ( في الله ) أي لأجل الله ( حتى تتناثر ) تتساقط ( ذنوبها كالورق » (۱)، روي ذلك و ) روي أيضاً : ( « أنه من صافح عالماً فكأنما صافحني » (۱) ، وجازت مصافحة موحد وإن أنشى ) غير مراهقة أو مجائل أو لجسواز مس كل ما يجوز النظر إليه في قول ( أو صغيراً أو رقيقا ) وإن بلا إذن أب أو سيد ولا يبطأ لئل يشغلها ( إن لم يكن كباغ ) وأهسل الفتنة ومن هاجره المسلمون ومن ذكره معهم

<sup>(</sup>١) رواه البيهتمي .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم وأحمد وابن حبان .

فمصافحة الرجل لأبويه وأجداده وأعمامه وأخواله وأخيه الكبير، والرقيق لربه المعانقة وتقبيل الرأس، ولأخيه في الله جوانب عنقه مع معانقة ، وقيل: يتصافحان بيد وتقبيل لها ، ولا تقبّل يد غير أمين ولا عنقه

.

( فصافحة الرجل لأبويه وأجداده ) أراد ما يعم الجدات ، ( وأعهامه ) أراد ما يشمل الحالت ، ( وأخيه الكبير أراد ما يشمل الحالات ، ( وأخيه الكبير والرقيق ) عطف على الرجل ( لربه ) ولنير ربه ( المهانقة ) ضم والتزام في سائر الجسد كما أشار إليه في و المصباح » إشارة ، وأصلها المعاملة بالمنتى ولا تخلو عسن ذلك ( وتقبيل الرأس و ) مصافحة الرّجل ( لأخيه في الله جوانب ) أي تقبيل جوانب ( فا ، ولا تقبل يد غير أمين ) متولى ( ولا عنقه ) وقسد تقدّم الكلام في ذلك ، وكذلك إن صافح من لا يتولاه باليد بأن قبض يده أو قبض يده ذلك الذي لا يتولاه فلا يقبل يد نفسه إذا نزعها من يد ذلك الذي لا يتولاه أو نزع الذي لا يتولاه ، وأراد الشيخ ومشايخ و الديوان » هذه المسألة لا ما ذكره المصنف وكلاها حتى ، ولست أريد منع المصافحة بالمنتى بل تجوز ، ولكن لا يقبلها بفيه ولو مسها به ، ويحتمل أن يريد المصنف ما أراد الشيخ بأن ينون ويد، عن قوله: يد غير أمين ، وينصب وغير » على نزع الخافض بناء على قياسه مطلقا ، وهو مذهب الأخفش ، أي : ولا تقبل يد من غير أمين ، أي من أبل مصافحة غسير الأمين ، والمراد بغير الأمين : من كان في الوقوف أو في أبير المعافحة غسير الأمين ، والمراد بغير الأمين ؛ وجاز تقبيل يد المعظم في البراهة ، وإغا منع ذلك في غير المتولى لأنه تعظيم ، وجاز تقبيل يد المعظم في البراهة ، وإغا منع ذلك في غير المتولى لأنه تعظيم ، وجاز تقبيل يد المعظم في المورد المناه على المناه على المناه على المناه المناه في غير المتولى لأنه تعظيم ، وجاز تقبيل يد المعظم في المناه المناه في غير المتولى لأنه تعظيم ، وجاز تقبيل يد المعظم في المناه ال

الدين ، وروي : « أنه مَ إِلَيْ قام رجل ليقبل يده فنزعها من يد الرجل ، فقال : إنما تفعل ذلك الأعاجم بملوكها » (١) ، وهذا منه كراهة لا تحريم بدليل أنه قد فعل في زمان الصحابة ، والمنع إذا كان ذلك مخافة فإنه لا ينبغي أن يخوف الناس، وكأنه فهم الخوف من الرجل ، أما إذا كان تعظيماً فجائز ، ويلزم ذلك المعظم أن لا يمتقد تأهله لذلك بل يجبد يده ، وإن حملنا كلام الشيخ و « الديوان » على تقبيلك يد من تصافح استفدنا منع تقبيلك يدك من يد غير المتولى من قول الشيخ: إن التقبيل تعظيم فإنه تعظيم سواء قبلت يده أو يدك المنزوعة من يده ، ألا ترى أنك تقبل يدك أو العصي إذا مسسست بها الحجر الأسود ، وما ذكره المصنف متبادر من كلام الشيخ .

"(فقبلة الولد) الأولى الواو إلا إن جعل الفاء للاستئناف أو لعطف جملة فلا دلالة على السببية وذلك في الفاء ضعيف ، والقبلة – بضم القاف وإسكان الباء – : إسم مصدر بمعنى التقبيل ، (رحمة و) قبلة (المرأة) الزوج الأنثى (شهوة) أي اشتهاء ومصافحة الزوجة من الجفاء كا في والديوان »: بل يقبلها أو يكلمها، (و) قبلة (الوالد كالإمام العدل بيده) عائد للأم فقط (عبادة) عائد إلى الإمام والولد ، (و) قبلة (الأخ في الله زين) وعبادة ، (ويقبل صغير ولد بيخكة) ، وكذا يقبل الأخ الأكبر أخاه كا يقبل الأب ولده ، وكذا يقبل

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم والترمذي .

الجد ولد ولده ، وكذا الجدة والعم والعمة والخال والخالة ، لأنهم بمنزلة الأب والأم إلا الجد من الأم ، والعم منها، والعمة منها ، والجدة منها، والخال والخالة فكالأم ، والمراد بالصغير من لم يبلغ ؛ وفي المراهق قولان في الأحكام ، قيل : كالصغير ، وقيل : هو كالولد الكبير يصافح بالمعانقة أو باليد أو بتقبيل جوانب العنق ( وغيره ) أي غير ولد أي ولد المقبل ، والمراد بذلك ولد غيره ( برأس إن كان ذكرا ، ويجعل مقبل يده برأس طفلة ) لغيره ( ويقبلها ) أي يده ( إن خاف فتنة وإلا قك طفل ) لغيره يقبلها في رأسها .

( وقبلة محرم ) إنسان محرم يشمل أن تقبله ( وإن برضاع أو مصاهرة عمانقة إن لم تخف ) فتنة ( أيضا ، وإلا فكفيرها ) أي غير محرمته ( بكلام ، واستحسن كونه ) أي كون الكلام المصافح به ( للغير ) أي غير محرمته ( من وراء حجاب ، وجاز مصافحة عجوز لا تشتهى ) ولو تزينت لسمجت (كأمة ) ولو مشتهاة بلا خوف فتنة ( وإن بعنق ) ، وإذا استحى أحد من أن يعانقه أحد

• • • • • • • • • •

أو يقبله لم يجز أن يقبله أو يمانقه لأن ذلك إضرار به لأنه كرهه فلا عبدة عصية وظلم، وكذا إن ظن أنب استحى، وإلا قبله أو عانقه كا أمر به، غير أن المصافحة مطلقاً مندوب إليها إلا إن كان الآباء والأمهات يكرهون تركها.

<del>------</del>

### باب في الزيارة

(روي: «من زار أخاه) في الله (أو عاد مريضاً) ولو غير متولى (نودي) أي ناداه ملك (من المعاء طبت) أي طاب قلبُك وجسدك بتخلقها وبتنو رهما بالأمر الشرعي (وطاب بمشاك) أي مشيك، فيازم منه طيب موضع مشيه لأن موضع العبادة أحسن من غيره ويفتخر على غيره من المواضع، أو طاب موضع مشيك بشيك ويازم منه طيب المشي فهو مصدر أو إسم مكان (وتبو أت من الجنة منزلاً »)(١) أي أعددته واتخذته، ويروى: تبو أت بإسقاط العاطف على تقديره وذلك قليل، أو على الإبدال الإشتالي من طاب بمشاك، فإن من سبيات طيب المشى اتخاذ منزل في الجنة بإذن الله تعالى وفضله.

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

ورغب في ذلك وفي زيارة القرابة والعلماء ومصافحتهم ومجالستهم ،

( ورغب في ذلك وفي زيارة القرابة والعلماء ومصافحتهم و بحالستهم ) وفي الحديث: « لو علمتم ما في زيارة القرابة وعيادة المرضى ما تخلفتم عنها يكتب لكل خطوة من ذلك عشر حسنات ، ومن زار العلماء كمن زارني ، ومن صافح العلماء صافحني ، ومن جالس العلماء فكأنما جالسني ، ومن جالسني في الدنيا أجلسه الله معي في الجنة » (۱) وقال على عن رب عز وجل: « وجبت محبق المتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في » (۱) قيل: إذا كان التزاور بين قوم فقد تم لهم العزم والإجتهاد فيا بينهم وبين خالقهم ، وإذا لم يكن فقد تم عليهم الكسل فيا بينهم وبين خالقهم فنعوذ بالله من الكسل ومن الترك لطاعته ، قاله أبو مسور .

وفي « الأثر » : ثلاثة يزهد فيها أهل آخر الزمان : الزيارة في الله ، وقراءة القرآن لما عند الله ، و كثرة الدعاء إلى الله والتضرع إليه ، ومن مشى إلى الزيارة ابتغاء ما عند الله فله بكل خطوة يخطوها سبعة أميال عن يمينه وسبعة عن شماله وسبعة قدامه وسبعة خلفه وسبعة فوقه إلى السماء السابعة وسبعة تحته إلى الأرض السابعة ، و دخلت السماء السابعة حتى ظهرها المقابل للعرش و كذا الأرضالسابعة حتى وجهها الأسفل ، ويوزن له ما بين الأرضين مع الأرضين ، كأنه أرض متصلة ، و كذا ما بين السموات كأنه سماء متصلة ، وما بين الأرض والسماء كأنه سماء بل أرض متصلة إلى السماء الدنيا، ويوزن له بكل خطوة سبعة أميال إلى يمين وشمال وقدام وخلف من الأرض من الموضع الذي انتهت فيه أميال خطواته فسافلا إلى الأرض السابعة مع هواء الأرضين ، يوزن كأنه أرض ،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم والترمذي وابن ماجه .

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي رأبو داود .

ويحتمل الوزن سافلا إلى الوجه الباطن من الأرض المقابل للأرض الثانية ، ولعل المراد أن الأميال إلى فوق وتحت كبار تبلغ ما ذكر ؛ ومن زار أخا له في الله وفرش أخوه له فراشاً فرش الله له سبعين فراشاً في الجنة ، وكذلك إذا وضع له وسادة توضع له سبعون وسادة في الجنة ، وإذا أطعمه الطعام أطعمه الله سبعين طعاماً في الجنة ، وإذا علف دابته فلكل حبة حسنة ، وإذا أراد أن يركب فأمسك له الركاب ركبه الله في الجنة سبعين مهراً ، ويغفر له أربعين كبيرة أي يتوب منها فيقبل توبته لذلك الإمساك، أو يوفق للتوبة النصوح لذلك الإمساك، وإذا قعد إليه غمرتها الرحمة ، وإذا شيعه حتى توارى تواريا إلى الجنة ، فإذا افترقا تفرقا عن ذنوبها ، وللزائر ما للهاجرين ، وللمزور ما للأنصار إن قام بحتى الزائر .

واختلفوا في الزائر والمزور أيها أفضل كاختلافهم في المهاجرين والأنصار أيها أفضل و كذا المهاجر وبيتنت ذلك في والشامل، وللزائر مثل ما لمن سار إلى مجلس ذكر ، والزيارة في الله مما يوجب الجنة ومحبة الله للزائر ، قال الله سبحانه : و وجبت محبتي للذين يتحابون من أجلي ، وحقت محبتي للذين يتعارفون من أجلي ، و الحقت محبتي للذين يتعارفون من أجلي ، و الحقت محبتي للذين يتعارفون من أجلي ، و الحقت محبتي للذين يتناصرون من أجلي ، (١) .

قسال بعض المشايخ: تزاوروا فإنكم إذا تزاورتم تعارفتم ، وإذا تعارفتم تحاببتم تواليتم ، وإذا تواليتم دخلتم الجنة ، وإذا لم تتزاوروا لم تتعارفوا ، فإن لم تتعارفوا ، فإن لم تتعارفوا ، وإذا تعاديتم دخلتم النار .

<sup>(</sup>۱) تقدم ذکره.

وهل يسار لمريض يوم أو لقائلة أو لضحى ؟ خلاف ، ولمسلم ثلاثة أيام و َلِرَحِم سبعة ، وقد تم قيـــل : عزم واجتهاد بين متزاورين وخالقهم ، ولزائر ما لسائر لِذِكْر ويترك شغل لأخ زائر ويقام بحقه .

( وهل يسار له ) ميادة ( مريض يوم ) فيكون عدم السير إليه يوما تقصيراً في العيادة لا يحسن والسير إليه فوق اليوم تكلف مشقة يؤجر عليها ، لكن الإشتغال بطاعة هي أعلى منها أفضل ، وكذا يقال في قوله : ( أو لقائلة ) الضحى الكبير ( أو لعنحى ) صغير ( خلاف ، و ) يسار ( له ) زيارة ( مسلم ثلاثة أيام و لر َحم سبعة ) وللوالدين سنتان أو أكثر ، وقيل : سنة ، ( وقد تم قيل : عزم واجتهاد بين متزاورين ) من شأنهم أن يزور بعض بعضاً فكان كل واحد يزور الآخر ، وإن كان زائراً لا مزوراً تم بينه وبين خالقه ( وخالقهم ) إلى آخر ما مر ، وقائله أبو مسور رحمه الله حاكياً له عن غيره.

( ولزائر ما لسائر لـ ) مجلس ( ذكر ) ويسأتي قريباً ثواب سائر للذكر ( ويترك شغل ) إن احتمل التأخير أو الترك ( لأ ) جل أ ( خ زائر ويقام بحقه ) ثم يتفرغ للشغل ، أعاننا الله على ذلك وغيره من الطاعات .

#### باب

> باب فی المجلس وحقه

( من سيرة السلف إجتاع على مهم وإن دنيويا و ) اجتاع ( بعد عتبة عند افضلهم للذكر بمجلس وختام بالقرآن والدعاء فإن تساووا في الفضل ف ) ليجتمعوا ( عند أكبرهم سنا وإن كان لهم مسجد اجتمعوا فيه ليلاً إن أمكنهم بمجلس ) ، وعنه عليلية : « على العالم أن يعبد الله بكتان علمه ما لم 'يحتج إليه ، فإن احتيج إليه نفع، وإن لم يفمل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » (١)

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني .

\_\_\_\_\_

وقال: « إذا ظهرت البدع في أمتي فعلى العالم أن ينشر علمه، وإن لم يفعل فعليه لمنة الله والملائكة والناس أجمعن » (۱) ويروى الحديث الأول: « قد يعبد الله العالم بكتان علمه » الخ بلفظ الخبر ، ومعناه الأمر ، وهذا أولى من أن يكون إخباراً عن قلة ذلك ، وعن رسول الله على الله الصالح يكفر على المؤمن ألفتي مجلس من مجالس السوء » (۲) وعنه على الله فيمن عنده » (۳) وعند مقلق الله فيمن عنده » (۳) وعند على الله وأفضل من حضور ألف جنازة إذا كان من يقوم بها ، وأفضل من ألف ركعة ، وصيام ألف يوم ، وصدقة ألف درهم ، ومن ألف حجة سوى الفريضة ، ومن ألف غزوة بمسال ونفس سوى الواجبة ، لأن الله يطاع بالعلم ويعبد بالعلم ، فخير الدنيا والآخرة مع العلم ، وشر الدنيا والآخرة مع الجهل ، فقال رجل : فقراءة القرآن يا رسول الله ؟ فقال: ويحك! ما قراءة القرآن بغير علم ؟ وما الحج بغير علم ؟ وما الجهاد بغير علم ؟ أما بلغك أن السنة تقضي على القرآن ؟ والقرآن لا يقضي على السنة » (٤) والقضاء التبين والتخصيص .

وعن أبي مسور: أن خير المجالس مجلس يختمون بالقرآن ، ويقول القاعد فيه أول قعوده: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأن محمداً عبده ورسوله، وما جاء به حتى من عند ربه ، أشهد أن الدن كما شرع ، وأن الاسلام كما وصف،

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي والنسائي .

<sup>(</sup>٢) رواه البيهةي .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود والترمذي والنسائي ومسلم .

<sup>(؛)</sup> رواه مسلم وأبو داود رأحمد .

وأن القرآن كما أنزل ، وأن القول كما حدث ، وأن الله هو الحق المبين ذكر الله عمداً بالخير ، وصلى عليه وحيّاه بالسلام ، ثم يدعو ، فإن أرادوا قراءة القرآن فليستميذوا بالله من الشيطان الرجم ، وليقل: رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ؛ وليأخذ في قراءة الفاتحة ثم يقرأوا ما يشاؤون ويتفهمون معانيه ، وإذا مر بآية تسبيح سبتح وكبر ، أو بآية دعاء دعا واستغفر ، أو بمرجو سأل ، أو بمخوف استعاذ منه ، وذلك بلسانه أو قلبه ، وإذا فرغ من سورة قال : صدق الله العظيم وبلثغ رسوله الكريم ، اللهم انفعنا به ، وبارك لنا فيه ، الحمد لله رب العالمين استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ، وإذا فرغ من القراءة قال ما يقوله عليه الصلاة والسلام عند ختم القرآن : اللهم ارحمني بالقرآن واجعه لي إماما ونوراً وهدى ورحمة ، اللهم القرآن عنه ما جهلت ، وارزقني تلاوته آناء الليل والنهار ، واجعه لي حجة يا رب العالمين ، ويقرؤونه بصوت واحد لا يتقدم ، ويتأخر آخر .

وفي الحديث: « إقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم ، ولانت له جلودكم ، فإذا اختلفتم فقوموا » (١) والدليل على ائتلاف القلوب اتفاق الألسنة ، ولكن ينظر إلى من عرف تجويده وتوسط في الترتيل ، فإذا كانوا يتطاولون ويتغالبون عليه عناداً أو حقداً فإن قلوبكم غير مؤتلفة فليسوا في خير ، فافتراقهم خير لأن في القرآن الحث على الموافقة في الخبر فليسوا حينئذ على ما فيه ، وقد ورد أن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم .

## 

\_\_\_\_\_

أن الصحابة يجتمعون على قراءة السورة الواحدة بصوت واحد هذا مذهبنا في المغرب معشر الإباضية الوهبية ، والذي أدر كنا عليه أصحابنا العمانيين أنه يقرأ واحد ويستمع الباقون، وبالأول قال المازني من علماء تونس وهو مالكي واستحبه أبو الطاهر الفارسي ، قال : أول من سن ذلك بإفريقية محرز التونسي ، وكرهه مالك ، ومنعه ابن شعبان حتى جرح شهادة من أدمن عليه وإمامته ، زعم أن فيه تقطيع الحروف واستمال الصوت ، وأجازه الباجي في مكان خال في ناس قليلة ، وكذا الخلاف في الذكر ، ويخفض الصوت أو يتوسط به وذلك من التوقير للقرآن .

(و) من حق المجلس: إن 'ير د الصغير الكلام للكبير فيتكلم وينصت الصغير ا وإذا أراد الصغير كلاماً استأذن ، وإن لم يرد الصغير الكلام للكبير ابتدأ الكلام وحده ، وفي نسخ: يرد الكبير الكلام للصغير بمعنى أنه يقول للصغير ما تقول في كذا ليعلمه إن جهل ، أو بمعنى أن كلام الصغير مشروط يرد الكبير الكلام إليه إما بدء ، وإما بمد استئذان الصغير .

و ( من حقه ) أي المجلس ( التدوير ) كحلقة من أوله إلى ختامه لا بتربيع أو تثليث أو غيرهما ، وإذا جاءت الملائكة المجلس فرأوا عوجاً انصرفوا ( بلا خلل ) أي 'فرجة ، والشيطان يفرح بالفرجة إذا كانت فيه ، وسمعناهم يقولون: إنه يقمد فيها ، و كذا قال الشيخ ، وتقوي وسوسته حينئذ ، وأل في الشيطان للحقيقة ، والمراد أحد الشياطين لا إبليس خصوصا ، ومن سد ثلمة في الصف أو في مجلس الذكر كمن سدها في سبيل الله، والتدوير فيا نسمعه إذا بلغوا خسة ، والذي يدل عليه كلام جار الله أنه إذا كانوا ثلاثة لأن أقل ما يصلح التحليق ثلاثة ، فانظر تفسيرنا .

والتحقيق عندي أن التدوير من خمسة فصاعداً كما نسمع بمن وجدناه، ووجهه عندي أن الإثنين لا يمكنها التحليق ولا التدوير لأنها فردان كل من سمت الآخر يعمان الجهات، والتحليق يعم الجهات، والثلاثة لا يمكنهم التحليق ولا التدوير أيضاً لأنهم لا يعمون الجهات لأنهن أربع، والأربعة يمكنهم أن يحلقوا حلقة غير مدورة ولا يمكنهم التدوير، وإسم الحلقة الأولى بسه الإطلاق على المدور، وإطلاقه على غير المدور توسع، فالثلاثة مثلثة الشكل لا مدورته، والأربعة مربعة الشكل ، وإنما يتصور التدوير في الخسة فصاعداً، وهسذا يفهمه كلام المصنف كالشيخ إذ عبرا بالتدوير المأخوذ من الدائرة وتعريف الدائرة لا يصدق في أقل من خمسة وهي سطح يحيط به خط واحد في داخله نقطة ، كل الخطوط المستقيمة الخارجة من تلك النقطة إلى المحيط متساوية، والسطح مـا انبسط، والمراد بالخط المحيط ما يعتبر حداً من جميع الجهات سواء كان هناك شيء زائد على السطح من تخطيط أو غيره أم لا، والمراد بالنقطة نفس الموضع الذي وسط على السطح ولم يقرب لجهة أكثر من أخرى، ولا يعتمد التبسم في بحلس الذكر أو المل لأنه دعابة وبحلس ذلك لا يهان بها.

قال عمر: التبسم دعابة ، أي مزاح ، ولا يضحك في مجلس ذلك ولا في غيره ، قال الشيخ: وقد تبسم رسول الله على حتى بدت نواجده وهي أواخر الأضراس ، ومراده بالتبسم الضحك بلا صوت ، وسمّاه تبسما مبالغة في قلم صوته و كثرة خفائه ، أو لأنه مبدأ الضحك ، وأما قول عائشة رضي الله عنها: وما رأيته مستجمعاً قط ضاحكاً أي مقبلاً على الضحك بكليته ، إنما يكون يتبسم ، (١) فلا ينافي ما ثبت من ضحكه على للنها إنما نفت الرؤية ، وقد كان

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وابن ماجه .

ولم تره ، ففي كلام ﴿ الْإيضاحِ ﴾ : ثبوت ضحكه لأن النواجذ لا تكاد تظهر إلا عند المبالغة في الضحك ، وقد روى البخاري في خبر المُواقِع أهله في رمضان أنه ضحك حتى بدت نواجِذه ، وأكثر أوقاته التبسم ، وربما ضحك ، والمكروه هو الإكراه أو الإفراط من الضحك سواء كان معه قهقهة أم لا ، وقــــد روى البخاري في أدبه وابن ماجــة النهي عن كثرته وأنه يميت القلب ، وثبت أنه ضُحِكٌ حتى بدت نواجذه في حديث عن ان مسعود في شأن آخر من يخرج من النار في زعمهم، وكذا في حديث أبي ذر فيه فيما زعموا في آخر من يدخل الجنة، وفي حديث رمي سَعْد ٍ يوم الخندق رجلًا مشركًا انقلب برميه وأشال برجله ، وثبت ضحكه لما حكى أن ربه ليمجب من عبده إذا قــــال : رب اغفر لي ، وبأوَّل حديث عبد الله بن الحارث: « ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسماً ﴾ (١) وأما حديث جابر بن عبد الله : ﴿ مَــا رَآنِي عَلِيْكُمُ إِلَّا ضحك ه(٢) أي تبسم ، فاستعمل الضحك بمنى التبسم عكس حديث والإيضاح، ويدل له رواية من طريق آخر : إلا تبسم ، وعنه صلى الله عليه وسلم : ﴿ يَأْتِي على الناس زمان يجلسون في المساجد 'حلَّقًا 'حلَّقًا ليس لهم ذكر إلا في الدنيا والتنظر في أمورها فلا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة ، (٣) أي ليس لدين الله ، فحذف المضاف ، وإن شئت فقل ذلك كناية أريد معناها لا معناها ، فإن من لازم ما لا حاجة فيه أنه حقير مستغنى عنه في الجلة ، فالمعنى أنهم حقراء عند الله ، (و) من حق المجلس أيضاً (السكينة والاصفاء) يتكلم الكبير وينصت

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وأحمد .

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي .

<sup>(+)</sup> رواه الترمذي وأبو دارد .

وترك التناجي والكلام في دنيوي ، والضحك فإنه 'يميت القلب ويذهب بنور الوجه ، وإذا ضحك العالم مجَّ من علمه مجَّة ،

·----

الصغير وغيره ، ويتكلم الصغير بإذن الكبير ، (وترك التناجي ) ولو في العلم ، (والكلام في دنيوي ) ، ورخص في السؤال عن المطر وقدوم المسافر ورخص الأسمار وولادة الصبي ونحو ذلك ، والظاهر أن ما ذكر مع ذلك في المسجد مثله كثل مفقود ومرض ، (والصحك فإنه يميت القلب) يزيل عنه الخشوع والإتماظ بالوعظ فيكون قاسياً لا يخشع ولا يؤثر فيه الوعظ ولا حلاوة فيه للإسلام ، شبه كونه بهذه الحالة بالموت بجامع عدم الإحساس والإنتفاع فإنه لا يحس بالقرآن ولا ينتفع به (وينهب بنور الوجه) فيكون لا يوضو (١) بعد أن كان يوضو ويكون غير جميل بعد أن كان جميل ، وتزول مهابته فيهون ، وإن كان كذلك قمل الضحك زاد بعده .

( وإذا ضحك العالم مَع من علمه بحة ) أي أذهب من علمه جزءاً كمن لفظ من فيه نواة أو قمة ثمرة ، يقال : مج الماء من فيه ، أي أخرجه بشدة ، وفي منثور الحكم : ضحك المؤمن غفلة من قلبه ، والضحك استهزاء وعُد معصية كبيرة والتبسم ، صغيرة عند من أجاز بيان الكبيرة ، ومن كثر ضحكه قلت هيبته ووقاره ، وذكروا أنه لا وقار له ولا هيبة ، وعنه علي : « أحيوا قلوبكم بقلة الضحك ، وطهروها بالجوع تنظروا إلى عظمة الله (٢) وقال: « أعطوا قلوبكم حظها من الطعام يكثر فكرها ويقل ضحكها نوإن الله تعالى يبغض كل غافل ضحاك » (٣) .

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل ولعلها: يضيء . ( مصححه )

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عبد البر والطبراني .

\_\_\_\_\_

(وليس لضاحك بمجلس أجر قعوده) بعد ضحكه ( إلا إن قام ثم رجع) فيكون له الأجر من حينه لما بعد (كمن لفا عند الخطبة ، ورخص إن تاب بمكانه) أن يكون له قعوده الذي بعد الضحك ، وقيل : يرجع له أيضاً ثواب قعوده السابق إذا تاب ، ويحتمله كلام المصنف والشيخ .

(ولا بأس بتبسم ويزحزح لمتأهل له) وهو المتولى، والمتأهل للموضوع الذي يزحزح له به ، ومن زحزح لغير متولى كمن قطع عرا الإسلام إلا للسدارة ، (ويقرب لوجه الحلقة) وهو الموضع الأحسن فيها ، ويدعى أو يشار إليه ويأتي فإنما ذلك كرامة أكرم بها ، وإن لم يزحزح له فليقعد حيث أمكن بلا تضييق على أحد ، ومن مشى إلى ذلك بدون أن يزحزح له رد ، ولا ينبغي أن يقوم أحد لغيره في المجلس بل يزحزح ، ومن تزحزح لمسلم كمن أعتق رقبة ، ولا يتأطتى برأسه إذا أراد القعود في المجلس ، وليسو قامته حتى يقعد ، وإذا أراد أن يقوم فليدع الله لدينه ودنياه ، وكذا إن أراد أن يقعد، ومن أراد أن يكتال الكيال الأوفى فليقل كلما قام من المجلس : سبحان ربك الآية .

قيل: إذا أراد أن يقوم من المجلس فليقل: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهم اغفر لي ذنوبي وتب علي فهذا كفارة المتغو إن كان منه في المجلس أي مجلس كان – وإذا أرادوا أن يقرأوا بطاقة أو يسألوا عن الأخبار أو يأخدوا في حديث غيره أو يتفقوا على أمر فليقطعوا المجلس

بالدعاء ، ومن أراد أن يتحول فيه إلى ناحية أخرى فليقم ويتباعد قليلا ثم يستريح ، أو يقص شاربا أو يقلم ظفراً أو يأكل كثيراً أو يفعل ما لا يفعل في المجلس ، ثم يرجع فيقعد حيث شاء ولا يمد فيه رجله إلا لعذر ، ويجوز أن يوقدوا في المجلس الذار وتقد م أن من 'فسح له عن مكان فظن أنه يستحق ذلك هلك.

( ولا بأس بنزع مطوق ) أي مدور نافذ ( كجبة وقميص ) وبرنوس وسراويل وغلالة وعمامة وخاتم ، ( و ) لا بأس بنزع ( لباس رأس أو رجل بمجلس ولا تلبس فيه ) هذه الأشياء ونحوها ، وقيل : لا ينزعها فيه ولا بأس باشتال الثوب ونحوه بما ليس طوقاً، ويكره الوقوف على المجلس في ذلك، ولكن يدخل وسطاً ويشتمل .

وعبارة والديوان »: ولا بأس أن ينزع الرجل الطوق إذا لبسه في المجلس مثل الجبة والقميص وما أشبه ذلك ، وينزع أيضاً لباس الرأس والرجل ، وأما أن يلبس هذه المعاني فلا يفعل ذلك ، ومنهم من يقول : يلبسهم في المجلس ولا يعد فيه رجله إلا إن كان له عذر وليحذر انكشاف العورة ، ولا بأس بالأكل اليسير كالتمرة والكسرة من الرغيف وكلام الآخرة ، ولعلل الشرب اليسير كالأكل اليسير ، وهذا في غير الماء كاللبن ، وأما الماء فيشربون حتى يرووا ، وإذا أرادوا الأكل الكثير أو شرب غير اللبن قطعوا المجلس بالكلام ثم يشربوا ويأكلوا ، ولا ينزع فيه قمل ولا يقص شارب ولا يقلم ظفر ولا يقطع تفثاً ولا شعر أنف ولا ما جاز له إزالته من لحيته وهو ما زاد عن قبضة اليد ، (وإن

كان لعالم مجلس بمسجد قوم ، فن حقه عليهم أن يحضروه ويستمعوا منه صلاحهم وإن لدنياهم ويعينوه ، ومن يتعلم منه وإن بأنفسهم ، ولهم عليه نصحهم في التعليم والإقراء والصبر لهم ، ولا يكتم مما عنده عليهم ، ولا يَسَع كتان علم عن سائل مسلم ،

\_\_\_\_\_

كان لعالم بحلس بمسجد قوم فمن حقه عليهم أن يحضروه ويستمعوا منه صلاحهم وإن لدنياهم ويعينوه ، ومن ) عطف على الهاء (يتعلم منه بأنفسهم) إذا احتاجوا للإعانة في أمر ، ويأكل يده إلى مرفقه ندماً من علم إنساناً علما فعمل به الإنسان دونه ، ومن في منزله مجلس عالم فلم يحضره ، ومن لم يؤد الزكاة من ماله فورثه إنسان فأدًاها منه لما يرون من الفضل لفيعل ذلك وما يرون من العقوبة عليهم ، وخص اليد لأنها في الجملة آلة العمل والكسب ، وأيضاً من أعمال الطاعة ما هو باليد ، ويعلم ذلك مجضور مجلس العلم فلم يحضر فلم يعلم فلم يعمل .

وأيضاً كسب المال باليد ومنعه من حقه باليد، وكان الأكل إلى المرفق بدخوله لأنه يتكىء عليه في ترك العمل أو أكل اليد كناية عن شدة التحسر، وعلى الأكل الحقيقي لا لذة لهم فيه ولا يزيل جوعاً ولا بمضه، وكلما أكلوها ردت لهم.

( ولهم عليه نصحهم في التعليم والاقراء ) للقرآن وغيره من رأسه أو كتاب أو من رءوسهم أو كتبهم ( والصبر لهم ، ولا يكتم ما عنده عليهم ، ولا يسغ كتان علم عن سائل مسلم ) وإن كتَمَ فعليه لمنة الله والملائكة والناس أجمعين ، أي يلمنه لعدد الملائكة والناس ، أو يلمنه الملائكة والمؤمنون كلهم

## ومسائل الباب كثيرة فلتطلّب من محلّها . .

من الناس لأنهم قد لعنوه في ضمن براءة الجلة ، أو تلعنه أجناس الناس ولو كلهم لم تلعنه قلوبهم ولا ألسنتهم ، ويكتم عن منافق ومشرك إلا ما لا يضرون بسه غيرهم ولا يكون لهم سلاحا ورجا به إهتداءهما فإن من منع الحكة أهلها ظلمهم أي وظلمها أيضاً ، ومن أعطاها غير أهلها ظلمها وحاكمته إلى ربها، وكان كمقلت الحنزير اللؤلؤ ، وملقي الدر في أفواه الكلاب، ومن أعطى علماً لمن يَضَرُ به كمعطي السلاح لقاطئ الطريق .

وعن بعض الحكاء: لا تمنعوا العلم أحداً فإن العلم أمنع لجانيه، والذي أقول يه وهو الحق إن شاء الله جواز تعليم الذي هو فاسق عاص، ومن أراد علماً لدنيا أن يعلما ما يردعها عن ذلك، وأنه يجوز أن يتعلم الإنسان العلم ليعلمه الناس إن قصد في ذلك ثواب الله لا غيره، ثم رأيته حديثاً عنه على الله عدر الرياء والرئاسة، ليعسلم الناس أعطي ثواب سبعين صديقاه (۱) ووجه المانع حذر الرياء والرئاسة، (ومعمائل الباب كثيرة فلتطلب من محلها) كالقناطر، ومن أفق مسألة لما عند الله أو توقف عن الإفتاء بها ولو كانت عنده حيث يجوز له التوقف كمن أنفق كدية ذهب وكدية فضة كلتيها، ويحتمل رد الرواية الأولى إلى هذه بأن تجعل وأو بمعنى ذهب وكدية فضة كالتيها، ويحتمل رد الرواية الأولى إلى هذه بأن تجعل وأو بمعنى الواو، ويقدر مضاف بعدها، أي أو كدية فضة، والمتبادر أنها شك من الراوي، أو هي لغير الشك، بل ذلك بحسب ضبط المسألة وضبط إخلاصها وضبط التعليم لله والمنع لله فبعض كمنفق كدية ذهب، وبعض كمنفق كديسة فضة، وبعض كمنفق كديسة فضة، وبعض كمنفق كديدة ذهب، وبعض كمنفق كديسة فضة، وبعض كمنفق كديدة ذهب، وبعض كمنفق كديسة فضة، وبعض كمنفق كديدة ذهب، وبعض كمنفق كديسة فضة، وبعض كمنفق كديسة فضة، وبعض كمنفق كديسة فضة، وبعض كمنفق كديدة ذهب، وبعض كمنفق كديسة فضة، وبعض كمنفق كديسة ومنه المنالة وعليه عنه ومن هذا تعلم أن التقييد بالألف في حديث: وإذا حضرت الجنازة وحضر بحلس

<sup>(</sup>١) رواه أبر داود والبيهتي ٠

العلم ١١٠ النح ، ليس معتبراً بل هو تمثيل بغاية مراتب العدد فإن ستين عاماً فيه أكثر من ألف يوم ، وهكذا في سائر الآلاف كألف حجة وألف جنازة ليست قيداً بل تمثيل ، فحضور مجلس خير من آلاف ما ذكر ، ولو لم يسمع لصمم أو بُمُد أو ربح أو مانع إذا أصغى، ويدل لذلك قوله : فإن الله يطاع بالعلم الخ ، إذ بينُن أن تلك المبادات كلها لا تحقق إلا بالعلم ، ولم يذكر الألف في قيام الليل إبقاء على الأصل ، وهو عدم ذكر الألف إذ لم يكن قيداً ، ألا ترى أن ستين عاماً فيها أكثر من ألف ليلة ، أو الأصل : ومن قيام ألف ليلة ، فحذف المضاف لما ا بعده وما قبله ثم عرف المضاف إليه لئلا يوهم ليالي محصوصة محصورة ، ومع تقدير هذا المضاف ليس قيداً أيضاً ، وإن قلت : فها كان فرضاً من جنازة وحج وغزو ٍ وصوم ، قلت ُ : الأجر أيضاً على العلم أكثر لأن ماكان نفله أكثر أجراً كان فرضه أكثر أجراً ونفل العلم أكثر أجراً من نفل ذلك ، فيؤدي فرض ذلك وله الأجر على العلم بأدائه أكثر ، وإلى ذلك أشار بقوله : فإن الله يطاع بالعلم الخ كما مر ، ولم يذكر العمرة لأنها دون الحج في الرئتبة فيعلم حكمها بالأولى ، وإن قلت : فلم قال : فإذا كان للجنازة من يتبعها ويدفنها ؟ إَلَخ ، قلت : احتياطاً لمل حاملها لا يقوم مجقوقها ، ومن سأل بالمسألة الأولى في آلمجلس أو أفتاها فله أجركل مسألة جرت في ذلك المجلس ، ويوم واحد في تعليم الناس الخير ، أعظم عند الله أجراً من عبادة العابد مائة سنة ، ومن يعلم الناس تستغفر له الملائكة في السماء والدواب في الأرض والطير في الهواء والحيتان في البحر، والعالم الواحد أشد على إبليس من ألف مؤمن عابد، تعلموا العلم فإن تعلمه قربة إلى الله عزوجل، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة ، وأن العلم ينزل بصاحب. في موضع الشرف

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم .

والرفعة ، والعلم زين لأهله في الدنيا والآخرة ، وما أهدى الرجل إلى أخيه صدقة أفضل من كلمة يزيده الله بها الهدى أو يرده بها عن الردى .

ويبدأ المجلس بالدعاء للدنيا والآخرة ويختم بذلك ، ومعنى قولنا: وإن القول كما حدث ، أن الأحاديث الثابتة عنه على التي ليست مكذوبة عنه واعتقاد أصحابنا وديانتهم وتصويبهم وتخطئة المخالفين ثابتات كما حدثنا من أخذنا عنه ثبوتهن ، واذا قرأ التلميذ المسألة أول المجلس فمن كان فهمها وضبطها كانت للتلميذ في حقه كمسألة أفتى بها المفتى أولاً في المجلس ، ومن لم يفهمها أو لم يتقنها بسماعه كانت للتلميذ في حقه كسائل أول المجلس إذا فسرها الشيخ .

#### باب

\_\_\_\_\_

### باب في حق الأيام

(من حق الأيام أن يطاع فيها خالقها) وكذا الأماكن فمن عصى الله فقد ظلم ذلك اليوم وذلك المكان الذي عصى فيها والمراد بالأيام النهار والليل وإذا عصى الله في ليل فقد ظلم ذلك الليل والنهار بعده ومن عصى في نهار فقد ظلم ذلك النهار والليلة قبله وأفضلها يوم الجمعة فيه خلق) أي صور جسما ممدوداً (آدم) ودخل الجنة ونفخ فيه الروح (وأهبط إلى الأرض وتيب عليه ومات فيه وتقوم الساعة) وما من دابة إلا وهي مصيخة ليلة الجمة حق تطلع الشمس شفقاً من الساعة إلا الجن والإنس وأغما ذكروا الهبوط إلى الأرض والموت فيه وقيام الساعة الله الجن والإنس وأغما ذكروا الهبوط الى الأرض والموت فيه وقيام الساعة الأنه بهبوطه إليها يلد فتنتشر الأولياء والصالحون

والأنبياء وتكثر بعد أن كانت منه دونهم ، ولأنه بالموت يرجع روحه إلى الجنة التي خرج منها وإلا من مكر إبليس، ولأن بقيام الساعة الخروج إلى دار الكرامة والإنتقام من الأعداء ، وإن قلت : فهل تعرف الدواب يوم الجمعة وليلته حتى تصغي بآ ذانها ؟ قلت : نعم تعرفها بإلهام من الله تعالى أو بعلامة جعلت لها عليهما ، وذلك متصور ولو لم تعرف سائر الأيام ، ولله في كل يوم جمعة ست مائة الف عتيق من النار وهو سيد الأيام ، ومن مات فيه كتب له أجر شهيد ووقي فتنة القبر والطير والهوام يلقى بعضها بعضاً فيه ، وتقول : سلام سلام يوم صالح ، وهي يوم فرض تعظيمه على أهلل الكتاب فتركه اليهود إلى السبت والنصارى إلى الأحد وذلك عصيان وذلك مروي في حديث ، وقيل : فرض عليهم يوم من الأسبوع يختارونه ليقيموا فيه دينهم ولم يهتدوا إلى يوم الجمعة ، أو أمروا به صريحا فاجتهدوا هل يسوغ إبداله بيوم آخر ؟ فأجازوا بدله فأخطأوا وهدانا الله إليه بالوحي، ووفقت إليه بعض الأنصار قبل الوحي والإسلام باختياره الحتاروه للعبادة وفيه خلق الإنسان الخلوق للعبادة .

( وفيه ساعة الاجابة ) وليس قول كعب: ذلك في كل عام يوم، رد لحديث أبي هريرة ، ولكنه اتهم أبا هريرة بنسيان ولما قرأ التوراة فوجده كا قال أبو هريرة علم أنب هو ما قاله ميلي لا نسيان من أبي هريرة وهي قصيرة مبهمة ليجتهدوا اليوم كله فيحصل الأجر العظم ، والحسنة فيه بعشر حسنات في غيره ، ويدل على إبهامها ما روي : « أنه لا يصادفها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله » (۱) ويبحث من عينها بأنه قد ينسى الإنسان وقد

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

· .

يشتغل عنها ويتركها عمداً ، وإن ذكر وتفرغ إليها فقد صادفها وهي عنده آخر ساعات الجمعة ، أو الساعة الأخيرة ، أو من جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه إلى الصلاة ، أو من بعد العصر إلى الغروب ، وبحث بأنه لا صلاة بعد العصر ، وقد قال مَرْالِيِّم : يصلي ، وأجيب بأن الدعاء صلاة ، وفيه أن هذا مجاز شرعى فأن القرينة ؟ وبأن الانتظار للصلاة صلاة ، والقيام المروى المواظبة ، وبذلك أيضاً يجاب على القول الثالث وهي باقية في كل جمعة ، وقيل : في جمعة واحدة من كل سنة ، وعلى التمين هل تستوعب الوقت أو 'تبهم فيـــه ؟ وعلى الإبهام ما ابتداؤه وما انتهاؤه ؟ وهل تستمر أو تنتقل ؟ وعلى الانتقال هل تستغرق اليوم أو بعضه ؟ وهل هي باقية أو رفعت ؟ أقوال ؟ الصحيح البقاء وأنها الساعة الأخيرة ؛ واختار في ﴿ القناطر ﴾ أنها تنتقل في ساعات الجمعة كليَّلة القدر ، وقيل : وقت طلوع الشمس ، وقيل : وقت الزوال ، وقيل : مع الأذان ، وقيل : إذا صمد الإمام المنبر وأخذ في الخطبة ، وقيل : إذا قاموا إلى الصلاة ، وقيل : عند غروب الشمس ، ولا يجاب فيها دعاء ظلم أو ذنب ، ومن دعا فيها بما لم يقسم له ذخر له ما هو أعظم منه ، ومن تعود فيها من شرّ يقسم له أعيد مما هو أعظم منه ، وعن أنس: ﴿ إِذَا سَلَّتَ الْجِمَّةُ سَلَّتَ الَّايَامِ ﴾ (١) وفي ا حديث : ﴿ إِنْ جَهُمْ تَسْعُرُ فِي كُلُّ يُومُ قَبِلُ الزَّوَالَ فَلا تَصَاوَا فِي ذَلْكُ الوقت إلَّا يوم الجمعة فلا تسمر فيه ٣(٢) وهو كله صلاة .

ومن دخل المسجد والإمام يخطب ، فقيل : 'يحيتي المسجد بركمتين، وقيل:

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود .

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي .

ينصت ، وقيل : إن سكت له الإمام صلاهما ، (ومن حقه قراءة) سورة (الاخلاس عند طلوع شمسه) وهو وقت خروج وقت الفجر ، أو هو وقت ظهور الحرة في الأفق الغربي وما يليه ، أو وقت انقضاء السواد الذي يكون بينه وبين الأجسام السفلية ، ويحتمل أن يريد وقت ظهور الشمس في نحو جبل (مائه مرة ، وقيل : من ) صلاة (عصره وغروبه) ، وقيل : بين الظهر والمصر ، ويقرأ أيضاً اثنتي عشرة مرة بين الفجر وطلوع الشمس ، قاله : أبو نوح سعيد بن يخلف ، وقال : يكون من قرأها اثنتي عشرة بينها كمن قرأ الكتب الأربعة .

( وحضور مجلس الذكر والاغتسال ) قال بياليا : « الفسل يوم الجمسة واجب على كل محتلم » (١) أي متأكد بدليل حديث : « وبها ونعمت » وقول عر : الوضوء نقي لعثان حين قال له : ما زدت على الوضوء يا أمير المؤمنين شيئاً ، وتقدم كلام في كتاب الصلاة ، ( والنظافة ) بسنن إبراهيم من إلقالتفت ولو لم يكن الشعر أو الظفر بحد الوجوب ، لكنه إذا وجد ما يزيل من ذلك أزاله ( والصدقة ) ، وفي « الديوان » : من حقوق الجمعة الصدقة على من احتاج ، وأفضل ذلك أن يتصدق على قرابته إن احتاجوا إلى ذلك ، ( والزيارة وزكوع صبع تحيات قبل صلاته بالفاتحة و ) بسورة ( الاخلاص ) يقرأها

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه .

# ثلاثاً في كل ركعة ، وصوم وصلاة بضحاه، .

....

( ثلاثاً في كل ركعة ، وصوم ) جتبيت ( وصلاة بضحاه ) ، ولا واجب من ذلك، قيل: من قرأ فيها سورة الإخلاض فقد جعل لها حقاً لا يجعله إلا الملائكة ، ومن كان متيمماً أو كان بمن يغتسل ولم يمكنه فليغسل وجهه وذراعيه المرفقين ورجليه إلى الكعبين فيكون كمن اغتسل ، ولا بد له من تيمم إن كان متيمما ، ومن غسل ما أمكنه من نجس وبالوضوء ومن غسل فيه من جناية أو حيض أو نفاس أجزاه ، وكذا إن اغتسل لغير ذلك كمفسل لغسل ميت .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي والبيهقي وابن ماجة وابن حبان .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود .

\_\_\_\_

الهم يوماً وليلة ، ومن قلم ظفراً أو قص شارباً وهو غير طاهر جاء يوم القيامة .
كالبغل الموثوق ، فيقول : رب وضعني ولم يطهرني ، أما إذا قطع ذلك وهو نجس أو كان هو جنباً تدارك تطهيره ، وإن كانت حائض أو نفساء لم تدركه إلا إن قطعت بعد خروجها من ذلك ، وقبل الفسل ، ولا بأس بالقطع على غير وضوء لنجس في غير المقطوع ، وعنه علي إلى يقلم أحدكم ظفراً ولا يقص شعراً إلا وهو طاهر » فقيل : نهي تحريم ، وقيل : تنزيه ؛ وأنواع الإزالة كالقطع والقص وإن لم يجد ما يتسو ك به فبثوبه أو إصبعه فيكون له أجر المتسوك بعود .

( وحقوقه و فضله تطلب في مطول ) من المطولات ، ومن لم يجد يوم الجمة من يزور فليزر المسجد ويدع فيه ويصل ، ومن صلى يومها ثمان ركمات قبل أن يصلي الظهر فقد جعل له حقاً لا يجعله إلا الملائكة ، ومن صامه جعل الله بينه وبين النار مقدار طيران فرخ الغراب من حين يطير حتى يموت بالهرم ، وذلك كناية على منعه منها بدليل أن طيران الغربان مختلف وأن هرمها مختلف ، فبعض يعجل هرمه وبعض يتأخر ، ويحتمل أن يكون على ظاهره مراداً به طيران ما طار ما بين المشرق والمغرب ، وقد قيل : يجمل بينه وبينها ما بين مطلع الشعس ومغربها ، وكمن صام حمين ألف سنة ، أي ولا جمة فيها على سبيل التقدير أو أيام جمها كسائر الأيام ، وإلا لزم التسلسل لأنه لو كان كمن صامها في السنة فيحصل له بها خسون ألف سنة ، وكل جمة من هذه الخسين ألف سنة يحصل له جها خسون ألف سنة ، وكل جمة من هذه الخسين ألف سنة يحصل له خسون ألف سنة لأنه كمن صامهن ، ومن صام أربعين يوم جمة متواليات غفرت ذنوبه ولا يوافق ذلك ، قيل : إلا لمسلم عند الله ، ويستحب الإكثار من القراءة لملة الجمة خصوصاً سورة الكهف ، ومن قرأها لملة الجمة الإكثار من القراءة لملة الجمة خصوصاً سورة الكهف ، ومن قرأها لملة الجمة الإكثار من القراءة لملة الجمة خصوصاً سورة الكهف ، ومن قرأها لملة الجمة

أو يومها أعطي نوراً من حيث يقرأها إلى مكة وغفرله إلى الجمة الأخرى وفضل ثلاثة أيام وصلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح ، وعوفي من البرص والجذام وذات الجنب، وهي ترحة تصيب الإنسان داخل جنبه وفتنة اللاجال، وكان من يقرأ في صلاة المغرب من ليلة الجمعة به قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد ، وفي العشاء بسورة الجمعة وسورة المنافقين » (١) قيل : ومن حقوق الجمعة حلق شعر الرأس وهو غير ظاهر ، وإنما أمر به عليه يوم الحيس ، إلا إن طال الشعر وخرج طوله إلى عسدم النظافة فمن حقها النظافة ، وذكر المخالفون أنه عليه لم يحلق رأسه إلا في نسك أي حج أو عمرة ، وذلك أربع مرات .

وفي و الديوان » : صلاة الضحى يوم الجمة ثمان ركمات وفي غيره ركمتان ، وإنما يزور يوم الجمة المريض المسلم ، وإن لم يجد المريض المسلم فليزر غيره من المرضى ويزور العالم المسلم والشيخ الكبير ويزور قرابته وإن لم يجد من يزور زار المسجد ودعا وصلتى فيه ، ويجاب الدعاء يوم الجمعة عند زوال الشمس ، وتفتح أبواب السماء السبعة ، ويختموا عند غياب الشمس .

وذكر «ويسلان» أنهم يختمون كل يوم إذا ختموا فيه عقب طلوع الشمس أو في آخره قبل أن تغرب ، وقبل : تؤخر ختمة الخيس إلى غياب الشمس لفضل ليلة الجمعة فيكون لمن حضرها لا لمن حضرها أول نهار الجمعة أو آخره ، ومن حضرها عند طلوع الشمس وعند غروبها يوم الجمعة كمن أعتق سبع رقاب ،

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود .

وقيل : عشراً ، وفي غير الجمعة كن أعتق رقبة ، وقيل : سبماً ، ومن لم يجد غيره ختم وحده ، والواحد في طاعة الله جماعة ، قال الله تعالى : ﴿ إِن إِبْرَاهُمِ كان أمَّة "قانتاً لله ﴾ (١) ومن ختم نهاره وحده بذكر واستغفار كتب له النهار كله والله أعلم.

(١) النحل: ١٣٠.

#### باب

# ندب لكل مسلم لقي أخاه أن يحيّيه بسلام عليكم .

### باب في السلام

( ندب لكل مسلم لقي أخاه ) أو أخته في الله أو اثنين أو أكثر ( أن يحييه بسلام عليكم ) أو بالسلام عليكم ، وأجاز بعض قومنا : عليكم السلام أو عليكم سلام كا يود له ، والمسلم وغيره في ذلك سواء ، وإنما خص المسلم بالذكر لأنه المنتفع بذلك ، وللتلويح إلى أنب يحتهد الإنسان أن يكون مسلماً يفعل أفعال المسلم ، وإنما يحيي المذكر والمؤنث فصاعداً بخلاف جماعة الذكور قصداً له ولمن معه من الملائكة ، وكذا يقصد الراد "، وقال بعض : بوجوب السلام ولو في غير الدار والبيت كا في و المناج ، وكثير من الآثار ، والصحيح أنب سنة ، وإنما يجب في الدار والبيت ، قال رسول الله عليه ورحمة الله كتبت لسه عليكم كتبت له عشر حسنات ، ومن قال : السلام عليكم ورحمة الله كتبت له عشر ومن قال : السلام عليكم ورحمة الله كتبت له ثلاثون

حسنة » (١) وكذا من ردّ ، وقــال : « أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلـّوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام » (٢) .

وفي ﴿ الأثر ﴾ : من سلَّم على مسلم كمن أعتق رقبة ، والسلام أمــان بين الناس يطمئنون به فيما بينهم وهو من أخلاق الصالحين ، والمعنى : الله عليكم شهيد فاتقوه فإن السلام من أسماء الله اله الله الساعة ما تكرهون وعليه فليعن في غير المتولى ما يصلح له ، وعنه مَالِينَةٍ : ﴿ أَفَلَا أَدَلَكُمْ عَلَى عَمَلَ إِذَا عَمَلَتُمْ بِهِ تَحَابِبُتُمْ؟ قالوا: بلى يا رسول الله ، قال: أفشوا السلام بينكم وتهادوا » (٣) وقــال عمر رضى الله عنه : ثلاثـة يثبتن الود في قلب أخيك ، أن تسلّم عليه إذا لقيته ، وتزحزح له في المجلس ، وتدعوه بأحب أسمائه إليه ، وقال قتادة : كان تحية قبلكم السجود فأعطى الله هذه الأمة السلام وهو تحية أهل الجنة ، قال الله سبحانه : ﴿ تحيتُهم فيها سلام ﴾(٤) والملائكة تتمجب من مسلم يمر على مسلم ولا يسلم عليه ، وأجود الناس من أعطى من حرمــــه وأحلمهم من عفا عمن ظلمه ، وأنجلهم من يبخل بسلامه ، وأعجزهم من عجز عن الدعاء ، وأسرقهم من يسرق صلواته، وأو من الناس بالله من يبدأهم بالسلام، وروى الديلي في «مسند الفردوس» عن أبي هريرة : « ترك السلام على الضربر خياذــة » والضربر الأعمى ، ولا يغنى: كيف أصبحت ، أو : كيف أمسيت، أو : صبّحك الله مجير، أو : مسَّاك بخير عن السلام الواجب ، ولا عن السلام المسنون ، ولا عن الرد ، نعم ذلك من محاسن الأخلاق ، وإنمـــا يذكر الصباح إذا طلع الفجر إلى الزوال ، ويذكر المساء من

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود .

<sup>(</sup>٢) متفتى عليه .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي .

<sup>(</sup>٤) يونس: ١٠.

الزوال إلى طلوع الفجر ، وقيل : يذكر الصباح من نصف الليل الأخسير إلى الزوال ، ويذكر المساء من الزوال إلى تمام نصف الليل الأول .

وقال الشيخ في كتاب الأيمان: ومن حلف لا يمسي في هذا البيت فإنه إذا أمسى حنث والمساء الليل والدليل قوله تعالى: ﴿ فسبحان الله حين تمسون ﴾ (١) فذكر أهل التفسير حين تمسون يعني صلاة المغرب والعشاء فعلى هذا القول إذا يكون المساء من غروب الشمس إلى نصف الليل ، وذكر في الأثر عن الخليل إلى نصف الليل ، وقال بعض المفسرين عن ابن عباس: حسين تمسون إلى المغرب خاصة ، فعلى هذا يكون المساء من غروب الشمس إلى غيوب الشفق ، وهسو وقت المغرب ، ويحمل ما بعد الزوال على الليل ، ومن قال: المساء وقت المغرب فإغسا أراد أن وقته لجلة المساء كباب الدار من الدار ( فيلزمه الرد به وعليكم المعلام ) ، ومن لم يرد السلام لم يكفر عند سلفنا رحمهم الله ، وحكوا بمعصيته بدون أن يجزء وا بكفره.

والذي عندي أنه كافر لأن الرد فرض لقوله تعالى : ﴿ فحيّوا بأحسن منها أو رُدّوها ﴾ (٢) والأمر للوجوب ما لم يصرفه دليل ، ويستحب أن يزيد ( ورحمة الله وبركاته إن كان متولى ، وإلا ) بأن كان في الوقوف أو البراءة ( اقتصر على : وعليكم السلام ) ، وقوله تعالى : ﴿ بأحسن منها أو مثلها ﴾ عام خصته أحاديث آيات عدم ولاية من لا يستحقها .

<sup>(</sup>١) الروم : ٧٧ .

<sup>(</sup>۲) النساء: ۲۸.

وفي (التاج): إن سلم عليك من لا تتولاه فقلت: وعليكم السلام ورحمة الله فلا عليك ، وقيل: لا يجوز ، ولا يرد على فاسق ومتوقف فيه وبركاته إلا إن عنى ما عليه من عنى في رزقه ، ولا يجوز لغير متولى: سلام الله عليك إلا إن عنى ما عليه من الثياب أو العافية وأطال الله بقاءك ونحوه دعاء لا رد وحياك الله بنية الردّ ردّ، وفي إجازته لغير ولي خلاف ، ولا يلزم رد على من قال: السلام والرحمة حتى يقول: عليك ، وأهلا وسهلا ليس برد أيضا ، والإسرار به كعدمه ، ومن قيل له: فلان يسلم عليك، قال: عليه وعليك السلام اه ؛ قلت: الواجب أن يقول عليه السلام ، ولعل وجه ما قاله أنه لما كان الراوي أحسد الشاتمين كان راوي الخير أحد فاعلي خير ، قال: تنزل على المتصافحين في الله مائة رحمة ، البادي، تسعة وتسعون وواحدة للراد.

وتقبيل الرّجل للرجل في التسليم جائز ، ومنمه بعض قومنا إن كان المقبل بكسر الباء المشددة مشركا، ولا ينحن أحد لأحد، والإسرار بالرّد كالإسرار بالبدء لا يجزي إذا لم يسمع، ولا رد على من سمع صوتاً بمن مرّ عليه ولم يعلم أنه سلام، ولا على من رآه حرّك إليه رأسه أو يده أو غيرهما ، ولو يراد بذلك سلام ، ولا يكفي ذلك أيضا في الرد ، وإن سلم بلفظ الرد أو رد بلفظ البدء أجزأ عندهم لأن أصل المعنى واحد ، وكذلك الألفاظ ، وإنما اختلفت بالتقديم والتأحير فلم يروا ذلك نحرجاً عن الأحسنية ولا عن المِثلية المشار إليها في قوله عز وعلا: وفحيوا بأحسن منها أو رُدّوها في وما عدوه نالفا للسنة في البده والرد ولم يعتبروا المخالفة الثابتة ، فإن قولك : السلام عليك ، إهمام بالحاطب أو للحصر والاهمام معا ، أي عليك لا غير جنسك كا يتفاوت الرد والجواب باللغة العربية والاهمام معا ، أي عليك لا غير جنسك كا يتفاوت الرد والجواب باللغة العربية

## ويسلم على كل موتحد بالغ لا كباغ ،

الكريمة مع غيرها فإنها أفضل وأعز ، وإن خاطب مبتدىء السلام أو الرد بحسب ما يَقتضي الظاهر من إفراد وتذكير وغيرهما أجزا ، وعنه عَلَيْكِم : ﴿ أَنهُوا السلام إلى حيث أنهته الملائكة عليهم السلام ، (١) أي إلى وبركاته ، قال بعض قومنا : يجوز الإبتداء بلفظ الرد ، والرد بلفظ الابتداء ، وينتهي إلى البركة ال جاء عن ابن عباس من أنه أنكر الزيادة على ذلك، وفي قوله تعالى ﴿ وإذا 'حيثيتم بتحية فحيَّوا بأحسن منها ﴾ (٢) دليل على جواز الزيادة على البركة في الرد إذًا انتهى المبتديء بالسلام في سلامه إليها ، وسلَّم رجل على عبد الله بن عمر وقال: السلام عليك ورحمسة الله وبركاته والغاديات والرائحات أى والخنور الغاديات والخيور الرائحات ، أي الآتمات غدو ً أور واحاً فقال ان عمر : وعلمك ألف ، ثم إنب كره ذلك ، « وقال رجل لرسول الله علياليم : السلام عليك ؛ فقال : وعليك السلام ورحمة الله ، (٣) وقال آخر : السلام ، وقال آخر : السلام عليك ورحمة الله ، فقال : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته و ﴿ قَالَ آخَرُ : السلام عليك ورحمة الله وبركاته ، فقال : وعليك ، فقال الرجل : نقصتني فأين ما قال الله ؟ إشعار بعدم تقصير من لم يزد في جوابه على قوله : وبركاته، إذا وصله المبتدىء ، وبأنه قد أتى في جوابه بمظم لا تحريم للزيادة في الرد على ذلك .

( ويسلّم على كل موحّد بالغ ) ولو عبـداً بلا إذن ، وقيل : بإذن ( لا كباغ ) من ذكر ممه ، ومن في حـال المصية ، ولا على من يلحد في أسماء الله

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني .

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكره.

<sup>(</sup>٣) ابن حبان .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي .

# ولا يجب ردُّه عليه إن سلم ، ويرد على يهودي بـ وعليك ما قلت ،

\_\_\_\_\_

عناداً لا ذِلتَّة كمن يماند ويقول: الله أكبر ويد الباء بألف ، لأن أكبار بفتح الهمزة ومد الباء بألف جمع كبر أو كبر فمعناه طبول بالباء الموحدة تعالى الله عن ذلك ، (ولا يجب رده عليه) أي على مثل الباغي (إن سلم) وله أن يسلم ناوياً معنى قولك: إن الله عليك رقيب فاترك ما أنت فيه من المعاصي ، لا ناوياً معنى السلامة ، وعندي المنع مطلقاً لأنه أمان ، ولو فسر بالمنى الأولولا أمان لهؤلاء .

( ويرد على يهودي ب و عَلَيك ما 'قلنت ) والخلف في النصر اني فقيل: يرد عليه ب و عليك السلام ، وقيل: ب عليك ما قلت ، وسائر المشركين مثله ، وقال ابن وصاف : إن قال المشرك : السلام عليك ، فقل : وعليك ، فإن الله هو السلام ، فقراه عمم المشرك والله أعلم ، واليهود تعني بسلامها المشم ، قال علي الله و إذا سلم عليك أحد من اليهود فإنما يقول : السام عليك ، والسام الموت ، ولكن قولوا : وعليك ما قلت ، (۱) ، وهذا الحديث يدل على أن عدم رد السلام على اليهود وعليك ما قلت ، (۱) ، وهذا الحديث يدل على أن عدم رد السلام على اليهود أنهم يغشون في سلامهم ، فلولا أنهم يغشون لرددنا عليهم ، فمن لم يتصف بالفش من سائر المشركين رددنا عليه، ومن طريق أنس عنه عليه وإذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا: وعليكم ، (۲) ، ويدل على هذا أن الحديثان كلام ابن وصاف ، ويعرف أنه ويدل على هذا أن الحديثان كلام ابن وصاف ، الذين ويسلمون عليهم لا لانحصار الحكم فيهم ، ويجوز أن يرد عليه يخالطون المسلمين ويسلمون عليهم لا لانحصار الحكم فيهم ، ويجوز أن يرد عليه يخالطون المسلمين ويسلمون عليهم لا لانحصار الحكم فيهم ، ويجوز أن يرد عليه بخالطون المسلمين ويسلمون عليهم لا لانحصار الحكم فيهم ، ويجوز أن يرد عليه

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والبيهةي .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي .

ولا يسلم على مشغول عن ردّه بكر صلاةٍ أو تطهّر لها أو أكل أو شرب آو في خلاء أو بأذان أو إقامة أو بذكر أو قراءة أو

ب و عليك السلام ، بكسر السين ، وهي الحجارة ، وإن رددت عليه بوعليك ، أو بوعليك مسا قلت بالواو فيها جاز ، فإن كان قد قال : السام عليك ، فكأنك قلت : علي وعليك الموت ، وإن قلت في الرد عليك بدون واو تخريجاً لكلام اليهودي على الدعاء بالموت في الحين ، أو عسن قريب صح ، وإن كان اليهودي قد قال : السلام عليك بكسر السين ، رددت عليه بعليك ما قلت بلا واو .

ولا يبدأ المسلم المشرك بالسلام ، وإن مر بجاعة فيهم مشرك ، قال : السلام على من اتبع الهدى ، ومن سلم على مشرك بلاعلم أنه مشرك فلا عليه ، وقيل : يقول له : رد على سلامي بعد أن عرفه ، قيل : يقف حتى يرده ولا يلزمه أن يقول : إني بدأتك بالسلام لأني ظننت أنك مسلم فلا تظن أني قصدتك بذلك وأنا أعلم أنك لست مسلما ، وقيل : يلزمه ، وعنه على المناه اليهود ولا النصارى بالسلام ، وإذا لقيتم أحسدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه » (٤) ، رواه أبو هريرة ولا يسلم على سائر المشركين من باب أولى .

( ولا يسلم على مشغول عن رده بكا صلاة أو تطهر لها ) من غسل نجس أو استنجاء أو وضوء أو اغتسال أو تيمم وحساب ( أو أكل أو شرب أو ) من ( في خلاء ) أي في خلوة لقضاء حاجة الإنسان ( أو بأذان أو إقامة ) أي أو مشغول بأذان أو الباء بمعنى في ، ( أو بذكر أو قراءة ) للقرآن أو غيره ( أو )

<sup>(</sup>٤) رواه ابن حبان والبيهقي .

## في مسجد ، أو بجنازة أو حفر قبر أو دفنه . . . .

من ( في مسجد ) ، قيل : أو مجلس ، وقيل : إن من في المسجد أو المجلس أو الذكر أحق بالسلام ، والصحيح التسليم في المسجد لأن عير يسلم عليه الناس في المسجد ولا ينكر عليهم ، والسنة التسليم في المسجد كا في صحيح الربيع ومسلم ، ( أو مجنازة أو حفر قبر أو دفنه ) أي دفن القبر على من فيه أو بأمر من أمور الميت ولو تهيئة ما يخلل به كفنه أو ما يبخر به .

وفي « الديوان »: لا يسلم على من في جنازة أو يحفر القبر أو اشتغل بأمر الميت ، وأما من قعد خارجا من البيت أو الدار الذي كان فيه الميت ينتظر الجنازة فإنه يسلم عليه ، وإن فرغوا من دفن الميت ورجعوا فإنه يسلم عليهم من لقيهم ، ويجوز عود الهاء للميت لدلالة المقام عليه ولا على من في الحمام أو في الدعاء أو التلبية أو سماع خطبة أو إسماعها أو سكر أو نوم أو نعاس أو جماع أو تحاكم أو نزاع مطلقا ، أو قضاء حاجة الإنسان مطلقا ، ولا على المجنون أو طفل أو شابة يخشى افتتان بها ، ذكر ذلك ابن حجر ، وزاد الفاسق .

وكان بعض السلف يمر بالقوم ولا يسلم عليهم فقيل له ، فقال : أخشى أن لا يردوا فتلعنهم الملائكة ، وعن جابر بن زيد ، رحمه الله ، أنه كان لا يسلم على من لا يرد السلام من الجبابرة فقيل له ، فقال : لئلا يكون مني سبب لتضييع الفرض .

وقيل: يسلم على الفاسق ولا يلزم الرد من شغل بذلك إن سلم عليه إنسان ، وقيل: يسلم المكن وجاز شرعاً كمن في المسجد ، وقيل: يسلم بعد الفراغ ، وقيل: إن كان يسمع المسلم ولا يرد من يقضي الحاجة الإنسانية وفي لزومه بعد الفراغ خلاف اللزوم مطلقا ، واللزوم إن كان المسلم يسمع وعدم

\_\_\_\_

اللزوم ، ولا يسلم على مشغول عن الرد مطلقاً ولا على مريض أو حامل ثقيل أو عريان ولا على من في معصية ، لأنه ولو كان المعنى : الله عليك رقيب ، لكن السلام جعل أماناً ولا أمان للعاصى .

(ولا يسلم على بحنون) والمراد: أنه لا يتأكد وإلا فهو جائز كا يسلم على الميت في القبر لكن يراد الرحمة لا الله عليك رقيب ، لأنه غير مكلف في حاله وكذا الصبي ، ويرد على من سلم من هؤلاء إلا المجنون والسكران والنائم ، إذ لا قصد لهم صحيح فيجابوا عليه فتكلم كمدمه مخلاف الصبي ، فإن له قصداً صحيحا .

(وفي) كون السلام على (الصبي) مندوباً إليه (قولان) ثالثها: إن كان مراهقاً فمن قال معناه: الله عليك رقيب فاتقه ، فقال: لا يسلم عليه لأنه لا عقاب عليه ولا واجب ، ومن قال: معناه السلامة والدعاء ، قال: يسلم ، والمراهق فيه شبهة البلوغ فأجيز فيه ذلك، (وكذا في الرد عليه) والصحيح وجوب الرد لعموم قوله تعالى: ﴿ وإذا مُحيِّيم ﴾ على معنى الدعاء بالسلامة ، وسبب الخلاف ما تقدم في السلام عليه، وسلم عمر على الأطفال، (وجاز بين رجال ونساء بمنزل أو فحص ) ، وقيل: لا يسلم رجل على امرأة ولا امرأة على رجل سواء كانت شابة أو عجوزاً (وكره سلام رجل على امرأة فيه): أي في الفحص ، وسلام امرأة فيه عليه ومنعها بعض فيه ، ويجوز أن يريد بالكراهة المنع ، والصحيح اله يندب لها أن تسلم عليه وله أن يسلم عليها إذا كانت عجوزاً لا تشتهي ولا

# وجاز من محرمته كعكسه لا على جبار وشُرَطِهِ ومبتـــدع ٍ وسكران . . . . . . . . . . . . .

تشتهى ، أو غير عجوز إن أمنت الفتنة منها ومنه، وذلك في المنزل أو الفحص، وروي أن عمر سلم على امرأة فنهرته فقالت له : إن كلام الرجل إلى النساء كصهيل الخيل إلى الرماك ، وكذا كل من سلم منها على الآخر ينهره الآخر إذا خاف الفتنة والريبة .

(جاز) بـــلا كراهة سلام الرجل (على محرمته كعكسه) في الفحص (لا على جبار وشر طه) إهانة لهم، وإن خيف منهم سلم عليهم مــــداراة ورجاء سلم عليهم ولا يردون فيجوز ترك السلام لأنهم لا يردون كا قال جابر بن زيد \_ بضم الشين وفتح الراء وهم أعوان الولاة، والمفرد 'شر طة \_ بضم الشين وإحسكان الراء 'سموا بذلك لأنهم أعلموا أنفسهم بعلامات يعرفون بهـا، وأجيز على الجبار والشرط، وإذا سلموا رد عليهم، وأجيز أن لا يرد عليهم وهو ضعف.

( ومبتدع ) كمن يقول : السلام في البيوت غير فرض ، فإنه مبتدع فاسق ، ومن يمد باء الله أكبر عناداً لا زلـة فإنه ملحد في أسماء الله .

( وسكران ) بنوم أو بحرام ( ونائم وملهى ) أي الذي ألها الشيطان بغناء أو شطح أو ضرب دُف ً أو نحو ذلك من الملاهي و كذا كل من في معصية لا يسلم عليه في تلك الحال كا مر ، ويرد عليه إن سلم ، ويجوز أن لا يرد عليه ، وهو بضم الميم وفتح الهاء إسم مفعول ، ويجوز فتح الميم وكسر الهاء بعدها ياء النسب ، أي : وذي لهو .

ومن تحمّل السلام إلى أحد و قبله بغير استثناء فيه فكالأمانة يؤديها مسن قدر عليها ، ومن لقي ذمّيا ولو مجوسيا أو صابيا ، فتحيّته : كيف أصبحت وكيف أمسيت وما حالك؟ومن سلم عليه رجل ومضى رد عليه بقدر ما يسمع من مكانه .

(ويسلم قليل على كثير ، وصغير على كبير ، وماش على راكب ، وهو) أي الراكب والأصل ويسلم (على قاعد ) أو واقف ، وحذف العامل وهو يسلم فبرز الضمير وانفصل ، وكذا الماشي يسلم على القاعد والواقف ، (والماشيان) أو الراكبان المستويان (أفضلها الباديء) ، وأجر الباديء مطلقا أعظم من أجر الراد ، ولو كان البدء سنة والرد فرضا ، وهو بما يلغز به ، فيقال : نفسل أعظم أجراً من فرض ، ووجه ذلك أن للباديء أجر السنة وأجر الفرض إذ كان سبباً له مع ما فيه من إزالة الكبر والوحشة ، وإنما وجب لوجود هذه السنة ، فلو لم توجد لم يوجد ، قال على عن رجل ، وقيل : هما سواء ، وهو ظاهر الشيخ .

( ويجزي واحد عن جماعة في ابتداء أو رد ) ، وقيل : لا يجزي واحد في الرد بل يرد كل واحد ، وقيل : يلزمهم جميعاً الرد إن كانوا واقفين ، ويجزي

<sup>(</sup>۱) زواه أبو داود .

\_\_\_\_\_

الواحد إن كانوا مشاة ، ( وقيل ؛ إن سلم قاعد على قائم جاز ) لأن السلام سنة بين المتلاقيين، فمن أدّى منها فقد كفى، وبقي على الآخر الرد ، والأولى تسلم المار على القاعد أو الواقف أو المتكى، أو المضطجع إن لم يأخذهم نوم .

( وإذا تلاقى رجلان بطريق سلم صغير عسلى كبير ، ومفضول على فاضل ، وندب ، قيل عكسه كفني على فقير ) ، وقيل يبتدى الفقسير ، وآمن على خانف ، وذي وسع على ذي ضيق ) كمن اتسع طريقه على مسن ضاق طريقه ، ومن اتسع شبكه أو ريه بأن كان شبعان أو ريان ولو كان فقيراً على من ضاق ولو غنيا ، ومن اتسع لباسه ولو فقيراً على من ضاق ولو غنيا ، ومن له أن يمي حيث شاء أو متى شاء أو يفعل ما شاء على من لا يفعل إلا بإذن المسلط عليه ، ومن اتسع جسمه بالصحة على من ضاق بالمرض .

( وراكب على ماش ) وكبير على صغير ، ( وكثير على قليل ، وراكب فرس على غيره ) وراكب جمل على راكب حمار ، والظاهر أنه يسلم راكب بغل على راكب جمل لأن البغل أشبه بالفرس ، ولأنه مركب الترف ، وراكب البغل على راكب الجمار ، وراكب الجمار على راكب البقرة ، وأنه يسلم راكب

\_\_\_\_\_

الدابة الفضلى على راكب الدابة الدنيا من نوع واحد وقيل: بالمكس في مسألة الركوب كلها ، يسلم راكب المفضول على راكب الفاضل ، والظاهر أنه يتبين المركب الفاضل والمفضول بالعادة ، فقد يكون عند قوم راكب الفرس أعظم وعند آخرين راكب الجل أو الناقة أفضل، وإذا حولت العادة فالتفضيل بالقيمة وإنجهلت أو ضاق الوقت بالملاقاة فعلى كلأن يراعي ما هو عنده أفضل أمركوبه أو مركوب صاحبه ، وإن لم يتبين بادر بالسلام .

( ونازل ) لِعِظَمِهِ في القوة على من تحته ( على طالع ) من جبل أو نخلة أو شجرة أو درج أو سلم ونحو ذلك ، وأما من دابة فيسلم الشارع في الطلوع على الشارع في النزول لكون الراكب هو الذي يسلم على الماشي ، ( ومنتعل ) لابس نعل ( على حاف لأن الابتداء به تواضع ) ، وقيل : بالعكس فيها ، ومستدبر للقبلة على مستقبلها للحج ، وأما من استقبل لغير الحج أو من سار للمشرق مع من سار للغرب فإنه يسلم من كان في الراحة على من كان في المشقة ، وينبغي لمن رجع من الحج أن يسلم على المستقبل إليه ، قالوه في « الديوان » .

( وقيل : إن تلاقى إمام ورعيته ساموا عليه ، وندب عكسه ، وكذا مع عامله وقاضيه ) يسلم عليها من لقيها وندب عكسه ، ويسلمان على الإمام ، وندب عكسه .

( وغريم ) الذي له المال ( على مدين ) أي مدينه ، وهو الذي عليه المال ، - ٣٦٩ – ( ج ٥ ـ النيل - ٢٤ ) وقوي على ضعيف ، بتبسم وطلاقة الوجه ، ويرد على معيد ، إن لم يكن فاتناً به ، ويسلم مريد الإنصراف ويرد عليه . . .

\_\_\_\_\_

ولو قرضا أو سلما أو أرشا أو صداقا أو أجرة إلا إن كان الذي عليه الحق أعظم غير مكترث به ( وقوي ) في الشأن ( على ضعيف ) فيه ، وسيدعلى عبده ، وحر على عبد ، وقيل : بالمكس ، وضابط ذلك كله أن بعضهم يقول: يسلم الفاضل على المفضول إزالة لخوفه أو هيبته أو وحشته ورحمة له ورفقاً وخضوعاً ، وإن سلم المفضول فحسن إذ بادر إلى الخير وطلب الأمن والرحمة ، وقيل : يسلم هذا المفضول تعظيماً له وجلباً لما ينبغي لكن ينوي أداء السنة ولا ينوي تعظيمه لدنياه بل للآخرة أو للمداراة أو على طربق تنزيل الناس منازلهم إبقاء لنظام الدنيا ، وإن سلم أعد مقصراً وكان عليه عتاب فوق عتاب الآخر، والخلاف المذكور إنما هو فيا لم يرد فيه حديث لا فيا ورد كقليل على كثير وصغير والخلاف المذكور إنما هو فيا لم يرد فيه حديث لا فيا ورد كقليل على كثير وصغير بالحديث بيان الذي وظيفته الابتداء ، ومعنى القول بخلافه الندب إلى المسابقة في الخير ، ككبير ينوي رحمة الصغير فيسابقه بالسلام ، ومن لم يسلم إلا بعد ما قعد ردوا عليه ، وإن سلم الع بعد ما قعد ردوا عليه ، وإن سلم العبه بعد ما قعد رد عليهم .

ولِكُلُ أن يبتدى، به ( بتبعم وطلاقة الوجه ، ويرد على معيد ) للسلام سلتم وردَّ عليه ثم سلم فليرد عليه وهكذا ( إن لم يكن فاتنا به ) أي بالسلام بأن يرتد تعنيهم بتكريره ، ويتنافس الناس في ابتداء السلام ، وإذا توافقا في ابتيداء السلام رد كل منها على الآخر ، ( ويسلم مريد الانصراف عليه ) سواء جمهم مجلس أو مشي ، ومن لم يسلم إلا بعد ما قعد ردوا عليه ، وفي

الحديث: وسلم إذا جنت وسلم إذا انصرفت » (١) وليس الجيء أولى به من الانصراف (وليس على من لم يسمعه رده) وكذا لا ضير على من رد ولم يسمع رده وكذ كر بعض ما نصه: الإسرار بالسلام كعدمه ولزم الرد على مبتدى ولو صبيا أو مجنونا والنية في التسلم إحياء السنة وفي الرد أداء الفرض ومن أشار على بعيد منه بيده بالتسلم أجزاه حيث لا يسمعه وكذا على الأصم ولا يترك إلا من عذر لأن تركه يورث الجفاء والسار بالسلام بلا ضرورة كمن لا يسلم ولا يجب الرد عليه وخلافه بمعرفة حال الرجل مثلا.

(ولا يجب) الرد بل يجوز (لقائل: السلام على من اتبع الهدى فخالفة السنة) ولأن هذة تحية موحد كان معه مشرك ، وإذا سلم على مسلم كان معه مشرك رد بو عليك السلام (ولا يجزي عن جهاعة رد بحنون) لأنه لا قصد له ولا واجب عليه والرد واجب (وفي الطفل قولان) أحدهما أنه يجزي لأنه بميز ، له قصد تصح منه العبادة ، وله معهم نصيب في سلام من ابتدأ السلام فيجزي رده ، والآخر أنه لا يجزي لأن الرد فرض ، ولا فرض على الصبي فرده نفل ، والنفل لا يجزي عن الفرض ، مخلاف من كلف فإن رده يجزي ولو كان بمن لا يسلم عليه كشرك وطاعن وصاحب فتنة وغيرهم كا ذكره بعد ، بقى عليه قول ثالث هو

<sup>(</sup>١) رواه مسلم .

ويجزي مشرك وباغ ونحوه ، وجاز أن يقال لمتولى : سلام الله عليك ، لا الله عليك وإن لغيره ، ولا يجزي في الرد ، وإن قال الراد: رزقك الله العافية أو حياك ، فقيل : لا يجزيه . . .

\_\_\_\_

أنه يجزي رد المراهق دون الذي لم يراهق ، ( ويجزي ) في الرد ( مشرك ) باتفاق من قال مخاطب بغروع الشرع وهو الصحيح ، وبخلاف عند من قال غير مخاطب بها ( وباغ ونحوم ) وامرأة ( وجاز أن يقال لمتولى ) لا لغيره من متيرىء منه وموقوف فيه ، ولا يجزي رد مشرك غاش في رده أو متهم بالغش ( سلام الله عليك ) أو سلم الله عليك ، أو سلام من الله عليك . ونحو ذلك مما فيه نسبة السلام إلى الله سبحانه بالإسناد أو بالإضافة أو بحرف ، لأن ذلك يفيد تعظیماً ویوهم رضی الله أو الجنة ، وما یوهم خلاف الحق لا یجوز ، فلم یجز غیر متولى ولو لم يقصد ، وكذلك يوهم مدحاً ودعاء " برضاه أو سنته فلا يجوز ذلك ، ولو أريد سلامه من الله من مكروه دنيوي أو سلمك الله منه ،ويجوز ذلك على طريق الدعاء ، ( لا الله عليك وإن لغيره ، ولا يجزي في الرد ) الله عليك ، وإنما لم يجز في الردولا في الابتداء لأنه يوهم كون الخبر عاماً أي ثابت عليك فيلزم الحلول والحدود والعجز والتركيب ، ولو كان المراد الله شهيد عليك أو رقيبُ أو نحو ذلك مما هو خاص ، والعبارة التي توهم خلاف الحق لا تجوز ولو لم يرد إلا الحق لأن فيها إهانة للحق وتلبيسًا على من يسمع ، ولا يخلو من سامع جن وملك ولأن السنة لم ترد بذلك اللفظ ، (وإن قال الراد) رحمك الله أو ( رزقك الله العافية أو حياك ) الله أو نحو ذلك ( فقيل ) أى ذكر العلماء وليس ذلك تضميفاً ( لا يجزيه ) لأن السنة لم ترد بذلك، ولأن هذا ليس بأحسن ولا مثلا ، وقد قال الله سبحانه ﴿ فحيوا بأحسن منها أو ردّوها ﴾ وقد بينت

\_\_\_\_\_

السنة أن الأحسن أن يقول ما قال ويزيد عليه ، وأن المثل أن يقوله ويزيد عليه ، وهذا بجرد دعاء ( وإن ابتدا بالدعاء بالعافية فقال له الراد : عليك السلام ، فإن على الأول ) وهو المبتديء بالدعاء بالعافية ( الرد إن ) بان له أنه ( أراد به الآخر ابتداء السلام لا إن ) بان أنه ( أراد الرد ) ، وإن لم يتبين له أنه أراد ابتداء السلام ولا الرد فالظاهر الحمل على الرد لأن الأول هو السابق بكلام الخير ، ولأن عليك السلام معتاد ومشهور في الرد ، وكل تحية يجب الرد فيها بمثلها أو أحسن ولو من غير لفظ السلام .

(ويجب) الرد (بأي لغة ويجزي) أي الرد (وإن لم تفهم) أي اللغة المردود بها التي هي أي لغة كانت (على مبتدئها) أي مبتديء اللغة التي هي أي لغة كانت أي على مبتديء السلام بها وهو متعلق بالضمير المستتر في يجب لعوده إلى الرد ، والرد مصدر يجوز التعلق به ، وذلك على قول الكوفيين بجواز التعلق بالضمير العائد إلى ما يجوز التعلق به ، (إن فهمت منه) وإن لم تفهم لم يرد عليه ، وإذا علم أنه أراد بلفظه السلام فقد وجب الرد ، وإن لم يعلم معنى كل لفظة على حدة .

( وصحمًا ) أي السلام والرد ( وإن بإشارة ) أي مع إشارة بإصبع أو يد ·

\_\_\_\_

أو رأس أو غير ذلك بعد تلفظ بها ، والإشارة إنما هي ليعلم أنه قد سلم أو قد رد ، وأما بجرد الإشارة فلا يكون تسليماً ولا رد ، قال مرابع السلام ما باليد أو بالرأس وإن ذلك فعل أهل الكتاب ، (١) وقد أشار الشيخ إلى ذلك وأفادنا كلامه جواز الإشارة باليد في مباح وطاعة ، ومثله عندي الغمز واللمز ، وإنما يمنع ذلك في معصية وفيا إذا كان ذلك كبراً أو تهويناً بالحق، ومنع صاحب السؤالات ذلك مطلقاً (ويرده ناس) وغافل (وإن بعد غيبة مبتدىء حين تذكر) أو تنبه ، وإن كان لا يسمعه ، وقيل : إن كان لا يسمعه فلا عليه ، وإذا كان بحيث يسمع رفع صوته بقدر ما يسمعه ، (وعصى متعمد تركه ) عصياناً لا يدري ما هو ، وقيل : نفاق ، وقال أبو الحواري : من لم يرد بغير عذر سقطت ولايته ، (ويرده ما لم يقطعه بعمل ) وقيل : يرده ما كان بغير عذر سقطت ولايته ، (ويرده ما لم يقطعه بعمل ) وقيل : يرده ما كان بخيث يسمع ولو قطع بعمل ، وقيل : ولو قطع وكان بحيث لا يسمع .

وكلام المصنف والشيخ و « الديوان » يحتمل وجوب الرد ولو قطع بعمل وكان لا يسمع ، وهو القول الثالث بأن يكون مرادهم أن يعاجل الرد قبل القطع بعمل بدون أن يريدوا الفوت بالقطع ، ولما كان الرد واجباً كان جابر بن زيد لا يسلم على من لا يرد عليه من الجبابرة والمشغولين لئلا يبقى سلامه بلا رد فيهلك الجبار أو يعصي في ترك الرد فيكون سبباً في ذلك ، وكذا من كان مشغولاً

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي وأبو داود .

•

وأمكنه الردومن لم يمكنه فلاعليه، لكن يبقى سلامه بلارد فتركه لذلك، فمن علمت أنه لا يرد فلا تسلم عليه، ومن احتمل فسلم عليه، وقيل: يسلم على من لا يرد السلام من جبار أو غيره من مشغول ونحوه، ولا يسقط عدم رده الإقامة بالسنــــة.

وفي « الديوان » : وإذا تلاقى رجلان دعت ملائكة كل واحد منها أن يكون ابتداء السلام من صاحبه لما في ذلك من الفضل ، ومن مشى لقضاء حاجة الإنسان فلا ينبغي أن يتلقى أحداً ، وإن التقى معه للضرورة فلا ينبغي لكل منها أن يسلم على الآخر ، والفضل للرجل أن يسلم على من كانت بينه وبينه مشاجرة من أقاربه أو من جيرانه بمن له عليه الحق ، ولو أنهم لا يريدون السلام اه. ، فانظر قوله : ولو أنهم لا يردون السلام ، لكنه فيمن له عليه حق .

#### تنبيهات

الأول: ذكر 'عماني أنه يجزي: وعليكم السلام، رداً على من قال: السلام عليكم ورحمة الله ، ولعله إنما يصح ذلك إذا كان المسلم غير متولى، لأن غير المتولى لا يدعى له بالرحمة ، وبعد فلو قال : وعليكم السلام ورحمة الله وعنى بها الملائكة دونه أو أراد بها رحمة الدنيا لجاز ، وكذا الكلام في البركة ونحوها .

• • • • • • • • •

الثاني: لا يكفي في الرد: وعليكم وحده أي عليكم مثله ، ويدل على جواز

الإقتصار على قوله : وعليكم ، قوله عليه وعليك خطاباً للذي قال : السلام عليك ورحمة الله وبركاته، وقد مر ، ويجزي ، قيل أن يقول : السلام .

الثالث : لا سلام على عييد غتم وإن سلم عليهم كان أفضل والله أعلم .

- 777 -

### باب

# لزم كل مكلَّف أراد دخــولاً في بيت سكن للغــير

باب

#### في الاستندان

(لزم كل مكلف) حراً أو عبداً لا مجنوناً أو طفلاً ، وأما قوله تعالى : هُ لِيَسْتَأْذُنكُم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحيلم منكم ثلاث مرات ه (١٠ الآية فلو كان في الظاهر أمراً للأطفال المملوكين وللماليك غير الأطفال، وللأطفال الأحرار ، ولكن المراد إلزام المكلفين أن يأمروهم بالاستئذان في الأوقات الثلاثة ، ولذا قال : هويا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم هه ولم يقل يا أيها الماليك والأطفال استأذنوا ، فكأنه قيل : لا تتركوا بماليككم وأطفالكم يدخلوا عليكم بدون استئذان في هذه الأوقات ، وزاد المملوك البالغ بالتكليف في نفسه فدخل بدون استئذان في هذه الأوقات ، وزاد المملوك البالغ بالتكليف في نفسه فدخل في قوله : لزم كل مكلف (أراد دخولاً في بيت سكن للغير) جملة سكن نعت لبيت ، والغير متعلق بمحذوف نعت لمصدر محذوف ، أي سكنى ثابتة للغير

<sup>(</sup>١) النور : ٨٥ .

أن يستأذن ، وعصى إن دخـــل بدونه ، وأشرك إن أنكره ، ولزم مدخولاً عليه أن يرده وينهاه ويأمره أن يجـدد . . .

بعنى أن ساكنه حال إرادة الدخول هو غير الداخل ، ولو كان البيت ملكاً لمريد الدخول ( أن يستأذن ، وعصى أن يدخل بدونه ) عصياناً ما ندري أهو عند الله صغير أو كبير ، وقيل : هو صغيرة بناء على جواز ظهور الصغيرة ، وقيل : كبيرة وهو الصحيح ، وإن أمر بالرجوع فلم يرجع فقد أصر ، والإصرار كبيرة .

وزعوا عن الخراساني الدخول بلا إذن ليس بصغير ولا كبير ، فإن كان ولياً وقف عنه أي عن ولايته حتى يستتاب ، فإن مات قبل ولو فيا دخله وقف عنه أي براءته لعله ندم حين دخل ا ه. ، وهذا عل قول المشارقة بجواز الانتقال من الولاية إلى الوقوف ، وذكر بعض أنه لا يكفر تارك الاستئذان إن جهل وجوبه أو علم ولم يتهاون بوجوبه إلا إن أبى من التوبة ، وقيل : لا يعذر ولو جهل وجوبه ، وتستأذن المرأة بدق الباب أو بلسانها بقدر ما يسمع أهل البيت لا أكثر، وتسلم كذلك، ولا ضير عليها ، وإنما تسلم قبل الدخول بعد الاستئذان أو قبله ، ولا يستأذن الرجل بدق الباب ، ولعله إن خالف دقه دق المرأة جاز، وهدر ، قيل : دم من دخل بدونه عداً ، وقيل : لا يضرب حتى يعلم حاله ولعله ملتج أو سكران أو غيرهما ، وجاز قيل : ضرب إذا علم أنه متعد ، وإن كان في دار مساكن استأذن على بابها وباب الذي يريد دخوله ، فإن كان على المساكن ستور فله أن يم عليها بلا إذن إلى ما قصده ، (وأشرك إن أنكره) أو أنكر السلام .

( ولزم مدخولاً عليه ) ولو بنسيان ( أن يرده وينهاه ويأمره أن يجدد

دخولاً به ، وكذا الناسي يخرج ثم يستأذن إن ُذكِّر ، ولأهله أن يأمروه بذلك إن ذُكّروا أيضاً بعد نسيان، وحرم النظر للبيوت كذلك،

دخولاً به ) أي بالاستئذان ولو كان البيت لغير المدخول عليه ، ولا يكلمه بغير الأمر والنهي والرد ، ولا يناوله ولا يقبض منه ولا يقضي حاجته حتى يرجع ، وكذلك إن استأذن و دخل بلا إذن و ذلك لأن الهاآت في : بدونه ، وأنكره ، وبه ، عائدة للإستئذان ، ويجوز أن ترجع هاء بدونه إلى الإذن المعلوم من قوله: أن يستأذن ، فإن الاستئذان طلب الإذن ، فالها آن الباقيتان عائدتان إليه ، أي أنكر حكم الإذن وهو صحة الدخول به لا بعدمه ، أو عائدتان للاستئذان وفيه ضعف لتخالف مراجع المضمرات ، ومن لم ير د داخلا بلا إذن أو لم ينهه إذن من عصى ، وقيل : كفر .

( وكذا الناسي يخرج ثم يستأذن إن ذكر ولأهله ) أي أهل البيت والمراد من فيه ولو لم يكن البيت له ( أن يأمروا بذلك إن ذكروا أيضا بعد نسيان ) وذلك واجب ، وإنما عبر باللام الدالة على الجواز دفعاً لما قد يتوهم من أنه لنسيانه زال عنهم الرد ، والأمر والنهي فلا يجدوه ، والمراد الجواز الصادق بالوجوب المستعمل في الوجوب لا مستوي الطرفين، أو اللام بمنى على، وإن قلت: إذا وجب النهي فهل يكفي مجرد النهي ؟ قلت : لا يكفي بل لا بد من إعلامه بأن ذلك عرم الفعل أو الترك إلا إن كان من نهاه يعلم إنما نهاه لتحريم ذلك سواء علم من نهر من نهاه أو من غيره ، وإن قلت : هل يجب رد من دخل بلا سلام ؟ قلت : نهم لفساد دخوله ، لأن الصحيح أن النهي يدل على الفساد فدخوله فاسد، وكذا إذن من أذن له فاسد إذ وجب أن لا يأذن له إلا إن سلم .

( وحرم النظر للبيوت ) بلا إذن ( كذلك ) أي كاحرم دخولها بلا إذن ،

وهو قيل مما يحجب الدعاء ، وجاز دخول مملوك على مالك كطفل على والد ، وإن بلا إذن في غير قائلة وقبل فجر وبعد عشاء ، وكره فيها بدونه لطفل خماسي فما فوق ، أو طفلة ، وإن مملوكة ،

\_\_\_\_\_\_

وإنما جعل الاستئذان للنظر كا في الحديث ، وهو بظاهره يقتضي جواز دخول الأعمى أو غاض البصر أو ساتره بدون استئذان وهو غير ظاهر ، فلعل مراده أن معظم ما شرع له الاستئذان هو النظر كقوله على الحج عرفة ، (١) أي معظم أركانه وقوف عرفة ، أو المراد خصوص النظر ، لكن علة تحريمه الإيذاء وهو أعني الإيذاء موجود في السمع واللمس وغيرهما فالتحق غير النظر بالنظر لعلة الإيذاء، وجاز النظر في موضع من البيت إذا علم من صاحبه إباحة الموضع.

( وهو ) أي النظر في البيوت بلا إذن ( قيل : مما يحجب الدعاء ) كخلط النوى والثمر ، غير أن الشيء الذي يحجب الدعاء إن كان في نفسه معصية كنظر بلا إذن في بيت ، فالمراد فيه الدعاء للدنيا والآخرة ، وإلا فالمراد دعاء الدنيا فقط كخلط النوى والثمر وخلط البول والغائط في غير الكنيف .

( وجاز دخول مملوك على مالك كطفل على والد ) إنسان والد فيشمل الأم ، ( وإن بلا إذن في غير قائلة وقبل فجر وبعد عشاء وكره فيها ) أي في القائلة وما قبل الفجر وما بعد العشاء ( بدونه لطفل خماسي ) أي له خس سنين ( فها فوق ) ولو مملوكا ( أو طفلة ) خماسية أي لها خس سنين ، وفائدة تعبيرهم بخماسي وخماسية الإشارة إلى أن من كان في مثل صاحب الخس في التمييز والجسم أو في التمييز وهو دون الخس مثل صاحب الخس، وهكذا حيث عبروا بسداسي ونحوه ( وإن مملوكه ) والمدار على التمييز الصحيح في أمر العورة ، ووصف تلك

<sup>(</sup>۱) متفق عليه .

ولمضطر بعدُوِ أو سبع أو حَرّ أو برد أو ريــــــ أو مطر ، أو بكل ما خاف به تلف نفسه لدخول في بيت أن يستأذن ويدخل وإن لم يؤذن له ، وجاز بدونه لتنجية وإن لمال . . . . .

الحال في نفسه ، فإن وجد بمن دون الخاسي كره له دخول فيها بلا إذن ، وإن كان الخاسي فصاعداً ما لم يبلغ غير بميز لم يكره له ، والمجنون كالصبي تمييزاً وعدماً ، ومعنى الكراهة في حق الصبي أن الأولى له خلاف ذلك ، وأما البالغ فواجب له أن يأمر الطفل والطفلة المميزين أن لا يدخلا في الأوقات الثلاثة إلا بإذن ، وإن تركها يدخلان بدونه فهو آثم ، ويجوز أن يريد بالكراهة التحريم بإذن ، وإن تركها يدخلان بدونه فهو آثم ، ويجوز أن يريد بالكراهة التحريم على الطفل تحريم على من أمر بإرشاد الطفل ، والمراد با قبل صلاة الفجر وما بعد العشاء ما بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر كله لأن ذلك كله هو وقت مظنة جماع و كشف عورة ، ووجود على حال لا يجب أن يرى عليه كنوم على بطن زوجة ، وإنما خص الأطراف بالذكر لأنها أعظم مظنة لأن أكثر الجماع يكون بعد العشاء ، وكذا المس والقبلة والملاعبة ولأنه قبل صلاة الفجر يبدل ثوب النوم بثياب الصلاة واليقظة ، فمعنى قوله : هو ليس عليكم ولا عليهم جناح هه (١) بعدهن لا إثم في غيرهن أي في غير أوقات الليل والظهيرة ، كذا أقول تأمله ، والتعبير بالطرفين عن الاستغراق شائع في العربية .

( ولمضطر ) خبر لقوله أن يستأذن ( بعدو او سبع أو حر أو برد أو ربح أو مطر ) أو سيل أو حريق أو هدم ( أو بكل ما خاف به تلف نفسه للدخول ) أي إلى دخول متعلق بمضطر ( في بيت أن يستأذن ويدخل وإن لم يؤذن له، وجاز ) دخول ( بدونه لتنجية وإن لمال ) ينجى في البيت أو ينجى

<sup>(</sup>١) النور : ٥٨ .

وعلى مريض مُدْ نَف بما ينفعه به إن لم يكن من يأذن له، وكذا الأصم والنائم والمصلي لمريده به على نفعهم ، . . . .

من خارج البيت ولو كان المال لغيره ، قال بعضهم : يدخل بيت إن سرق أو احترق أو هدم أو فيه مصيبة أو مستغيث بغير استئذان ، وعلى امرأة يضربها زوجها إن استغاثت بالله وبالمسلمين ، لا إن صرخت بغير استغاثة ، واختلف فيا إذا خاف تلف ماله ، وقيل : يدخل على ضارب أهله جزافاً بلا إذن مطلقاً ، والأولى عندي في ذلك كله أن يستأذن ويدخل بدون انتظار الإذن ، ثم ظهر لي أنه لا يجوز إلا ذلك ، وأنه ليست الهاء في قوله : بدونه ،عائدة إلى الاستئذان بل إلى الإذن المفهوم من قوله : وإن لم يؤذن له .

(و) يدخل بلا إذن (على مريض) عطف على مالك (مدنف) ، أضعفه المرض عن الانتقال والتكلم كإذن المستأذن ( بما ينفعه به ) كطمام وشراب ودواء وفراش (إن لم يكن من يأذن له ، وكذا الأسم والنائم والمصلي لمريده ) أي مريد الدخول (به) أي بواحد بمن ذكر ، والباء بمنى على أو بالاستئذان إن لم يجد من يأذن أو بعدم الاستئذان (على نفعهم) أي لنفعهم فيدخل مريد نفعهم عليهم بلا إذن إن لم يكن من يأذن له ، وإن كان المريض يسمع الصوت ولا يحيب استأذن ليستر ما لا يكشف ، وكذا إن أمكن أن يكون معه أحد وقد جاز الشرك باللسان للاضطرار مع طمأنينة القلب بالإيمان وهو أعظم من الدخول بلا إذن لضرورة ، وإن قلت في الدخول بلا إذن تصرف في مال الناس بلا إذن وإباحة حقهم وظلمهم بخلاف ما هو حق لله ، قلت : قد وجب على صاحب البيت أن لا يمتنع من التنجية ببيته فللمضطر حق واجب عليه في بيته أحب أو كره ، وإنما يستأذن إعلاماً لهم أن يستروا أو يستتروا ولا ينتظر

الإذن ، وقد قال الله تعالى ﴿ ولا تقتلوا أنفسكم ﴾ (١) أي لا يقتل بعضكم بعضاً ، فمن ترك مضطراً لسيل أو حريق أو عدو أو نحو ذلك ومنعه من أن ينجو ببيته فقد قتله ، وكذا المال لوجوب تنجية المال والإعانة على الحق والبر.

#### فانسدة

قال المصنف في وعقد الجواهر»: كل بيت لا يدخل إلا بإذن لا ينظر إلى داخله ، وكل بيت لا يقطع السارق إذا سرق منه لا يحتاج إلى الاستئذان في دخوله، ويبحث فيه بأن الأب لا يقطع إن سرق من بيت ابنه مع أنه لا يدخله إلا بإذن ، ولعله أراد ما كان على شبه ما مثل به من مسجد وغيره ، قال : ويدخل بلا إذن لتجهيز ميت وتنجية نفس أو مال أو نحو ذلك ، وعنه على الإ بإذنه ، ولا تقومن من فراشها فتصلي تطوعا إلا بإذنه ، ولا تقومن من فراشها فتصلي تطوعاً إلا بإذنه ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) النساء: ٢٩.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود.

#### باب

• • • • • • • • • •

باب

### في كيفية الاستنذان والدخول وغير ذلك

والاستئذان والتسليم كلاهما فرض، وتركها أو أحدها كبيرة، وقيل: صغيرة، قال في و التاج، وحرم ترك الاستئذان تهاونا بالفرض، ولا يكفر من لم يتعمده إلا إن أبى من التوبة منه، وقيل: لا يسعه تركه ولو جهلا اه.، والهاء في يتعمده للتهاون، والهاء في منه للترك فلم يحكم بكفره إلا بإبائه من التوبة كحال الصغيرة فهو صغيرة، ومعنى قوله، وقيل: لا يسعه تركه أنه يحكم بكفره إذا تركه عمداً بلا شرط إبائه من التوبة: وقوله: ولو جهلا، دليل على أن مراده بالتعمد المذكور تركه مع العلم بوجوب، ومعنى قول الخراساني: الدخول بلا إذن ليس بكبير ولا صغير، فإن كان ولياً وقف عنه حتى يستتاب، وإن مات قبل ولو فيا دخله وقف عنه لعله ندم حين دخل اه.، أنه إذا دخل عليك إنسان بلا إذن فلا تحكم عليه بكبيرة ولا صغيرة لاحتمال أنه نسي أو اضطر بشيء أو ذهب عقله أو نحو ذلك، وأنه إن كان ولياً وتبين أنه دخل عمداً بلا

# يسلم مريد الدخول ويستاذن ثلاثاً ، فإن أذن له وإلا رجع

----

ضرورة واستتيب ولم يتب 'برىء منه ، وهذا منه إما بناء على أنه صغيرة وإما على أنه لا يبرأ من متولى حتى يأبى من التوبة ، وحكمه بالوقوف عنه بناء على أنه يوقف في المتولى إذا فعل فعلا محتملاً لا يدري ما هو ، وهو قول مردود ، أغني هذا الوقوف ، والحق الوقوف في فعله فقط .

( يسلم مريد الدخول ) ثلاثا ، وقيل : مرة ( ويستاذن ثلاثا ) بين كل استئذان ، وآخر قدر ركمتين ، وقبل : يفصل بين كل واحد ما شاء ، والصحيح تقديم السلام على الاستئذان ، وقوله : ﴿ لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حق تستأنسوا – أي تستأذنوا – وتسلّموا على أهلها ﴾ (١) من عطف السابق على اللاحق لما روي : ﴿ أنه عَلِيلًا كان إذا أراد أن يدخل داراً من ديار المسلمين سلم ثلاثاً من خارج فإن ردّوا استأذن » (٢) ( فإن أذن له ) دخل ( وإلا رجع ) ، ولما روي : ﴿ من لم يسلم فلا يؤذن له » (٣) ولما روي ﴿ من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجبه » (٤) .

وفي « التاج » : لا يدخل أحد بيت قوم حتى يقف بباب ويسلم عليهم ويردوا له ثم يطلب الدخول ، وقيل : يستأذن أولاً ثلاثاً فإن أذنوا له سلتم قبل الدخول وصححه بعض قومنا ، والصحيح عندنا ما ذكرت ، وقيل : إن صادف أحداً سلم أولاً ، وإن لم يصادف أحداً استأذن أولاً ، وعلى كل حال فلا يدخل إلا بعد سلام ، ومن دخل بلا سلام ناسياً أو عامداً وجب رجوعه ووجب رده

<sup>(</sup>١) تقدم ذكرها .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم رأبو داود .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن حبان .

ليسلم ، روى أبو داود والترمذي عن كلدة بن حنبل أنه قال : « بعثني صفوان ابن أمية إلى رسول الله على الله وجداية وضغائس ، والنبي على الله على مكة ، فدخلت ولم أسلم ، فقال : ارجع وقل السلام عليكم » وذلك بعد إسلام صفوان ، والضغائس صغار القثاء ، والجداية الصغير من الظباء ذكراً كان أو أنثى ، وهذا السلام واجب في كل بيت لا يدخل إلا بإذن ، وإن قيل له من داخل الدار أو البيت أو خارجها قبل أن يستأذن فيها:أدخل ، دخل بلا سلام إن شاء ، وإذا وصل إلى من في داخل الدار أو البيت سلم عليه بلا وجوب ، وهذا في هذه الصورة التي أذن له في الدخول بلا أن يستأذن .

والدليل على وجوب السلام في البيوت قوله تمالى: ﴿ لا تدخلوا بيوتا ﴾ (١) الآية وهذا نهي ، والنهي عندنا للتحريم ما لم تكن قرينة على خلافه، وقوله على الآية وهذا نهي ، والنهي ، والنهي التحريم ، وقوله : من بدأ بالكلام الخ ، ولا قرينة تخرج النهي في ذلك عن التحريم بل فعله على وهو أنه روي أنه يدخل بسلام ولم يرو أنه يدخل بدونه دليل على وجوب السلام ، ومن « الأثر » دلائل على وجوب السلام ككلام أبي سعيد في معتبره حين عد السلام في البيوت من جملة الفروض المذكورة في القرآن، وككلام « التاج » السابق ، وكقول « التاج » : عصى داخل بلا تسليم ، ويدل عليه قوله عليه الداخل عليه بلا إذن : إرجع فقل السلام عليكم أأدخل ؟ والأمر للوجوب عندنا ما لم تصرفه قرينة ، وقول ابن عمر لقائل أألج عليكم ؟ فقال : ما ألج ؟ قل السلام عليكم أأدخل ، وأما ما ذكر في بعض كتب عمان عن الإمام ما ألج ؟ قل السلام عليكم أأدخل ، وأما ما ذكر في بعض كتب عمان عن الإمام

<sup>(</sup>١) تقدم ذكرها .

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي والترمذي .

عبد الوهاب أن التسليم في الآية هو الاستئذان ، فإما أن يكون تحريف من الناسخ ، وإما أن يصح عن صاحب ذلك الكتاب ولا نقبله لأن الاستئناس في الآية هو الاستئذان .

فيكون المعنى : حتى تستأذنوا وتستأذنوا ، أو لا فائدة لهذا التكرار فلتنز"ه فصاحة القرآن عنه ، وأيضاً فالتوكيد اللفظي يكون به و ثم ، والفاء ، لا بالواو إلا على قول شاذ مستند على نادر ، ولا يخفى أنه لا يحمل القرآن على نادر مع وجود خلافه ، ولا يحمل على التكرير بلا فائدة ، ولا يخفى أن حمل القرآن على السئنة التي هي القاضية عليه أو لى ، وقد علمت أن السنة السلام والاستئذان جميماً فلتحمل عليها الآية ، إلا إن قبل : قوله : ﴿ فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أن المعنى : إذا أردتم الدخول ، وهذا أيضاً مفيد لوجوب السلام ، وأن المعنى : على بعضكم ، ويبقى مع ذلك أنواع تضعيف لما ذكر عن الإمام عبد الوهاب ذكرتها آنفاً من كون التكرير لا فائدة فيه وغير ذلك ما مر قريباً ، مع أن الصحيح أن الآية الأخيرة في داخل بيت نفسه الذي هو الساكن فيها وحده ، أو مع عيال ، أو بيت لا ساكن فيه .

وعلى تسلم ما روي عن الإمام فليحمل الاستئناس على التنحنح أو التنخم ، ونستفيد وجوب السلام إما من الآية الأخرى على أحد التفاسير فيها ومن الأحاديث السابقة، وعلى كل حال فقد تخلص وجوب السلام مع أن ما رويعن الإمام من حمل التسلم على الاستئذان لا تساعده لغة العرب ، ولعل تفسيره التسلم بالاستئذان و تنخم مشلا وسلم التسلم بالاستئذان و تنخم مشلا وسلم

<sup>(</sup>١) النور : ٦١ .

بعد ذلك علم أنه طالب للدخول فكان تسليمه بعد التنحنح والتنخيم استئذان والله أعلم .

#### فانـــدتان

الأولى: أنه قال عَلِيْنَةِ: ﴿ الاستئذان ثلاثاً: الأولى يستنصتون ﴾ والثانية يستنصتون ، والثانية يستصلحون ، والثالثة يأذنون أو يردون ﴾ (١) .

الثانية: لا يجوز الدخول لمن استأذن أربع مرات أو أكثر ، فإن جاء إثنان أو أكثر قاصدين للاستئذان جميعاً ليدخلوا جميعاً قد موا واحد أيستأذن مرتين ، فإن لم يؤذن له استأذن آخر كذلك نخافة أن يستأذن واحد ثلاثاً فيلا يؤذن له ثم يؤذن لفيره فلا يجد أن يدخل ، لأنه لم يؤذن له ، كذا كانت جماعة من طلبة الحديث تفعل بباب الفقيه ، قلت : يبحث فيه بأنه إذا استأذن أحد ثلاثاً لم يجز دخول من معه إن استأذن لهم ، لأن المستأذن ثلاثاً قد استأذن بنية الجميع لا لنفسه ، وكذا إن استأذن مرتين فاستأذن الآخر مرتين ، فذلك أربع فلا يدخلوا لاستئذانهم أكثر من ثلاث ، لأن كلا يستأذن بنية الآخر الم إلا إن كان كل يستأذن لنفسه ، فيإذا أذن له أوصل إلى الفقيه أن إخوانه بالباب ، فإذا استأذن ثلاثاً فأذن له دخلوا و إلا استأذن غيره ؛ فيإن أذن وخلوا إلا الذي قد استأذن أولاً ثلاثاً ، وهكذا كل من استأذن ثلاثاً فلا يدخل إلا إن أذن لاستئذان غيره .

<sup>(</sup>١) رواه النسائي .

\_\_\_\_\_

( وجاز ) الدخول ( بإذن رب البيت والدار وإن لم يكن ) فيه أو ( بها ) أي في الدار ، بأن كان خارجه أو خارجها ، لكن إذا لم يكن فيها أو فيه ولم يره خرج منها أو منه أو رآه خرج لا يدخل إلا إن اطمأن أن ليس فيها أو فيه غيره من العيال أو غيرهم منكشفا ، ( وإن قال من داخل : تعال ، دخل إليه وإن بدونه ) أى بدون استئذان .

(وكذا إن أرسل رجاد لبيته) وليس فيه أحسد أو فيه من تهيأ لدخول لدخسول الناس (أو أرسل إليه أن يأتيه) في بيته ، (أو أعطاه مفتاحه) ، قسال على الناس (أو أرسل إليه أن يأتيه) في بيته ، (أو أعطاه مفتاحه) وسال على إذا جاءك الرسول فقد أذن لك و (1) وفي و الأثر و المقتاح والرسول إذن ، ولا يلزم السلام في هذه الصور الأربع ، وإنما لزم إذا احتاج للاستئذان ، لأنه قرن في الآية بالاستئذان ووجب معه وجعل ركنا للاستئذان ، فإذا لم يكن الاستئذان لم يلزم ، ومثل ذلك وجوب الوضوء للصلاة ، وإذا سقطت لم يلزم الوضوء ، ووجوب الغسل من جنابة للصوم مثلا ، فإذا لم يجب الصوم لم يجب الغسل ، كذا ظهر لنا في تعليل ما وجدنا في و الأثر ، من عدم وجوب السلام في الصور الأربع ، والذي عندي وجوب السلام فيهن أيضاً ، إذ لا يسقط فرض بسقوط آخر ، ولا نسلم أن اعتاد الاستئذان على السلام كاعتاد الطلاة والصوم على الغيسل مثلا .

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه .

وصحً بإذن من وجد فيه وإن عبداً أو أنثى أو طفلاً وإن لغير رب البيت ، إلا إن علم دخوله بغصب أو بلا إذن ، ومن أذن له بدخول الخزانة في بيت دخل الدار ثم البيت ثم الخزانة ،

(وصح بإذن من وجد فيه وإن) لم يكن من عيال الدار أو كان (عبداً أو) أمّة (أو أنثى) حرة (أو طفلاً) أو طفلاً (وإن لغير رب البيت إلا إن علم دخوله) أي دخول من وجد فيه (بغصب أو بلا إذن) أو كان دخولاً غير جائر ، مثل أن يدخل بلا سلام ، فإن الدخول بدونه فاسد لأن النهي يدل على الفساد ، فكأنه لم يدخل ، فلا يجوز إذنه ؛ وقيل : يجوز إذنه لأنه دخل بإذن ؛ ومن قال : لا يدل على الفساد لم يمنع الدخول بإذنه ولا يجوس له : أدخل .

وذكر بعضَهم أنه إن سمع المستأذن صوتاً من داخل البيت موهما إذنا له فله أن يدخل ، وهو ضعيف أو باطل .

وإن دخل طفل دار غيره بلا إذن لم يجد رده ، ولكن لا يجوز لغيره أن يدخل بإذنه لأنه دخل بلا إذن .

( ومن أذن له بدخول الخزانة ) أي بيت في بيت ، أو ستر في بيت ( في بيت و بيت على الدار ثم البيت ثم الخزانة ) وإن قبل له من خزانة : تعال ، دخلها ، وكذا كل من لا يصله إلا بدخول غيره وقد أذن له لأن ما لا يتم الشيء إلا به فهو مثله ، مثل أن يقول له : أأدخل إليك ؟ فيقول : أدخل وهو في السقف الأعلى ، فإنه يدخل الدار ويصعد السقف الأول من حيث يصعد ، ثم الثاني فصاعداً إلى حيث كان ، وإذا لم يقل: إليك أو نحوه وأذن له فليدخل إلى حيث لا يريب المنم ويقف عما رابه بالمنم حتى يستأذن إليه .

ومن يختلف لبيت غيره لحاجة بدخول وخروج فهل يكفيه الأول أو يجدِّد في كل مرة أراد دُخولاً؟ فيه قولان ؛ وكذا عامل لآخر في بيته وإن بلا أجر إن لم يشغل بغير ذلك العمل ، همل يجدده إن خرج وأراد الدخول أو لا؟ ولا ينتفع ببيوت الحمرام ، ولزم غرم قيمة منتفع بها ، ولا يدخل بإذن مستراب ، . . .

( ومن يختلف لبيت غيره لحاجة بدخول وخروج فهل يكفيه ) الاستئذان ( الأول ) وهو الصحيح إن كان قد أذن له على تكرر الدخول والخروج ، لا إن علم أن النساء مثلاً يتجر دن بعد خروجه فلا يكفيه الأول ؟ ( أو يجده ) الاستئذان ( في كل مرة أراد دخولاً فيه ) أي في البيت؟ ( قولان؛ وكذا عامل لآخر في بيته وإن بسلا أجر إن لم يشغل بغير ذلك العمل ، هل يجدده إن خرج وأراد الدخول أو لا ؟ ) قولان؛ والظاهر أنه إن اشتغل بغير ذلك العمل بلا علم من صاحب البيت أو من فيه ببقائه على ارتقابه ففيه الخلاف ، وظلم الشيخ أنه إذا اشتغل بغير ذلك العمل لم يجز الدخول إلا بإذن آخر ، مثل أن يخرج في حاجة ليست من حوائج ذلك العمل، قولاً واحداً ، والذي يتحصل أنه إن قل الاشتغال بغيره بقدر ما لا يتوهم أهل البيت أنه لا يرجم الم يحتج لتجديد إلا جدد .

(ولا ينتفع ببيوت الحرام ، ولزم غرم قيمة منتفع بها ) ، ولا ينتفع بظل البيت الحرام وإن من خارج ، وكذا من أخرج من بيته قهراً لا يستظل أحد بظل بيته ، وأجيز الانتفاع بالظل من خارج مطلقا ، (ولا يدخل بإذن مستراب) أنه دخل بلا إذن أو غصباً ، وإن دخل أدى لصاحب البيت ما استنفع ببيته ، وكذا إن راب الداخل ساكن البيت أو من هو بيده أنه تملكه أو كان بيده على

.\_\_\_\_

وجه غصب أو ربا أو نحو ذلك، يعطي ما استنفع لصاحبه إذا علمه ، وللفقراء إذا لم يعلمه ، ولا يدخل بإذن لمن استأذن لنفسه في بعض الاستئذان، وإن بلفظ بصيغة الجمع فأذن دخلوا ، وكذا إن استأذن بصيغة التثنية وهما اثنان دخلا ، وإن كانوا أكثر من اثنين لم يدخلوا لأنه لم يؤذن لهم ، ولا اثنان إذ لم يميزا إلا إن عناهما المستأذن بأن عنى نفسه وآخر معينا فله عنايته ، وكذا له عنايته إذا خصها في جماعة ، وإن كانت لغة المستأذن استواء صيغة الإثنين بصيغة الجماعة كلفتنا البربرية دخل بها إثنان فصاعداً ، وإذا أراد الذي يستأذن دخول من لم تشمله عبارته استأذن له أيضاكا استأذن عمر لنفسه على قوم فأذنوا له ، فقال : ومن معي ؟ فقالوا : ومن معك ، (ولا بطفل إن وجد خارج البيت ، وإن ) كان إبنا أو مكفولاً (لربه ) أي البيت ، (ولا بعبده كذلك ) أي خارج البيت ، (وجاز أن يأمرهما بالدخول ويستأذنا عليه ) أي يطلبا له الإذن بمن في البيت ، (وكذا قيل طفل غير رب البيت ) .

وقال الشيخ: يأمرهم بالدخول فيدخلون فيأذنون له برأيهم ، ولم يشترط أن يطلبوا له الإذن بمن في البيت فله الدخول بإذنهم ، هذا ما لم يكن المنع بمن في البيت لكن بشرط أن يعلم أن أهل البيت قد سمعوا إذن هؤلاء ، ويفعل قدر مسلم يستتروا ، ووجهه أن من له الدخول بلا إذن ، فله الإذن لغيره ، وأن أهل البيت إذا سمعوا إذنهم ولم ينكروا فذلك إجازة ، سواء كانوا فيه أو دخلوا .

ولا بإذن من لا بدخل إلا به ، وإن قال رب بيت لمستأذت: أدخل إن شئت ، دخـــل إن شاء ، وإن قالت له امرأة منه : إصبر حتى أغطي رأسي ثم ادخل ، دخل إن غطته ، . .

ولا يدخل أحد على حريم أحد بإذن طفل أو عبد إذا خاف كراهة من صاحب العيال أو فتنة أو ريبة أو تهمة ، ولا يجوز إذن الطفل والمملوك على أبيه أو سيده أو حيث كان أحد إذا أذنوا في الظهيرة أو بعد العشاء أو قبل صلاة الفجر لأنها لا يدخلان حينئذ بلا إذن فلا يأذنون ، سواء أمرا بالدخول ليأذنا أو كانا داخلا فأمرا ، إلا إن سكن القلب إلى أن من في البيت سمع إذف ولم ينكر .

والصحيح أنه لا يجوز له أن يستعمل عبد رب البيت أو طفله ولا عبد غير رب البيت ولا طفل غيره ، وإن فعل عصى وغرم ، إلا إن استعملها بالدلالة أو في منفعة ربها ، وقيل: يجوز استعمال الطفل والعبد في الدخول على أبيه وسيده والاستئذان وأخذ الماء منها على البئر ومعروفها.

(ولا) يدخل (بإذن من لا يدخل إلا به): أي بالاستئذان ، إلا إن كان داخل البيت والدار بإذن كا مر ، (وإن قال رب بيت لمستأذن ، أدخل إن شنت ، دخل إن شاء ، وإن قالت له امرأة منه : إصبر حتى أغطى رأسي ) أو ما لا ينظر إليه ، (ثم ادخل ، دخل إن ) صبر قدر ما يصح فيه أنها قد (غطته) ، أو قالت له : قد غطيته ، ولو لم تعد قولها : أدخل ، وإن قالت له : إصبر حتى أغطي وجهي أو كفي فله أن لا يصبر ويدخل ، وقيل : لا ، لعل في وجهها و كفها زينة بناء على أنه لا يحل النظر لوجهها أو كفها إلا إن لم تكن فيها الزينة ، ويجوز الدخول على العجوز التي لا تشتهى ونحوها بدون انتظار الستر ما يحل النظر إليه منها .

(ولا يدخل حتى تأذن له إن قالت : إصبر قليلاً) ، أو قالت : إصب لكيراً ، أو قالت : إصبر للجهل في ذلك كله ، وإذا حدَّت له بمعلوم من وقت أو عمل أو غيرهما فله الدخول إذا تم مقدار ذلك ، وليتورَّع أن يصادف ما لا يجوز ، (وهـل إن قال له ربه : أدخل بيتي متى شنت ، لا يدخله حتى يستأذن ؟ ) ، لعله حدث فيه أو غيره ، وإن أعطاه مفتاحاً دخل بلا إذن قولاً واحداً إن قال : أدخل كلما شئت ، (أو جاز له) : أو جاز له أن يدخله متى شاء (إن لم يكن به أحد وإن بدونه ؟ خلاف)، الصحيح الثاني : لأن الاستئذان حتى المخلوق، وقد أذن عموماً ، فلا مانع منه إن لم يكن في البيت أحد ، وذلك كما اختلفوا فيا إذا قال له : كُلُ من مالي ، ولم يُحد له ، فقيل : يأكل مرة ، وقيل : ما لم ينه ، حضر صاحب المال أو غاب ، وقيل : ما لم يغب ، وقيل : لا يأكل إلا إن حَد له بقيمة أو مقدار ، وإن قال : كُلُ أو إشرب قليلا فلا ، وقيل : يأكل أو يشرب حاجته لأن الدنيا كلها قليل ، قال الش تعالى : ﴿ قل متاع الدنيا قليل ﴾ (١) .

وإن وقعت مشاجرة بين صاحب المال ومن أذن له افلا يأكل منه ولا يشرب ولا ينتفع لعله قد منع اوقيل: له أن يفعل ذلك اوإذا عين وقتاً لكل من أراد دخولاً أو لأ اس مخصوصين وخلا بيته لذلك فالصواب جواز الدخــول حينئذ بدون استئذان اولو كان فيه بعض من أبيح له الدخول في الوقت إنكان

<sup>(</sup>١) النساء : ٧٧ .

وإن خلّى بيته لأضيافه جاز لكلّ أن يدخل عليهم بلا إذن ما بقي فيه أكثر من واهجد ، ولا يدخل عليه إلا بإذن ، قيل : وإن لم يحضر رب البيت جاز لمن دل عليه دخوله بدونه ،

وأزواجه فلا يدخل إلا بإذنهم .

وكذا في مسألة الضيف المذكورة في قوله: ( وإن خلتى بيته لأضيافه جاز لكل ) من صاحب الببت والأضاف ، والأصل الاستئذان ، فلا يدخل بلا إذن إلا إن أيقن أن فيه أكثر من واحد (أن يدخل عليهم) أي على باقيهم ( بلا إذن ما بقى فيه أكثر من واحد ، ولا يدخل ) بالبناء للفاعل ، أي لا يدخل كل من صاحب البيت والأضياف ، وجاز البناء للمفعول ( عليه ) أي على الواحد الباقي في البيت بأن خرج أصحابه من البيت على أن ترجعوا ، أو سافروا وبقى فيه وحده ، وأما إن خرجوا على أن يرجعوا فإنه ولو بقى فيه وحده لكنه منهي م لدخولهم ( إلا بإذن ) من الباقي فمه لصاحبه أو لصاحب البيت ، ويحتمل أن يريد بقاءه فيه وحده ، ولو كان خروج الآخرين على أن يرجعوا ، لأنه إذا خلا لم يتحفظ على نفسه مثل ما يتحفظ إذا كان معه أحد ، ولو كان يترقب دخولهم ولا يدخل أحد على الأضياف بإذن صاحب البيت من خارج إلا إن دخل وأذن لهم من داخل ، وإذا كان البيت لا يعتاد فيه الإنكشاف ولا يجوزه مجــوز كالمسجد والمحضرة والمدرسة المحترمية وجميع المواضع المحترمة ، فإنه يجوز الدخــول فيه على من كان فيه واحداً أو أكثر بلا استئذان ، ( قيل : وإن لم يحضر رب البيت جاز لمن دل عليه دخوله بدونه ) أي بدون الاستئذان إذا لم يكن فيه أحد ، وهذا بناء على جواز الدلالة ، وقبل : لا تجوز إلا إن كان ويأذن لداخله ولا يدخل بـــه مطلقا ، وجو ّز إن كان أميناً ، ومن بيده بيت غيره بكراء أو عارية أو إمساك ، . .

صاحب المال يفرح بالدلالة عليه ، وإن حضر صاحب البيت ، فلا يدخل عليه إلا بإذنه ، وإن كان حاضراً خارج البيت فلا نحب أن يدخل بالدلالة ، وقد حضر من يأذن له ( ويأذن لداخله ) أذن له من خارج أو بعد الدخول ، أي يأذن من دل لمريد دخوله ، وهو بالرفع على الاستئناف ، أو بالنصب عطفاً لمصدره على دخول ، وإن حضر صاحب البيت لم يدخل ، ولم يأذن لمريد الدخول إلا بإذنه ، وقيل : لا يدخل ولا يأذن بالدلالة حضر أو لم يحضر .

(ولا يدخل) الداخل: أي مريد الدخول، أو هو بالبناء للمفعول (به)، الهاء عائدة إلى أذن من أدل أو إلى من دل على تقدير مضاف أي بإذنه (مطلقا) كان غير أمين، أو كان أميناً ولو جاز له الإذن بالدلالة احتياطا، لأن باب الدلالة ضعيف سريع البطلان يتغير بتغير القلب بشيء ما، ولأنه غير متيقن، ولأن هذا ادعاء في مال الغير أن صاحبه يرضى بإباحته إياه لغيره، وقد قال على الناس بدعواهم لاد عى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر » (١).

( وجوز ) الدخول به ( إن كان أميناً ) لاطمئنان النفس إلى دعواه صحة الدلالة ، ولتصديق القلب ، وعلى القول الأول الذي هو المنع من الدخول بإذن الدال من دل فدخل ، فأمر من يدخل فلا يجوز لمن يدخل بإذنه إن علم أن دخوله دلالة ، وإن لم يعلم حتى كان داخلاً بإذنه فليخرج .

( ومن بيده بيت غيره بكراء أو عارية أو إمساك ) بأن يكون بيده

<sup>(</sup>۱) دواه مسلم .

\_\_\_\_\_

يسكنه أو يكريه لغيره حتى يستوفي بسكناه أو كرائه ماله على صاحبه ، ويجوز أن يريد بالإمساك أن يكون بيده يحفظه لصاحبه، وأن يريد به أن يسكه ليستنفع به بما شاء من سكنى وكراء وأخذ أجرة الكراء وخزانة مال ونحو ذلك من المنافع وهو الذي بَوْبُوا له في و الديوان ، وأن يريد ما يعم ذلك كله وهو أحسن ( جاز أن يدخل بإذنه ) لا بغير إذنه ولو لمالكه إن سكنه ذلك الذي بيده ، أو جعل فيه ماله ، ( وإن كان خارجه ، وبإذن ربه إن كان داخله ) .

ولا يدخل في بيت مرهون بإذن راهنه إذ لم يملك تصرفاً فيه ، وقيل : يدخل بإذنه، ويدخل أيضاً بإذن المرتهن فإن كان الدخول منفعة للرهن فذاك ، وإن كان منفعة للداخل أو للمرتهن انفسخ الرهن أو أسقط ذلك من دينه على ما يسأتي إن شاء الله ، ويدخل بإذن أيها شاء أذن له من داخل ، (وإن أمر) بالدخول صاحب بيت بملكه أو بكونه بيده (خارج منه داخلاً) أي مريد دخول (فيه فنهاه من فيه فلا شغل بنهيه بعد إذن ربه لأن الناهي ليس بساكنه) ، فلو كان ساكنه لوجب أن يشتغل بنهيه ، ولو كان الآمر هو صاحب البيت غير ساكن (ولا يدخل في عكس ذلك) وهو أن ينهاه رب البيت ويأمر ساكنه ، وينظر لمن له البيت) هذا قيد لما قبله وإشارة إلى ما هو أعم (ولا بإذن أحد الزوجين إن لم يرض الآخر) وكان البيت مشتركاً بينها، (ولو تفاضلا في الزوجين إن لم يرض الآخر) وكان البيت مشتركاً بينها، (ولو تفاضلا في

شركته ، كما لا يؤكل من مال مشتركين إن اختلفا إذناً و مَنعاً ، وجاز لسيد دخول بيت عبده ويأمر به ، ولو نهاه العبد ، لا إن أمر العبد ونهى السيد ، وهذا إن كان له ، وإلا . . . .

\_\_\_\_

شركته) وكان الإذن من صاحب الأكثر ، إلا أنه يحذر ما يقع من البَيْن بين الزوج وزوجته ، ولا ينبغي أن تأذن لمن يدخل بيتها إن كرهه زوجها ، (كا لا يؤكل من مال مشتركين إن اختلفا إذنا ومنعاً ) ولو تفاضلا في المشترك ، وإن أذن أحدهما ولم يعلم من الآخر مَنع ولا إذن جاز للمأذون له الأكل ما لم يجاوز سهم الذي أذن ، وقيل : لا ، وإن كان الذي أذن غير أمين ف لا يؤكل بإذنه ، وفيه رخصة أن يأكل ما لم يجاوز سهمه .

وإذا سكن عيال في بيت أو دار وأذن واحد منهم لمن يدخل وهو خارج دخل ويعمل شيئًا يعلم من هو في داخل البيت أو الدار دخوله ويصدقونه إن قال : أذن لي من خارج ، أو من داخل في قرب الباب أو نحو ذلك مما لا يتبين فيه كذبه ، وقيل : لا يدخل بإذن خارج مطلقاً إن كان أحد في داخله من عمال .

( وجاز لسيد دخول بيت عبده ويامر به ولو نهاه العبد ) أي ولو نهى العبد المأمور بالدخول عن الدخول،أي ولو نهى العبد سيده عن الدخول أو الأمر به، وهذا الجواز إطلاق النهي من الأدنى الأعلى، وتسميته دعاء تأدب لغوي، وإذا كان في البيت زوجة العبد أو غيرها عن يستتر من السيد ولو محرمة لأن منها ما تستر فلا يدخل إلا بإذن، ولكن إن منعوا لم يكترث بمنعهم فليمكث قدر ما يستر من فيه ويعلمهم بدخوله فيدخل، ( لا إن أمر العبد ونهى السيد، وهذا إن كان ) البيت (له) أي للسيد أو بكرائه أو بوجه، (وإلا) بأن كان

## فالنظر للعبد لأنه الساكن فيه.

للعبد على القول بجواز أن يكون مالكاً ، أو بأن كان لغير السيد ولغير العبد ( فالنظر للعبد لأنه الساكن فيه ) .

ولا يدخل الرجل على أخته وأمهاته وعمات وخالاته إلا بإذن ، وكذا المرأة ، وفي « التاج » : لا يباح الدخول بدون الإذن ، وإن من رب البيت ، واختير أنه إن كان فيه من له مساكنته معه جازت إباحته له ، ومن سكن مع عارمه لم يلزمه استئذان، ولكن ندب له أن يحنحنح أو يتكلم أو نحوهما فيدخل حذراً من مفاجأة مكروه نظره .

باب

## يجب في بيوت الغير إن سكنت

-----

## باب فيا يجب فيه الاستنذان وما لا يجب فيه

( يجب في بيوت الغير إن سكنت ) لقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِن آمنوا لا تَدْخُلُوا بِيُوتَا غَيْر بِيُوتِكُمْ حَى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَكِّمُوا عَلَى أَهْلَها ﴾ (١) ومعلون أن الاستئذان لا يكون إلا بين اثنين فصاعداً ، وأن قوله : على أهلها ، تنازعه تستأنسوا وتسلموا ، والمراد بأهلها من سكنها أو كانت بيده ولو لم تكن ملكا له ، ومعنى : ذلكم خير لكم ، أن الاستئذان والتسليم منفعة واجبة لكم لا تتركوها ، كما أن البدن منفعة لنا يجب علينا المحافظة عليه وتركه شر ، فخير ليس وصفا ، أو أصله خير بشد الياء صفة مشبهة ، أي هما أمران حسنان حسن الفرائض إذ هما فرضان ، أو هو إسم تفضيل خارج عن التفضيل أو باق عن التفضيل ، فقد يظن الجاهل أن في ترك الاستئذان والتسليم حسناً ، فقال الله :

(١) تقدم ذكرها .

وإن من وَبَرِ أو شعر أو جلود وكذا الخصوص، ومَقيل مسافر ومبيته ما دام كذلك، . . . . . . . . . . . . .

....

إن هذا أحسن وأفضل ، كما كانوا في الجاهلية يدخلون بدون استئذان ويقولون : صباح الخير ومساء الخير ، فقال الله عز وجل : هذا أفضل مما يفملون لو كان فيه فضل ، وقد كثر في القرآن ذكر الأفضلية في الواجب دون قصد عدم وجوبه ، كقوله تعالى: ﴿ ذلكُم أزكى لكم وأطهر ﴾ (١) أو المعنى أنها في الوجوب أشد مما تفعلون في القبيح ، كقولك : الحل في حموضته أشد من العسل في حلاوت ، ومن قال : معنى ذلكم خير أنب يجوز الدخول بلا استئذان ولا يسلم ، لكنها أفضل فقد كفر ، ولم تنزل آية نسخت هذه الآية ، ولا حديث يدل على أن النهي فيه للتنزيه .

وتسلم المرأة قبل الدخول كالرجل كما في بيان الشرع ، ولا بأس بسماع الرجل صوتها في السلام ، كما لها أن تتكلم في فرائضها ومباحاتها الرجال عند الحاجة ، قال أبو عبد الله الغرناطي في حاشيته على ابن جزئي الكلبي : السلام واجب كا وجب الاستئذان ، إلا أن وجوب الاستئذان أكمل لأن تركه قد يقع بسه في عورات الأبدان وعورات البيوت وغير ذلك. (وإن من وبر أو شعر أو جلود وكذا الخصوص ) أو غيرها ، (ومقيل مسافر ومبيته ما دام كذلك ) غير راحل عن مقيله أو مبيته إذا كان فيها مال وستر ولو برحل أو متاع ، أما إذا كانوا بارزين ولا مال لهم ينبغي ستره فيلا يلزم استئذانهم ، إلا ما يتأدب عن الدخول بينهم أو بين أمتمتهم ، ثم ظهر أنه لا بد من الاستئذان ولو برز ذلك على ما يدل عليه كلامهم .

(١) النور : ٢٨ .

والشُّفن لأهلها، والأجنة المزربة، ولا يجب إن لم يوار ذلك أهـله، ولا في بيت لم يسكن، كفندق لمسافر فيـه متاعه،

(و) كذا (السفن الأهاها والأجنة المزربة ، والا يجب إن لم يوار) يستر (ذلك) كله (أهله) إذا قمدوا ، وقيل: إذا قاموا ، والأول أحوط ، ومن فيه ، ولعله أراد بالأهل من فيه مطلقا ، وقيل: إذا أحيط بجنة بقدر القدم والركبة وما بينها جاز دخوله بلا إذن ، وقيل: إن أحيط بما دون القامة جاز دخوله بلا إذن ما لم يمنع ، وقيل: إن أحيط به ولو بقصير كشبر أو أقل لم يدخل إلا بإذن ، وقيل: إن أحيط بما لا يتخطاه أحد بأن يكون أطول من قدمه إلى مقعدته ؛ وهنده الأقوال تختلف بحسب طول الإنسان وقصره غير القول الذي قبل الأخير ، فيباح الدخول بلا إذن في حق أحد يطوله ، ويمنع في حق الآخر لقصره ، وقيل: النظر إلى الأوسط وهو الصحيح وهو أضبط.

( ولا في بيت لم يسكن ) ولو مغلقا إن لم يكن فيه شيء من مال ولو تبنا أو حطباً ، لأن عمران البيت بالمال ووضعه فيه سكن فيه ، فإن السكن في الآية شامل للسكن بالمال ، لأن كلا من السكن بالبدن والسكن بالمال عمارة له ، وقيل : ولو كان فيه ما لا ينكر صاحبه الدخول عليه كتبن وحطب فيدخل الإنسان بلا إذن في بيت لم يسكن على ما ذكرت لاستنفاع به واستدفاء ووضع مال ، والاستنفاع هـو المراد بالمتاع في قوله تعالى : ﴿ فيها متاع لَم ﴾ (١) أي استنفاع وتمتم ، وفيه غير ذلك ، فانظر نفسيرنا ، ولا يقال : سكون البيت بأن يقال سكنى البيت ، فإن السكون ليس مراداً هنا لأنه ضد الحركة ( كفندق لمسافر فيه متاعه ) أي فيه له تمتم بأن يجعل ماله فيه أو متاعه هو نفس المال ،

<sup>(</sup>١) النور : ٢٩ .

( وقيل : يجب في كل بيت مغلق ) ولو لم يكن في شيء ، ولا اعتبار بباب جعل ولم يجعل له مغلاق ، أو جعل له مغلاق ولم يغلق ولو سد الباب ما بين العتبتين ، ولا سيا إن وضع بجنب عضادة أو بين العضادتين وبقيت فسحة ، فمن دخل قرية أو مدينة ووجد فيه بيتا أو داراً كذلك فله دخوله بللا إذن ، والاستنفاع فيه بما شاء بما لا ضير به ، وكذا من كان من أهل القرية أو المدينة ، وكذا يجوز دخول بيوت الأجنة ودورها في الوقت الذي لم يسكن فيه إذا لم تكن مغلقه بلا إذن ، والاستنفاع في ما إن لم يكن بها مال إلا مالاً غير معتنى به .

(أو) كان ( من كشَعْر وإن لم يسكن ما قام ) لأن المادة قلمها إذ لم تسكن، وهذا يغني عنه ما مر .

وفي « الديوان » إن أراد أن يدخل دار غيره وقد كانت سقيفة ولا يسمع صاحب الدار حتى يدخلها فله أن يدخلها إن لم تعمر حتى يسمعهم ثم يستأذنوا ، ولا يضرب الرجل باب الدار إذا أراد أن يستأذن مثل المرأة ، أي وله أن أن يضربه ضرباً ليس كضربها ، ولا ترفع المرأة صوتها بالاستئذان أي تستأذن بخفض صوت ، وكذا تخفض صوتها بالتسليم ، وإن لم تجد إلا برفع صوت رفعت ، وجائز للرجل أن يدعو إلى صاحب البيت حتى يسمع ثم يستأذن .

وأما بيت غير مسكون وغار إن كان فيها شيء من المتاع أو غير ذلك مثل التبن والحطب والمحراث أو كانا منفلقين فلا يدخل إلا بإذن ، وكل بيت عمل من الصوف أو من الشعر أو من الكتان أو القطن أو الجلود أو ما أشبه ذلك فلا

ولا إذن في حانوتٍ مُطْلقاً ، وقيل : إذا وضع بها متاع وفتح بابها وقيل للناس: هلموا ، ولا في مسجد ، أو محضرة ، أو قصر لعامة ، أو فندق ، أو حمَّام ، أو مقصورة ، . . . . . . . . . . . .

يدخل أحد إلا بإذن مسكونا أو غير مسكون ، وكذا الخصوص والقبب على هذا الحيال ، ومنهم من يرخص إن لم يسكن ذلك ، ولا يدخل البيت الذي غصب ولو لم يسكن ، ولم يكن فيه مال ، ولا بإذن الفاصب ، ويجوز دخوله لضرورة كتنجية نفس أو مال .

(ولا إذن في حانوت) والحانوت في الأصل تباعفيه الخر، واستعمله العامة في بيت التجر مطلقاً، وهو يؤنث ويذكر، (مطلقاً) أي ولو لم يقل صاحبه للناس هلموا، لأن تهيئتها لذلك إذن، وكلام بلسان الحال، (وقيل: إذا وضع بها متاع وفتح بابها، وقيل للناس: هلموا) وإن كان العرف الدخول إلى الموضع الذي كان فيه التاجر فقط أو كان بموضع يعلم الداخل أنه يكره الدخول إليه فيه، أو كان العرف أنه لا يدخل إليه أحد إلا إلى مسايلي الباب فلا يجاوز العرف إلا بإذن، وأصل ذلك أنه لا يباح ملك أحد إلا بإذنه أو بلسان حاله أو بعدم حرمة لذلك الموضع من المنزل.

وكان ابن عمر يدخل بيوت التجار بإذن ، وذلك إذا خاف أن يجدهم بحال لا يحبون أن يراهم عليها ، أو لا نجوز رؤيته ، وليس استئذانه خوفا أن يمنعوه لا يحبون أن يراهم عليها ، ولكن ليعلموا به فيستروا ما ينبغي لهم ستره ، فيقولون له: أدخل بسلام أي بسلامة لم يدخل بسبب قولهم بل يدخل بلا سبب من قولهم ، فهو يدخل ، قالوه أو لم يقولوه ما لم يمنعوه .

(ولا في مسجد أو محضرة أو قصر لعامة أو فندق أو حمًّام أو مقصورة)

ومجلس قاض للقضاء أو مجلس إمام ، أو بيت لِذِكْر أو صلاة ، أو لصانع لا لعياله ، أو فيه ميت لمجهزه ، أو لدافع عنه ، أو طعام عرس خلاه ربه لذلك ، ومن أخرج عياله من بيته لا متاعه لأضيافه دخلوه بلا إذن ، وقيل : لا بد منه ، . . . . . .

لعل مراده البيت الذي يجعل في المسجد للإمام كا نرى في مساجد قومنا ، وإلا ففي القاموس: المقصورة الدار الواسعة المحصنة،أو هي أصغر من الدار كالقُصارة ، ولا يدخلها إلا صاحبها .

( ومجلس قاض للقضاء أو مجلس إمام ) إذا جعل لذلك على الإطلاق ، وإن جعل لوقت عضوص استؤذن في غير ذلك الوقت ، وإن كان بلا توقيت ، أو كان ملكاً للقاضي أو للإمام وكان يمنع تارة ويأذن تارة فلا يدخل إلا بإذن .

( أو بيت لِلْدِكر ) أو علم (أو صلاة أو لصانع أو لعياله) أو لم يكن عياله معه ، وسواء كان البيت ملكاً له أو لغره .

( أو فيه ميت ) وإنما أبيح دخوله بـــلا إذن ( لجهزه ) ومن يمينه ، ( أو لدافع ) ضراً ( عنه ) عن الميت كسبع وهدم .

( أو ) فيه ( طعام عرس خلاه ) خلى البيت أو الطعام (ربه لذاك ) وكذا إذا أُبيح دخوله لعزاء ِ.

( ومن أخرج عياله من بيته لا متاعه)، وقوله: ( لأضيافه ) متعلق بأخرج ( دخلوه بلا إذن ) منه كلما أرادوا دخولاً ، ( وقيل : لا بد منه ) والتمولان مبنيان على الخلاف في شغل البيت بالمال ، هل هو سكنى فيه أم لا ؟ والصحيح هنا أنه غير سكنى، بل لو كان سكنى لكان بمنزلة عدم السكنى ، لأن الدخول على المال يجوز إذا أباحه صاحبه ، وكذا النظر إليه لا كالعورة لا تباح بإباحة .

(وإن خوج) من دار مسكونة (محتاج منهم) أي من الأضياف مطلقاً (ليلؤ) متعلق بحتاج (ثم رجع وقد (ليلؤ) متعلق بحتاج (ثم رجع وقد رقعد أهل البيت وخاف إيقاظهم إن استأذن أو الكلاب) إن استأذن أو خرج ليلا وقد خرج قبل الليل ورجع ليلا وقد نام أهل البيت وخاف ذلك أو خرج ليلا وقد ناموا ورجع وهم ناموا أو قد خاف ذلك (فهل يستأذن ثم يدخل مطلقاً) أذن له أو لم يؤذن ، أو منع ، غير أنه إذا منع انتظر قد ر" يظن أن المنع من أجله ثم يدخل ، والاستئذان إنما هو ليتهيئوا، وله أن يفعل أمارة إرادة الدخول (أو لا) يستأذن بل يدخل بالاستئذان ، (أو لا بد منه) أي من الإذن في صحة الدخول ، فإن لم يؤذن له بعد الاستئذان فلا يدخل إلا إن علم أنهم يقظون سكتوا عن جوابه أو منعوه فيدخل ؟ (خلاف) ؟ والصحيح الأول .

( وجاز ) الدخول ( لزوج على زوجته ) أو سريت ( في بيتها ) سواء كان ملكا لها أو له أو لغيرهما سكنته بكرام أو عارية أوغير ذلك ( بسلا إذن ) ولا سلام إلا إن شاء أن يسلم ( كعكسه ) إذا كان أحدهما وحده ، ( ويستأذن كل ) منهما ( على آخر ) ويسلم ( في بيت لغيره ) أي لغير أحدهما ( إن لم يكن ) أحدهما ( به وحده لا إن سكنا في بيت ، وإن لغيرهما ولا شغل

بمنع أحدهما ) للآخر عن الدخول، ولو كان أحدهما في بيت والآخر في آخر إن لم يكن معه إنسان ، ويجوز أن يريد ولا شغل بمنع صاحب البيت أو غيره بمن كان فيه غير ساكن أحد الزوجين أن يدخل على الآخر ولو سكن فيه أحدهما فقط وكان المانع هو المالك، لأنها إن سكنا معاً فيه بإذن المالك بكراء أو حق فلا وجه لمنعه الآخر عن فلا وجه لمنعه الآخر عن الدخول ، لأن الحكم لساكن البيت مجق أو كراء ، ولأن سكنى أحدهما إذن للآخر في الدخول تنبه المالك لذلك أو غفل ، وكذا إن سكن بعارية أو كراء فسكناه إذن للآخر ، لأن كلا منها تبع للآخر إلا إن شرط على ساكنه من أول أن لا يدخل عليه الآخر .

(ويدخل عليها ولو طلقها) إن كان الطلاق (رجعياً) يملكه (أو آلى منها) أي حلف بطلاقها على فعل شيء أو تركه أو على مسها، ويأتي بسط الإيسلاء إن شاء الله (أو ظاهر) منها أي شبهها بمن لا تحل له أبداً في تحريم النكاح (ما بقيت بينهها عصمة) أي اتصال بأن لم تبين منه ولو بقي من مدة الإيلاء أو الظهار ما لا يدرك فيه الكفارة التي لزمته على ذلك (لا بإذن كعكسه)، وهو أن تدخل عليه بلا إذن ، ولا سلام إلا إن شاء أحدهما أن يسلم على الآخر، وإن استأذن عليها في ذلك فليس من الجفاء، وكذا إن استأذنت، وذلك لم يحل منها كل ما حل قبل ذلك، (وقيل ، يصفق إن استأذن ، أو يضرب أكلا بالأخرى دفعة واحدة (ويسلم وينحنح) أو نحو ذلك ما تشعر به (إن أراده) أي الدخول (عليها)

\_\_\_\_

وذلك أنه يباح له النظر إليها من فوق السرة وتحت الركبة إلا التي آلى منها فله نظر الفرج ، وتفعل ما يعلم به دخولها إن دخلت عليه ، ويبيتان ولو في بيت واحد عند بعض على ما يأتي ، وما ذكره المصنف من تصفيق النعلين والتسلم والتنحنح أحوط وأصح إذ لم يُبح منها ما أبيح قبل ، وإن كان الطلاق لا يملك فيه رجعتها ولا يراجعها إلا إن شاءت أو أفادها أو كان لا يصح فيه المراجعة أو طلقها ثلاثاً فلا يدخل أحدهما على الآخر إلا باستئذان وتسلم، وكذا إذا حرمت عليه بوجه من الوجوه.

(وتستأذن) وتسلم (ضرة) أي امرأة زو جُها وزوج امرأة أخرى واحد ( أرادت دخولاً على اخرى في بيتها ) لأن المراد الدخول عليها لا على الزوج و ( وإن ) كان ( به زوجها ، وجاز ) دخولها ( بدونه ) أي استئذان ( إن توحد ) زوجها ( به ) أي في بيت الضرة الأخرى ، ( وإن كان ) البيت ( له دخلت مطلقا ) سواء توحد فيه أم كانت فيه ضرتها أو غيرها ( إن كان به إن لم تمنعها ضرتها ) أو غيرها بمن به إذ كان سكناها فيه ، أو كان ذلك الوقت لها ، ( والختار المنع ) من دخولها ( ولو ) كان البيت ( له إلا به ) أي الاستئذان ( إن لم يتوحد فيه ) لأنه لا يباح لها أن تنظر من ضارتها ما ينظر منها زوجها ، ولأن للضارة وغيرها بمن سكن مع الزوج حقاً في الاستئذان والسلام ، لأنها من

\_\_\_\_\_\_

أهل البيت ، نعم إن منعها من سكن معه أو ضارتها فعلت مــا تعلم به هي أو غيرها إرادة الدخول ، أو استأذنت ومكثت مقدار مــــا يقع ستر ما يستر ودخلت ، لأنه لا يحل لأحد منعها عن زوجها .

(ويدخل بيت مشرك بإذن من به ) لا بسلام ، (وقيل: يقول داخله) استفهامية خارجة عما وضعت له لأنه لم يرد بها أن يخبروة بمن في البيت بل أراد بها أن يعلموا أنه أراد الدخول فيستروا ما يسترون ، وقوله ( ندخل ) مستأنف (فيدخل) بلا إذن ولا سلام ( إن لم يمنع ) ، والصحيح الأول ، وعليه جرى المصنف في بعض مختصراته إذ قال : وتدخل بيوت أهـل الذمة بإذنهم بعد استئناس ، أي استئذان ، إذ لا سلام عليهم ! ه. ، وذلك لأن لهم حقاً إذ كانوا في الدُّمة أو في الأمن ، ولأنهم مكلفون بالستر ، ونحن مكلفون بتحريم النظر إلى عوراتهم ، ولأنهم مالكون فلا يتصرف في ملكهم بدخول ولا بغيره إلا بإذن منهم ، وذكر أن من كان في بيته نساء متجردات يتحدثن مع أهله فله أن يدخل بلا إذن لأن البيت والمرأة له ، فإن سلم فهو المأمور به ، قال : وله أن يدخل بيت نفسه بلا تسليم ، ولسيد أن يدخل بيت عبده إن كان فيه وحده بلا إذن لا إن كانت له زوجة فيه ولو كانت أمة ، لأنه لما زوَّجها عبده حرم عليه نظرها بشهوة والتمتع منها ، وحرم عليه ما بين سرتها وركبتها ، أو السرة والركبة وما بينها فليفعل ما يعلمان به ويمكث مقدار مــا يقع الستر ويدخل ، ولا 🗸 يدخل على أمته إن كان له زوج إلا بإذن ، وإن كان للعبد زوجة أو للأمة زوج فلا يدخل علمها حتى يكون منه ما يعرفان بدخوله فيستتران منه .

( ويدخل بيت فيه ظلم أو منكر أو محرم ) الظلم بين المخلوق وآخر ، والمنكر ذنب بينه وبين الله ، والمحرم كنفس خمر أو خنزير ( ليفيره إن علم أو تحققت ) أي ترجعت ( تهمتة لا بإذن ، وإن أغلق بابه دون الداخل ) أي مريد الدخول ( كسره ) أو القفل ( ودخل ، وإن على كره إن منع منه ) أي من الدخول ، وإلا دخل بلا كسر ، ويضمن الكاسر إذا دخيل على تهمة ولم يجدها صادقة .

وقال بعضهم: لا يجوز له التقدم إلى الكسر بالتهمة وهو ظاهر «عقد الجواهر» إذ قال فيه: وكل بيت كان فيه منكر كزنى أو خمر أو نبيذ مسكر أو خائن أو مانع الحق أو ضارب أهله جزافاً جاز لمن يدخله بغير إذن لتغيير ذلك، وإن أغلقوه فليكسره عليهم إذا صح ذلك عنده ا ه. وقيل: لا يدخل بتهمة إلا بإذن، ويحتمله كلام العقد.

( وكذا من له ) أو ليتيمه أو غائبه أو بجنونه أو كل من قام مقامه بخلافة أو وكذا من له ) أو ليتيمه أو بجنون ومظلوم أو غير ذلك ( مال في بيت غيره ومنعه من دخول عليه دخل إليه إن ) بكسر إن لم يجد إلا بكسر، و ( بلا اذن ، وأما أن لم يجد رب البيت أو من يأذن له فلا ) يدخل ( الا به لانتفاء المنع ) إلا إن غاب ، لئلا يصل صاحب المال إلى ما له فذلك منم ،

وإن أدخل غاصب ما غصب بيته هجم عليه ربه فيه بدونه، ولا يهجم غريم على مدين بلا إذن في بيته إن توارى فيه منه ولا يروَّع كغاصب وسارق، وله أن يتوارى من غريمه إن لم يجد ما يؤدي له إلى إيساره.

(وان أدخل غاصب ما غصب بيته هجم عليه ربه) أو من قام مقام ربه من خليفة أو وكيل أو محتسب أو نحوهم (فيه بدونه) ولو كان فيه غير الغاصب من عيال الغاصب أو غيرهم إن خاف أن يهرببه أو يفوته أو يخفيه إن استأذن، لكن إذا كان فيه غيره فعل أمارة الدخول ودخل ، ولا يهجم عليه في بيت سارق إن كان يقر بالسرقة ، ويرد ما سرق أو كانت عليه شهادة صحيحة وكان مقدوراً عليه ، وإلا فهو كالفاصب .

(ولا يهجم غريم على مدبن) كمبيع (بلا أذن في بيته إن توارى) استتر (فيه منه) ولو وجد ما يؤدي له لأنه أعطاه الدين برضاه لا بغصب أو سرقة أو تعدية ، ولأن المسال كله مال المدين ، والدين في ذمته ، ومن أي مال شاء أعطى ذلك الدين لمن هو له ، ولأن له أن يتوارى كا ذكر المصنف بعد ، لكن التواري إنما يكون له إذا أعسر ، كا و أمر علي بلالا بالتواري حتى يجد » (١) ولو كان يهجم عليه إذا توارى لم يفده تواريه فضلا عن أن يأمره به ، ولو كان الهجوم عليه حقاً لم يأمره بالتواري الذي يترتب عليه الهجوم الذي هو خلاف الأصل .

(ولا يرو ع) بتشديد الواو أي لا يخوف (كفاصب وسارق وله أن يتوارى من غريمه ان لم يجد ما يؤدي له) وقوله ( إلى ايساره) متعلق بيتوارى كا أخذ بلال الدين للنبي عَلِي الله بأمره ، ولما طولب بلال وضيق عليه ولم يكن للنبي عَلِي الله ما يؤدي أمر بلالا أن يستتر عمن يطالبه حتى يجد ، ولا يهجم على من توارى ليقطم الشفعة عمن يطالبه بها .

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان والبيهةي .

### خاتمــة

......

#### خاتمسة

(من الجفاء) يطلق على فعل قبيح أو قول قبيح غير معدود في الكبائر كا هنا، وعلى فعل قبيح أو قول قبيح معدود فيها (استئذان الرجل في بيته)، والمرأة في بيتها، وأحد الزوجين على آخر إذا كان وحده، وإن خاف أن يفاجى، فيه ما لا يحل نظره سلتم أو حرك الباب أو نحوه قدر ما يسمع من فيه، والتسليم أولى لأن فيه التنبيه على دخوله، وفيه إن خير البيت ينمو بسلام صاحبه فيه، (أو بيت أطفاله وعبيده (غيرهم)، وإن كان أطفاله وعبيده (غيرهم)، وإن كان فليستأذن فيه، ولا يشتغل بمنع المانع إن كان البيت له أو لأطفاله أو لغيرهم، لكنه ينتظر قدر الإستتار فيدخل، وإن منعه مالك البيت أو ساكنه مع عبده

\_\_\_\_\_

أو أطفاله فلا يدخل ، وإن قلت : فهل يستأذن على عبيده وأطفاله قبل صلاة الفجر ، وحين وضع الثوب للظهيرة ، وبعد صلاة العشاء ؟ قلت : نعم ، لأن علة ذلك مخافة انكشاف المهررة ، والوجود على حالة مع الزوجة لا ينظرها أحد ، فمن كان من العبيد أو الأطفال له زوجة فظاهر ، ومن لم تكن له زوجة خاف أن يراهم منكشفين أيضاً لنوم أو لتبديسل الثوب لأنه أبيح له الدخول عليهم بلا إذن تبعاً لإباحة الدخول لهم عليه بلا إذن ، فيستثنى فيه الأوقات المستثناة فيهم ، ولاتفاق العلة كما ذكرته ، ويدل لذلك عدم إباحة الدخول على الأطفال لأمهم وجد تهم وجد هم لعدم نص القرآن فيهم كا قال : (والأم والجد والجدة يستأذنون ) ويسامون (في بيوت أطفالهم) .

( وكذا خليفة يتييم ومجنون ) لا يدخل بيتها إلا بإذن وسلام ، سواء أذن الطفل الميز أو المجنون إذا ميز أو غيرهما بمن سكن معها، أو من دخل كا يجوز، وإن لم يعلم حال المجنون حين أراد استأذن وسلم ، فإن أذن حمله على أنه قد ميز ، وإن لم يأذن له نزله منزلة المريض ودخل بلا إذن في نفع ذلك المجنون ، وإن كان الدخول لنفع له فله الدخول إذ لا يمنع من نفعه ، وإن نادى المجنون فخرج إليه دخل .

( وجاز لكل من مشتركي بيت ) بالملك أو بالكراء أو الإمساك أو غير ذلك ( دخول بلا إذن إن سكنوه كلهم ) ، ولو سكن مع أمه ، لأن قوله عليه لمن لا

## وبه لمن لم يسكن معهم فيه منهم .

\_\_\_\_\_

قال: أستأذن على أمي؟ أتحبُ أن تراها عريانة؟ » (١) إنما هو في أم حكنت لامَع ابنها والأحوط أن يجعل علامة لدخوله.

(و) جاز (به) أي بالأدن (لمن لم يسكن معهم فيه منهم) ، ومن دخل بيتاً لا ساكن فيه قال استحباباً: السلام علينا من ربنا وعلى عباد الله الصالحين ، وكذا من دخل مسجداً ، وقيل : يسلم على من فيه ، وقد مر أنه قال بعض : لا سلام على من فيه ، وقد قيل إن البيوت في : ﴿ وإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم ﴾ (٢) هي المساجد ، والمراد سلتموا على إخوانكم فيها ، جعل الإخوان كالأنفس ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

(۱) رواه أبو داود.

<sup>(</sup>۲) تقدم ذكرها .

# محتويات الجزء الخامس من شرح النيل الكتاب التاسع : في الحقوق

| ٥     | باب: في حتى الوالدين ومن نزل منزلتها بالجوارح واللسان والقلب |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| 40    | باب : في حقوق الولد                                          |
| ٤٦    | باب : في صلة الأرحام                                         |
| 70    | باب : في حق اليتيم                                           |
| 40    | فصل : جاز لقائم يتيم الخ                                     |
| 44    | فصل : إن رأى قادر <sup>م</sup> مال مسلم أشرف على تلفه        |
| 111   | باب : في حتى الجار                                           |
| 141   | فصل : من حق الجار أن تقرضه إذا طلبك                          |
| 107   | فصل : تلزم الذواقة رب المال كزوجة وزوج                       |
| 17.   | باب: في حق الصاحب                                            |
| 144   | بأب : في حقوق المسلمين                                       |
| 197   | باب: في حق ابن السبيل                                        |
| 7.4   | فصل : تلزم الضيافة حياً وأهل منزل لا مسافراً                 |
| Y • A | فصل : تجبُّ لمحتاج غير عاص وإن في أمياله                     |

| <b>71 7</b> | فصل : لا يحقر ما قدّم له الخ                    |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 217         | باب: في حق العبيد                               |
| ** {        | باب: في حق السيد على عبده                       |
| 744         | باب: في أمر المسجد                              |
| 704         | فصل : لزم مفسد فيه و إن بلا ُعمْـد إصلاحه       |
| ۲٦۴         | فصل : يجعل لحيطانه و'عمُده وسقوفه من مال جعل له |
| ۲۸۳         | فصل: جاز لقائم مسجد أن يتسلف ما يصلح له الخ     |
| 79.         | فصل : من حق مسجد على أهله اتخاذ مؤذن له الخ .   |
| 4.4         | فصل : طهرت المساجد من أن تقام فيها الحدود       |
| 471         | تنبيهات                                         |
| 477         | فصل: لا تفترق كفــًا متصافحیـُـن                |
| ٣٣٢         | باب : في الزيارة                                |
| ***         | باب : في المجلس وحقة                            |
| 454         | باب: في حق الأيام                               |
| 404         | باب : في السلام                                 |
| 440         | تنبيهات                                         |
| ***         | باب: في الإستئذان                               |
| 474         | باب : في كيفية الإستئذان والدخول وغير ذلك       |
| <b>{••</b>  | باب : فيما يجب فيه الإستئذان وما لا يجب فيه     |
| 117         | خاتمة : من الجفاء إستئذان الرجل في بيته إلخ     |
|             |                                                 |